# ماريخ الله الماريخ الم

وذكرفضلها وتسمية من حاتصامن الأماثل أواجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها

تصنيف

الامِامُ العَالِمُ الْحَافِظِ أَجِبُ لِقَاسِمُ عَلَى بِن الْحَسَنَ الْمِامُ الْعَلَى بِن الْحَسَنَ الْمِعَ الله الشَّافِعِيُّ ابْنَ هِلِبَةُ اللَّهُ بَرْسِعَبُدُ لِللَّهُ الشَّافِعِيُّ ابْنَ هِلِبَةُ اللَّهُ بَرْسِعَبُدُ لِللَّهُ الشَّافِعِيُّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

المِعْرُفِّ بابزعَسَاكِرُ 199هـ - ۷۰۱ م

درّاسته وتحقيق

مِحُبِّ لِلْمِيِّنِ لَٰنِيْ كَنْ عِيْدِهِمَ بِهِ حُلَاثِ لِلْعَرُوي

أَجِنَّ السَّابِّع وَالخَشُونَ مأمسون - مسعسدة

المالية المناعة والمناعة والم

## جَمْيُع حُقوق إِعَادَة الطَّبْعِ مَحَفُوكُطُهُ للنَّاشِرُ

## الطَّبَعَة الأولاب ١٤١٨ هـ/١٩٩٧م

## ت عمر بن غرامة العمروي ، ١٤١٥هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

إبن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة الله

تاريخ مدينة دمشق/ تحقيق عمر بن غرامة العمروي . ٠٠٠ ص ؛ ٠٠٠ سـم

ردمك مجموعة ) ٩٩٦٠-٨.٩-، ومجموعة )

( OV E ) 197.-A.9-0V-9

١- السيرة النبوية ٢- ألصحابة والتابعون ٣- التاريخ الإسلامي ٤ - دمشق - تراجم أ- العمروي ، عمر بن

غرامة (محقق) ب- العنوان

ديوي ۲۰٫۰،۵۳۱

10/1777

رقم الإيداع : ١٥/١٣٢٣م١ ردمك : ٥-..-٩٠١ ( مجموعة ) 997.-4.9-04-9 ( 0 7 € )

# ذكر من اسمه مأمون

## ٥٩١٧ ـ مَأْمُون بن أَحْمَد بن عَلي السُّلَمي الهروي<sup>(١)</sup>

أحد المشهورين بوضع الحديث، زعم أنه سمّع هشام بن عمّار، ودحيماً، وعَلي بن سهل الرملي، ومقاتل بن سُلَيْمَان الصغير، وأَحْمَد بن عَبْد . . . . . (۲).

روى عنه: أَبُو عَلَي الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن هارون، ومَحْمُود بن مُحَمَّد الزاوهي<sup>(٣)</sup> النيسابوري.

وذكره بعض أهل العلم فقال: هروي كذَّاب.

حَدَّقَني أَبُو العلاء إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم التاياباذي (١) شيخ الكَرّامية ـ لفظاً ـ ببُوزْجان ـ قصبة جام (٥) من ناحية نيسابور، وكتبه لي بخط من حفظه، نَا الأستاذ أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، عَن أَبيه، عَن جده، نَا أَبِي الإمام أَبُو حامد أَحْمَد بن إِسْحَاق ابن جُمع (٢)، نَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن جَعْفَر الشورميني (٧)، نَا مَحْمُود بن مُحَمَّد الزَّاوهي، نَا

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٩ ولسان الميزان ٥/٧ والمغني في الضعفاء ٢/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>۲) رسمها بالأصل: «الحوسارى».

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٢٤/ أ.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، أعجمت عن مشيخة ابن عساكر ٢٤/ أ وهذه النسبة إلى تاياباذ، قال المصنف وهي قرية من قرى بوسنج.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ومشيخة ابن عساكر، وفي معجم البلدان: يوزجان بليدة بين نيسابور وهراة، وهي من نواحي نسابور.

<sup>(</sup>٦) ضمة فوق الجيم في مشيخة ابن عساكر ٢٤/ أ.

<sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل: «الشيررمنى» والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٢٤/ أ.

مَأْمُون بن أَحْمَد السلمي، نَا مقاتل بن سُلَيْمَان، نَا جَعْفَر بن هارون الواسطي، عَن سمعان بن المهدى، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ:

"يقول الله تعالى: ما من عبد من عبادي تواضع لي عند خلقي إلاَّ وأنا أدخله جنتي، وما من عبد من عبيدي تكبّر عند حقي إلاَّ وأنا أدخله ناري»[١١٩٠٣].

وبهذا الإسناد عن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ:

[قال الله تعالى:](١) «ما من عبدٍ من عبادي استحيا من الحلال إلاَّ ابتلاه الله بالحرام»[١١٩٠٤].

[قال ابن عساكر: ] (٢) هذان الحديثان منكران إسناداً ومتناً، وفي إسنادهما غير واحد من المجهولين، وأَبُو العلاء ليس هو ممن الحديث من شأنه.

اَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، نَا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن داود الباني (٣)، حَدَّثَني أَبي، أَنَا أَبُو نصر منصور بن الفرج، أَنَا أَخمَد بن مُحَمَّد بن حمكان، أَنَا عُمَر بن يمن، نَا عبدان بن إِبْرَاهيم، نَا مَأْمُون بن أَحْمَد السلمي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشيباني، نَا بشر بن السري، عَن عَبْد العزيز بن أَبي رواد، عَن نافع، عَن ابن عمر قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ تمنّى على أمّتي الغلاء ليلة واحدة أحبط الله عمله أربعين سنة»[١١٩٠٥]

حَدَّقَنَا خَالِي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القاضي، أَنَا أَبُو روح ياسين بن سهل بن مُحَمَّد بن الحَسَن الفقيه المعروف بالخشّاب \_ قراءة عليه بدمشق \_ قال: سمعت أبا منصور مُحَمَّد بن أَخْمَد بن منصور القاني، أَنَا الحاكم أَبُو عَبْد اللّه الحافظ.

ثم قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَنْ أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: وقيل لمَأْمُون بن أَخْمَد الهروي: أَلاَ ترى إلى الشافعي وإلى من تبع له بخراسان، فقال: حَدَّثَنَا أَخْمَد بن عَبْد اللّه، نَا عَبْد اللّه بن معدان الأودي، عَن أنس قال: قال رَسُول الله ﷺ، فذكر حديثاً.

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة اقتضاها المعنى عن مختصر ابن منظور، وهي فيه مستدركة أيضاً بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح. (٣) كذا رسمها .

قرات على أبي القاسم الشَّخَامي، عَن أَخْمَد بن الحُسَيْن البيهقي<sup>(۱)</sup>، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد بن زياد العدل، نَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن منازل ـ إملاء في شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة ـ نا أَبُو عَلي الحَسَن بن مُحَمَّد بن هارون، نَا مَامُون بن أَخْمَد بن عَلي السلمي، نَا هشام بن عمّار الدمشقي، وعَلي بن سهل الفلسطيني، قَالا: نا الوليد بن مسلم، عَن هشام بن الغاز، عَن مكحول، عَن عطية بن قيس قال:

قرات بخط أبي الفضل مُحَمَّد بن طاهر المقدسي فيما حكاه عن أبي حاتم مُحَمَّد بن حيّان قال:

مَأْمُون بن أَخْمَد السُّلَمي، من أهل هراة، كان دجالاً من الدجاجلة، ظاهر أحواله مذهب الكرّامية (٣)، وباطنها ما لا يوقف على حقيقته، يروي عن أهل الشام، ومصر، وشيوخ لم يرهم، خذله الله، فما أجرأه على الله وعلى رسوله.

أَخْبَرَنَا خالي أَبُو المعالِي مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ القُرَشي، أَنَا أَبُو روح ياسين بن سهل قال: سمعت أبا منصور مُحَمَّد بن أَخْمَد بن منصور الفاني.

ح وَٱخْبَرَنَا علي أبي القاسم المستملي، عَن أَحْمَد بن الحُسَيْن الفقيه، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبه كما زعموا يدعون الناس إلى فضائل الأعمال مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم، ومُحَمَّد بن عكاشة الكرماني، وأَحْمَد بن عَبْد اللّه الجُويباري<sup>(٤)</sup>، ومُحَمَّد بن القاسم الطامكاني، ومَأْمُون بن أَحْمَد الهروي وغيرهم.

<sup>(</sup>١) من هنا عادت د، وهي النسخة المصورة عن نسخة أحمد الثالث، ونعود إلى الاستعانة بها إلى جانب الأصل المعتمد (النسخة السليمانية).

<sup>(</sup>٢) سورة ابقرة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) هم أتباع محمد بن الكرّام، إحدى فرق المرجئة، راجع ما جاء فيها (الفَرق بين الفِرق للبغدادي).

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، ومطموسة في د، والصواب ما أثبت وضبط عن الأنساب، وهذه النسبة إلى جويبار إحدى قرى هراة. ذكره أبو سعد وترجمه وسمّاه: أبو علي أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس بن تهيك التميمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد، قَالا: قال لنا أَبُو نعيم الحافظ:

مَأْمُونَ بن أَحْمَد السُّلَمي من أهل هراة، خبيث، وضَّاع، يروي عن الثقات مثل هشام ابن عمّار ودُحَيم الموضوعات، يستحق من الله ومن الرسول ومن المسلمين اللعنة.

## ذكر من اسمه مُبَارَك

٧١٩٦ ـ مُبَارَك بن تَمَّام بن الوَلِيْد بن عَبْد المَلِك بن مَزْوَان الأُمُوِي (١) كان يسكن قرية الجامع (٢) من قرى المرج.

ذكره أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن حميد بن أبي العجائز في تسمية من كان بدمشق وغوطتها من بني أمية، وذكر امرأته مريم بنت عَبْد الملك بن عَبْد العزيز بن الوَلِيْد بن عَبْد المَلِك، وذكر ولده سفيان بن المُبَارَك ابن عشر سنين، ومُحَمَّد بن المُبَارَك ابن خمس سنين، ومُحَمَّد بن المُبَارَك، رضيع، وفاطمة بنت المبارك، فطيمة.

وذكر غير ابن أبي العجائز: أن مُبَارَك بن تَمَّام قتل يوم نهر أبي فُطُرس<sup>(٣)</sup>.

### ٧١٩٧ - المُبَارَك بن الزُبَيْر المَشْجَعِي(٤)

حدَّث عن مكحول.

روى عنه: الوليد بن مسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٥)، نَا عَبْد الرَّحْمُن بن إِبْرَاهِيم، نَا الوليد، نَا (٦) المُبَارَك بن الزُبَيْر المَشْجَعِي قال: سمعت مكحولاً يقول:

<sup>(</sup>١) ترجمته في معجم البلدان (الجامع).

<sup>(</sup>٢) الجامع: من قرى الغوطة، سكنها قوم من بني أمية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) نهر أبى فطرس: تقدم التعريف به (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) المشجعي نسبة إلى مشجعة، وهي بطن من قضاعة (اللباب لابن الأثير).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه في كتاب المعرفة والتاريخ المطبوع الذي بيدي.

<sup>(</sup>٦) قوله: «نا المبارك» سقط من د.

كنت جالساً في مسجد دمشق، إذ دخل علينا المقداد، فركع ثم خرج، فاتبعته فمشيتُ معه حتى خرج من باب الجابية.

[قال ابن عساكر:]<sup>(۱)</sup> كذا قال، وأظنه أراد المقدام بن معدي كرب، فإنه تأخرت وفاته، فأما المقداد فإنه مات في خلافة عُثْمَان، لم يدركه مكحول، والله تعالى أعلم.

٧١٩٨ ـ المُبَارَك بن سَعِيد بن إِبْرَاهيم بن العَبَّاس أَبُو الحَسَن التَمِيْمِي (٢) النصيبي قاضى دمشق وخطيبها.

روى عن المظفر بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، وأبي عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن خالويه، وأبي بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله الأبهري، وأبي الفرج أَحْمَد بن عُمَر اللؤلؤي، وأبي بكر أَحْمَد ابن عُبَد الله بن مُحَمَّد بن المنتصر، وأبي الحَسَن عَبْد الله بن يَحْيَىٰ بن الحَسَن بن أبي شيخ النَّصيبي (٣)، وأبي الصقر مُحَمَّد بن عَلي بن عادل المَوْصلي، وأبي عُمَر عَبْد العزيز بن خلف ابن مُحَمَّد بن سعيد - إمام نصيبين - .

روى عنه: عَلَي الحنائي، وأَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي الصقر، وأَبُو سعد إسْمَاعيل بن عَلَي السمّان، والحَسَن بن عَلَي بن عَبْد الصَّمد اللباد، وعَلَي بن الخضر، وعَلَي ابن مُحَمَّد بن شجاع، وأَبُو عَلَي الأهوازي، وأَبُو مُحَمَّد الكتاني.

أَخْبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا القاضي أَبُو الحَسَن المُبَارَك بن سَعِيْد بن إِبْرَاهِيم الخطيب ـ قراءة عليه ـ نا أَبُو الصقر مُحَمَّد بن عَلي بن عادل، أَنَا أَبُو يعلى أَخْمَد بن عَلي بن المثنى، نَا غسَّان بن الربيع، نَا أَبُو إسرائيل الملائي، عَن عطية العوفي، عَن أَبِي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ: «طلبُ العلم فريضة على كل مسلم»[١١٩٠٧].

أَخْبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني قال: توفي شيخنا القاضي أَبُو الحَسَن مُبَارَك بن سعيد بن إِبْرَاهيم النصيبي الخطيب آخر يوم من رجب يوم الجمعة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، حدَّث عن ابن أبي شيخ النصيبي وغيره، وحدَّث بكتاب شرح الأبهري عنه، وبكتاب القراءات عن ابن خالويه، كان يخطب بدمشق للمغاربة، ويقضي لهم.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح. (٢) في د، والمختصر: التيمي.

<sup>(</sup>٣) النصيبي نسبة إلى نصيبين وهي بلدة عند آمد وميافارقين من ناحية ديار بكر (الأنساب).

ذكر أَبُو عَلَي الأهوازي أنه دُفن بباب الصغير.

٧١٩٩ ـ المُبَارَك بن سَعِيْد بن المُبَارَك أَبُو يَزِيْد البَعْلَبَكِي حَدَّث عن ناعم بن السرى الطَّرَسوسي.

روى عنه: أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن النعمان.

أَنْبَانَا أَبُو مُخَمَّد بن الأَكفاني، أَنَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ بقراءتي عليه ـ أنا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الهروي الحافظ، نَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبُو يَزِيْد المُبَارَك بن سَعِيْد بن المُبَارَك البَعْلَبَكي، نَا ناعم بن مُحَمَّد بن عَلي بن النعمان، نَا أَبُو يَزِيْد المُبَارَك بن سَعِيْد بن المُبَارَك البَعْلَبَكي، نَا ناعم بن السري، نَا قبيصة بن عقبة، نَا الثوري، نَا ابن أبي ذئب، عَن مالك بن أنس، عَن الزهري، عَن أنس بن مالك عن النبي عَلَيْ قال: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»[١١٩٠٨].

هذا حديث غريب، وإسناد عجيب، وإنما يروى هذا الحديث عن الثوري.

كما أَخْبَرَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب الهَمَذاني ـ بمرو ـ أنا أَبُو القاسم يوسف بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن موسى، أَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن أَخْمَد بن موسى، أَنَا أَبُو العباس ابن عقدة الكوفي، نَا مَحْمُود بن عَلي بن عبيد بن زهيد بن الشاه الهروي الفراشاني، نَا مُحَمَّد ابن خُلَيْد الخثعمي، نَا مالك بن أنس، عَن سفيان الثوري، عَن طلحة بن عَمْرو، عَن عطاء، عَن جابر بن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله ﷺ: «اطلبوا الخير عند صباح الوجوه»[١١٩٠٩].

# ٧٢٠٠ المُبَارَك بن عَبْد السَّلاَم بن المُبَارَك بن عَبْد السَّلاَم أبُو الحَسَن الإِمَام المُؤَدِّب

حدَّث عن أبي عَلي بن أبي الزمزام.

روى عنه: عَلي الحنائي.

قرات بخط أبي الحسن الحنائي، أنَا أَبُو الحَسن مُبَارَكُ بن عَبْد السَّلاَم بن المُبَارَكُ بن عَبْد السَّلاَم المُؤَدِّب الإِمَام، نَا أَبُو عَلَي الحُسَيْن بن إِبْرَاهِيم بن جابر الفرائضي أَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الصَّمد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله عن عَبْد الله عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص قال: قال رَسُول الله عَلَيْه، عَن أبي كبشة السلولي، عَن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص قال: قال رَسُول الله عَلَيْه.

ح وأَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَحْمَد بن

جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي (١)، نَا الوليد بن مسلم، أَنَا الأوزاعي، حَدَّثَني حسَّان بن عطية، حَدَّثَني أَبُو كبشة السلولي أن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص حدَّثه أنه سمع رَسُول الله ﷺ - يعنى - يقول:

«بلُّغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وَمَنْ كَذَبَ عليَّ متعمَّداً فليتبوأ مقعده من النار»[١١٩١٠].

٧٢٠١ ـ المُبَارَك بن عَلي بن عَبْد البَاقِي بن عَلي أَبُو عَبْد الله البَغْدَادِي سبط أَبي الحُسَيْن أَحْمَد بن عَبْد القادر بن يوسف (٢).

سمع ببغداد بإفادة خاله أبي الفرج عَبْد الخالق بن أَخْمَد (٣): أبا سعد مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن عَبْد القاهر الأسدي، وأبا الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن العلاف المقرىء، وأبا الحَسَن حمد بن إسْمَاعيل بن حمد الهمداني (٤)، وأبا الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن ميمون النرسي، وغيرهم.

وقدم دمشق، فسمعت منه بها، ثم خرج عنها، وسكن ديار بكر، وكان شيخاً لا بأس به، ولم يكن عنده شيء عن شيوخه، وإنما وجد سماعه في أجزاء قدم بها ابن خاله مُحَمَّد بن عَبْد الخالق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه المبارك بن عَلي بقراءتي عليه بدمشق، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الملك الأسدي، نَا أَبُو القَاسِم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن بشران ـ إملاء ـ في جامع المهدي يوم الجمعة الحادي عشر من صفر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة، أَنَا أَبُو أَحْمَد حمزة ابن مُحَمَّد بن العبّاس، نَا العباس بن مُحَمَّد الدوري، نَا كثير بن هشام أَبُو سهل، نَا جَعْفَر بن برقان، نَا نافع، عَن ابن عمر.

أن رجلاً سأل النبي ﷺ: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «الْبس الإزارَ والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعلاً فخفّان (١١٩١١].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/٥٥٣ رقم ٦٤٩٦ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٩.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد، أبو الفرج البغدادي ترجمته في سير الأعلام ٢٠/٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) مطموسة في د.

قال نافع: يقطع الخفين أسفل من الكعبين، ولا يلبس البرنس، ولا ثوباً مسّه الورس والزعفران.

سألت أبا عَبْد الله عن مولده فقال: في ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة.

# ٧٢٠٢ ـ المُبَارَك بن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن خَضِر أَبُو طَالِب البَغْدَادِي الصيرفي البَرَّاد (١)

قدم دمشق تاجراً في سنة تسع عشرة وخمس مائة، وهو في حد الشباب.

وسمع بها أبا مُحَمَّد بن الأكفاني، وعَبْد الكريم بن حمزة، والفقيه أبا الحَسَن بن الشهرزوري وغيرهم. وكان قد سمع ببغداد من جماعة منهم: أَبُو طالب بن يوسف.

كتبت عنه حكاية، وعَاد إلى بغداد، وعاش إلى أن علت سنه.

وحدَّث وسمع منه جماعة.

حَدَّقني أَبُو طَالِب المُبَارَك بن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن خَضِر البَغْدَادِي الصَّيْرَفِي لفظاً، بدمشق، أنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي بن بدران الحُلواني (٢)، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يَديد الإصطخري القاضي (٣)، نَا العباس بن مُحَمَّد الدوري، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا السلمي عَبْد الله بن بكر، نَا بشر أَبُو نصر (٤).

أن عَبْد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عَمْرو بن العاص، فسلم وجلس، فلم يلبث أن نهض فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى، فقال عَمْرو: يا أمير المؤمنين، إنه أخذ بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدّث، وبأحسن الاستماع إذا حدّث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه، وترك مخالطة (٥) لئام الناس، وترك من الكلام كل ما(٢) يُعتذر منه.

بلغني أن أبا طَالِب بن خَضِر توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وخمسمائة .

<sup>(</sup>۱) رسمها في د: البرار. (۲) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٣) أبو سعيد الإصطخري الفقيه، ترجمته في سير الأعلام ١٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم الخبر في ترجمة عبد الملك بن مروان ٣٧/ ١٢٢ رقم ٤٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) في الرواية المتقدمة: «مجالسة لئام الناس» وقبلها في رواية: مخالفة لئام الناس.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل ود: «كلما» والمثبت عن المختصر.

## ٧٢٠٣ ـ المُبَارَك بن مُحَمَّد أَبُو المَوَاهِب المُقْرىء

كتب عنه أَبُو القَاسِم بن صابر السّلمي.

قرات بخط أبي القاسم بن صابر، أنشدنا الشيخ أَبُو المَوَاهِب مُبَارَك بن مُحَمَّد المقرىء، أنشدنا أَبُو طاهر الكاتب لنفسه:

ومُعَذَّر نقشَ الجمالُ بوجهه خطًّا غدا بدمِ القلوب مُضَرَّجا لمَّا تيقّن أن سيفَ جفونه من نرجسِ جعل النجاد بنفسجا قال: وأنشدنا أَبُو المَوَاهِب لابن رشيق رحمه الله تعالى:

سرقت أجفانه وسني وأعارت سُقْمها بدني قلت لُمّا تَم عارضُه فدعا قوماً إلى الفتن ربّ إنّ الشعر شَيّنه فاعفُ لي عن وجهه الحَسَن فانشنى تيهاً يقول لهم: رُبّ قولٍ لم يَلخ أُذُنى

٧٢٠٤ ـ المُبَارَك بن الوليد بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأُمُوِي<sup>(١)</sup>

له ذكر .

## ذكر من اسمه مُبَشِّر

٧٢٠٥ ـ مُبَشَّر بن رزام أو بشر بن رِزَام تقدم ذكره في حرف الباء (٢٠).

 $^{(7)}$  ٧٢٠٦ مُبَشِّر بن الوليد بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحَكَم  $^{(7)}$  أمّه أم ولد، له ذكر، تقدم ذكره في ترجمة أخيه تمام بن الوليد  $^{(3)}$ .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص٨٩.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ مدينة دمشق بتحقيقنا ١٠/ ٢٣٣ رقم ٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش للمصعب ص١٦٥ وجمهرة ابن حزم ص٨٩٠.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته: تاريخ مدينة دمشق ـ ٢٩/١١ رقم ١٠٠٠ ط دار الفكر.

# ذكر من اسمه مُتَوَكِّل

٧٢٠٧ ـ مُتَوَكِّل بن عَبْد الله بن نهشل بن مسافع بن وهب بن عَمْرو بن لقيط ابن يعمر بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خُزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار أَبُو جَهْمَة الليثي الشاعر<sup>(١)</sup> وفيٌّ، مُجيد في الشعر، عفيف عن الخمر.

وفد على معاوية وعلى ابنه يزيد بن معاوية.

وليزيد يقول في قصيدة هجا فيها معن بن جميل بن معاوية الليثي الشاعر أحد بني لقيط وكان معن قد بدأه بالهجاء، فحلم عنه، فزاده حلمُه عنه جهلاً (٢):

ثلاث لرأس الحول أو مشتان إلى ملك جزل العطاء هجان لبكر من الحاجات أو لعوان

أما خالد حنّت إليك مطيّتي على بعد منتاب وهَوْل جَنان أبا خالد في الأرض نأي ومفسح لندى مِرة يُرمي به الرَّجَوان فكيف ينام الليل حرّ عطاؤه تناهت قُلوصي بعد إسآدي السري<sup>(٣)</sup> ترى الناس أفواجاً ينوبون(٤) بابه

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلى بن عَبْد الوهاب، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلِي بن عَبْد العزيز قال: قُرىء على أبي بكر أَحْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو خليفة الفضل بن الحباب، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن سَلام الجمحي قال (٥):

في الطبقة السابعة من الشعراء الإسلاميين: المُتَوَكِّل الليثي، ويكنى أبا جهمة، وهو مُتَوَكِّل بن عَبْد الله بن نهشل بن وهب بن عَمْرو بن لقيط بن يعمر بن عوف بن عامر بن ليث ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان كوفياً، وكان في عصر معاوية، وكل رجل من بني

<sup>(</sup>١) ترجمته في المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٧٩ ومعجم الشعراء ص٤٠٩ والأغاني ١٥٩/١٢ وطبقات الشعراء ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الأغاني ١٢٥/١٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الثرى، والمثبت عن د، والأغاني.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «سوبون» وفي د: «بيوبون» والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشعراء للجمحي ص١٩٢ ـ ١٩٣.

جشم، يقال له الهذيل بن حية (١) صديقاً للمُتَوَكِّل ثم جفاه قليلاً، فقال المُتَوَكِّل (٢):

أَلا أيليغ أيا قيس رسولاً فإنّى لم أخنك ولم تَخُنّى ولكن طويتُ الكَشْح لمّا رأيتك قد طويتَ الكَشْح عنّى قلبتُ لصرمه ظهر المجَنّ أدين عليهم وأدين مني على شيء إذا لم يأتمني

وكنتُ إذا الخليل أراد صرمى كذاك قضيت للخلآن أتى فلستُ بآمن أبداً خليلاً

قرأت على أبي مُحَمَّد السّلمي، عن أبي نصر بن ماكولا قال:

مُتَوَكِّل بن عَبْد اللَّه بن نهشل بن مسافع بن وهب بن عَمْرو بن لقيط بن يعمر، وهو أشعر بني كنانة في الإسلام، قاله ابن الكلبي $^{(7)}$ .

أَخْدَوَنَا أَنُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالُوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار قال:

وقال المُتَوَكِّل اللَّيْثِي لأصحاب المختار بن أَبي عبيد:

قتلوا<sup>(٤)</sup> حُسَبناً ثم هم ينعونه إنّ الزمان بأهله أطوار لا تبعدن بالطفّ قتلى ضُيّعت وسقى مفارق هامها الأمطار ما شيعة الدِّجال تحت لوائه بأضل ممَّن غرَّه المختار

قرأت على أبي الوفاء حفّاظ بن الحَسَن بن الحَسَن، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهَّابِ المدائني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد اللَّه بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن جرير قال(٥): وقال هشام بن مُحَمَّد عن أبي محنف: حَدَّثَني منبع أَبُو العلاء السعدي قال: قال المُتَوكل:

> قتلوا حسيناً ثم هم ينعونه لا تبعدنَ بالطفّ قتلى ضُيّعتْ ما شُرطة الدجال تحت لوائه

إنّ الـزمـانَ بـأهـلـه أطـوارُ وسقى مساكن هامها الأمطار بأضل ممن غره المختار

<sup>(</sup>٤) بالأصل: ابن عبد الله قتلوا...

<sup>(</sup>٥) الأبيات في تاريخ الطبري ٦/ ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل ود، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في طبقات الشعراء ص١٩٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الاكمال لابن ماكولا.

أبني قسيً أوثقوا دجّالكم لو كان علم الغيب عند أخيكم ولكان أمراً بيّنا فيما مضى إني لأرجو أن يكذّب وحيكم ويجيئكم قوم كأن سيوفهم لا ينشون (1) إذا هُمُ لاقوكُم

يخل الغبار وأنتم أحرار لتوطًأت لكم به الأحبار تأتي به الأنباء والآثار طعن يشق عصاكم وحصار بأكفهم تحت العجاجة نار إلا وهام حماتكم (٢) أعشار

 $^{(1)}$  ، ويقال المُحَارِبِي  $^{(2)}$  ، ويقال المُحَارِبِي من أها دمشق .

روى عن أبي قلابة الجَرْمي، ومالك بن عَبْد الله الخنعمي.

روى عنه: الشُّعَيثي (٥) وخالد بن زياد الترمذي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، نَا عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن عيسى السكوني، نَا أَحْمَد بن يوسف بن خالد الثعلبي، نَا صفوان، نَا الوليد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الشَّعَيثي، عَن المُتَوَكِّل بن اللَيْث المُحَارِبِي، عَن أَبِي قِلاَبة الجَرْمي، عَن عمران بن حُصَيْن، وسمرة بن جندب، قالا: قال رَسُول الله ﷺ: «ليلبس البياض أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم»[١١٩١٣].

أَنْبَانًا أَبُو عَلَى بن أَخْمَد المقرىء، وحَدَّثَنَا أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَى عنه، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) رسمها بالأصل: (المسون) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: كماتكم.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود: النصري، تصحيف، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الجرح والتعديل ٧/ ٣٧٢ وله ذكر في التاريخ الكبير ٧/ ٢٤٧ في ترجمة ليث بن المتوكل.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله الشعيش، ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ٤٦٣ وبدون إعجام بالأصل، وفي د: الشعشي.

نُعيم الحافظ، نَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطبراني، نَا أَحْمَد بن المعلّى، نَا هشام بن عمّار، نَا صَدَقة ابن خالد.

ح قال: ونا إِبْرَاهيم بن دُحَيم الدمشقي، نَا أَبِي، نَا الوليد بن مسلم، قَالا: ، نَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله الشُّعَيثي عن المُتَوَكِّل بن اللَّيْث المُحَارِبِي، عَن أَبِي قِلاَبة، عَن عمران بن الحُصَيْن، وسمرة بن جندب، قالا: قال رَسُول الله ﷺ: «ليلبس البياض أحياؤكم، وكفُنوا فيها موتاكم»[١١٩١٤].

[أخبرنا(۱) أبو الفتح يوسف بن عبد الله، أنا شجاع بن علي، أنا [أبو](۲) عبد الله بن منده أنا أحمد بن عبد الجبار].

ح أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا رضوان بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بكير، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الله الدمشقي (٣)، عَن مُتَوَكِّل بن اللَيْث، عَن رجل قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ اغبرَت قدماه في سبيل الله حرّمها (٤) الله على النار» [١١٩١٥].

زاد رضوان: فأردت تغبّر قدماي وأريح دابتي.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد ومُحَمَّد ابن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قال (٥):

ليث بن المُتَوَكِّل، روى عنه مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عبيد بن عُمَيْر، وروى مُحَمَّد الشُّعَيثي عن مُتَوَكِّل بن اللَيْث عن أَبِي قِلاَبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو على ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وبعده صح.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن د.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود هنا: الدمشقي، وهو محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثي النضري، ويقال: العقيلي الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي المختصر: حرمهما.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري في باب الليث ٧/ ٢٤٧.

قالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مُتَوَكِّل بن اللَيْث الدمشقي، روى عن أبي قِلاَبة، يروي عنه مُحَمَّد بن عَبْد الله الشَّعَيثي، وخالد بن زياد الترمذي، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر - إجازة -.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الكلابي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَيْر ـ قراءة ـ قال:

قال أَبُو زرعة: المُتَوَكِّل بن اللَيْث نَضْرى (٢).

قال ابن عَمْرو<sup>(٣)</sup>: سمعت أبا الحَسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة الرابعة: مُتَوَكِّل بن النَّضْرى الدمشقى.

#### ٧٢٠٩ ـ مُتَوَكِّل بن مُوسَىٰ

حكى عن ابن عَبْد السَّلام.

حكى عنه مُحَمَّد بن هشام بن ملاس النميري.

كتب إليَّ أَبُو بَكْر عَبْد الغفَّار بن مُحَمَّد، وأَخْبَرَني عنه أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن حبيب، وأَبُو مُحَمَّد بن طاوس، وأَبُو عَلي الحَسَن بن مَحْمُود بن أَحْمَد الخالدي الكاتب، أَنَا أَبُو سعيد الصيرفي، نَا أَبُو العباس الأصم، نَا مُحَمَّد بن هشام بن ملاّس، نَا مُتَوَكِّل بن مُوسَىٰ، عَن ابن عَبْد السَّلام قال:

توفي جارٌ لنا نصراني، فأخذت النصارى في غسله، فبينا هم في غسله إذ استوى جالساً، قال: عليّ بالمسلمين، عليّ بالمسلمين.

قال: وأتانا الصريخ، قال: فأتيناه، فقال: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ مُحَمَّداً عبده ورسوله.

قال: ثم توفي من ساعته، قال: فولينا غسله، والصلاة عليه، ودفناه في مقابر المسلمين.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) في د: «نصري» والنضري نسبة إلى نضر بن كنانة.

<sup>(</sup>٣) يعنى أبا زرعة، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري، صاحب تاريخ دمشق، تقدمت ترجمته في كتابنا.

#### ٧٢١٠ ـ مُثَنَّى بن معاوية بن عَبْد الله

أحد بني دحية.

أظنه من جند حمص، شهد قتل الوليد بن يزيد، وكان من أصحابه.

روى عنه: عُمَر بن مروان الكلبي.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مجاهد

٧٢١١ ـ مُجَاهِد بن جَبْر، ويقال: ابن جُبَيْر أَبُو الحَجَّاج المَكِّي الفقيه المُقْرِىء (٢) مولى عَبْد الله بن السَّائب القارىء، ويقال: مولى قيس بن الحارث المخزومي.

روى عن: ابن عبّاس، وابن عُمَر، وجابر، وأَبي هريرة، وأَبي سعيد الخُدْرِي، وعَبْد الله بن عَمْرو بن العاص، ورافع بن خَدِيج، وأم كرز.

روى عنه: طاوس، وعطاء، وعكرمة، وعَمْرو بن دينار، وأَبُو الزبير، وحمّاد بن أَبِي سُلَيْمَان، وزُبيد<sup>(٣)</sup>، وطلحة بن مُصَرّف، ومُغيرة بن مِقْسَم، وسَلَمة بن كُهيل، والحكم بن عُتَيبة، ومنصور بن المعتمر، وقُضَيل بن عَمْرو، والأعمش، وعَبْد الله بن أَبي نَجيح، ومعروف بن مُشْكان، وسالم بن عَبْد الله المحاربي قاضي دمشق، وعُمَر بن ذَرّ الهَمْدَاني، وسعيد بن مسروق الثوري، وموسى الجُهني.

وروى عنه من أهل دمشق: يزيد بن أبي مريم، والمُطْعِم بن المِقْدَام، وغيرهم (٤). وقدم على سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وعلى عُمَر بن عَبْد العزيز، وشهد وفاته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَيْن، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، أَنَا أَبُو بكر الشافعي، نَا مُحَمَّد ابن غالب، نَا أَبُو الوليد، نَا أَبُو عَوَانة، عَن أَبِي بشر، عَن مُجَاهِد، عَن ابن عُمَر قال: رأيت

<sup>(</sup>١) الزيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٤٠ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٣ وحلية الأولياء ٣/ ٢٧٩ وتذكرة الحفاظ ١/ ٩٢ وخاية النهاية ٢/ ٤١ ومعرفة القراء الكبار ٢٦٦ وسير أعلام النبلاء ٤٤٩/٤ والحرح والتعديل ٢ ٣١٩ وشذرات الذهب ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو زبيد بن الحارث، أبو عبد الله اليامي الكوفي ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥/٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود.

رَسُول الله ﷺ يأكل جُمّار نَخُل (١١٩١٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة  $(^{(Y)})$ ، حَدَّثَني هشام، نَا ابن علاق $(^{(Y)})$ ، عَن يزيد بن أَبي مريم قال: كان مُجَاهِد معنا بدابق $(^{(Y)})$ .

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلِّم، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، وعَبْد الله بن عَبْد الرزَّاق، قالا: أنا أَبُو الحَسَن بن عوف، أَنَا أَبُو عَلي بن منير، أَنَا أَبُو بكر بن خُرَيم، نَا هشام ابن عمّار، نَا عُثْمَان بن علاق، نَا يزيد بن أَبي مريم قال:

كتب إلي عبدة ابن أبي لبابة (٥) أن: سُلْ مُجَاهِداً ـ وكان معنا بدابق مع سُلَيْمَان بن عَبْد الملك ـ عن قوله تعالى: ﴿فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً﴾ (٦)، وعن قول الله تعالى: ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ (٧).

فسألته، فقال لي مُجَاهِد: أما قوله: ﴿فكأنما قتل الناس جميعاً﴾ فإن الله يقول: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم﴾ الآية (^)، فلو قتل الناس جميعاً لم يكن وراء هذا من عذاب الله شيء، وهو يستوجب ذاك بنفس واحدة، فهو كقوله: ﴿فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها﴾ فكذلك.

وأما قوله: ﴿هل من مزيد﴾ فتقول: ليس فيَّ مزيد.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحمَّد بن أَنَا الأحوص بن المفضّل بن غسّان، نَا أَبِي، نَا أَخْمَد بن حنبل، نَا سفيان قال مُجَاهِد: أَتيناه نعلّمه، فما برحنا حتى تعلّمنا منه.

قال سفيان: غزا مُجَاهِد، فمرّ عليه يعني عُمَر بن عَبْد العزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، وأَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي ـ إذناً

<sup>(</sup>١) جمار النخل: شحمه (راجع القاموس المحيط).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ أبی زرعة الدمشقی ۱/۲۹۶.

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن تاريخ أبي زرعة، وهو عثمان بن حصن بن علاق.

<sup>(</sup>٤) دابق: قرية من قرى حلب (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ١٦٧/١٢.
 (٦) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سورة ق، الآية: ٣٠.(٨) سورة النساء، الآية: ٩٣.

ومشافهة ـ قالا: أنا منصور بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا سُلَيْمَان بن عُمَر بن خالد، نَا مروان بن معاوية<sup>(١)</sup>، عَن معروف بن مُشْكان، عَن مُجَاهِد قال:

قال لي عُمَر بن عَبْد العزيز: يا مُجَاهِد، ما يقول الناس فيّ؟ قلت: يقولون: مسحور، قال: ما أنا بمسحور، ثم دعا غلاماً له فقال له: ويحك ما حملك على أن تسقيني السم، قال: ألف دينار أُعطيتها وعلى أن أُعتق، قال: هاتها، فجاء بها، فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن القطَّان، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نَا عَبْد الله بن عُثْمَان، أَنَا عَبْد الله - يعني - ابن المبارك، أَنَا عُمَر بن سعيد بن أبي حسين، عَن مُجَاهِد.

أنه شهد وفاة عُمَر بن عَبْد العزيز، فمرّ بعبادي أو نبطي وهو يثير على ثورين له، فقام حين مررت به، فقال له العبادي أو النبطي: من أين أقبلت؟ أشهدتَ وفاة هذا الرجل؟ قال: قلت: نعم، فذرفت عيناه، وترحّم عليه، فقلت له: تترحّم عليه وليس على دينك، قال: إنّي لا أبكي عليكم (٣)، ولكن أبكي على نورٍ كان في الأرض فَطُفيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَبُو إِسْمَاعيل الترمذي، نَا نعيم (٤) بن حمّاد، نَا ابن المبارك، عَن عُمَر بن العيد بن أبي حسين، عَن مُجَاهِد.

أنه شهد وفاة عُمَر بن عَبْد العزيز فمرّ بعبادي وهو يثير على ثور، فقام حين مرّ به مُجَاهِد، فقال: من أين أقبلت؟ أشهدتَ وفاة هذا الرجل؟ قلت: نعم، قال: فبكى وترخم عليه، فقلت: تترخم عليه وليس على دينك؟ فقال: إنّي لا أبكي عليكم ولا عليه، ولكني أبكي على نور كان في الأرض فطفيء.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن عبد الملك بن عُمَر بن خلف الرزاز.

ثم أَخْبَرَني أَبُو عَبْد اللَّه البلخي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيْوري، أَنَا أَبُو الفتح الرزاز، أَنَا

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي المعرفة والتاريخ: مليككم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أبو نعيم، والمثبت عن د.

أَبُو حفص بن شاهين، نَا مُحَمَّد بن مخلد قال: وأنا العتيقي، نَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المخزومي، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الأسود، نَا مُحَمَّد بن عبيد قال: سمعت سفيان الثوري يقول: مُجَاهِد بن جُبَيْر (١) أَبُو الحَجَّاج، مولى لبني زهرة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بكر البيهقي.

قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا أَبُو عَبْد اللّه قال: سمعت وكيعاً يقول: مُجَاهِد بن جَبْر مولى السَّائب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار.

قَالاً: أَنَا أَبُو القَاسِمِ الأَزهري، أَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن يعقوب، أَنَا العباس بن العباس ابن مُحَمَّد، أَنَا صالح بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل قال: قال أَبي: مُجَاهِد بن جَبْر مولى عَبْد الله بن السَّائب.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ بن منصور، قَالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني ـ زاد أَبُو البركات: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالا: أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا حُمَد بن إِسْحَاق، نَا خليفة قال (٣).

في الطبقة الثانية من أهل مكة: مُجَاهِد بن جَبْر، يكنى أبا الحَجَّاج، مولى قيس بن السَّائب المخزومي، مات سنة ثلاث ومائة، ويقال: أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال (٤): قال أَبُو بَكْر الحميدي: مُجَاهِد بن جَبْر، مولى قيس بن السَّائب المخزومي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد يوسف بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل هنا، وفي د: جبر. (٢) سير أعلام النبلاء ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص٤٩١ رقم ٢٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ا لفسوي ٧١٢/٢.

رباح، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية التابعين من أهل مكة: مُجَاهِد مولى عَبْد الله بن السَّائب، توفي سنة أربع ومائة.

آخْبَرَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو صالح المؤذن، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد ابن بالوية، قَالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مُجَاهِد هو أَبُو الحَجَّاج، وسمعت يَحْيَىٰ يقول: مُجَاهِد بن جَبْر هو صاحب ابن عباس.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله بن عُمَر، أَنَا عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي الحَسَن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا إِسْمَاعيل بن إِسْحَاق قال: سمعت عَلى بن المديني يقول:

مُجَاهِد بن جَبْر، أَبُو الحَجَّاج.

وكان ابن إِسْحَاق يقول في أحاديثه كلها: مُجَاهِد بن جَبْر<sup>(١)</sup>، ومُجَاهِد مولى قيس بن السَّائب المخزومي، والسَّائب هو ابن أبي السَّائب، كان شريك النبي ﷺ<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول:

مُجَاهِد بن جَبْر، يكنى أبا الحَجَّاج.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سعد (٣) مُحَمَّد بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣) قال:

في الطبقة الثانية من أهل مكة: مُجَاهِد بن جَبْر، ويكنى أبا الحَجَّاج، مولى قيس بن السَّائب المخزومي، قال الهيثم: توفي سنة مائة، وقال أَبُو نعيم الفضل بن دكين: توفي سنة اثنين ومائة.

<sup>(</sup>١) كذا، وهو مجاهد بن جبر، ولعله يريد «جبير» وعلى كل حال كان يقال له: «ابن جبير» أيضاً.

<sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ٤/٤٥٤.

 <sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

وقال الواقدي: أَخْبَرَني سيف بن سُلَيْمَان (١) أنه توفي بمكة سنة ثلاث ومائة.

قال: وأَخْبَرَني ابن جريج أنه بلغ يوم توفي ثلاثاً وثمانين.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا حمد بن سهل، أَنَا البخاري قال (٢):

مُجَاهِد بن جَبْر أَبُو الحَجَّاجِ المَكِّي، مولى عَبْد الله بن السَّائب القارى، وقال مُحَمَّد ابن إسْحَاق وأُسامة: مُجَاهِد بن جبير (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن هبة الله بن الحَسَن - إذناً - وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك - شفاهاً - قالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدى، أَنَا حَمْد - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طَاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

مُجَاهِد بن جَبْر، ويقال: بن جُبَيْر أَبُو الحَجَّاج، مولى عَبْد الله بن السَّائب القارىء، ويقال: مولى السَّائب بن أبي السَّائب المخزومي، ويقال: مولى قيس بن الحارث المخزومي، ويقال: مولى قيس بن الحارث المخزومي، روى عنه ابن عُمَر، وابن عبّاس، وجابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي ريحانة، وروى عنه ابن عُمَر، مرسل، ولم يسمع منها، روى عنه الحكم بن عُتَيبة، ومنصور بن المعتمر، وفضيل بن عَمْرو، والأعمش، وحصين، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَفًا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان التميمي قال: سمعت مسلم بن الحَجَّاج يقول:

أَبُو الحَجَّاجِ مجاهد بن جَبْر مولى عَبْد الله بن السَّائب، سمع ابن عبّاس، وابن عُمَر، روى عنه أيوب، وعون<sup>(ه)</sup>، ومنصور.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: سيف بن أبي سليمان.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤١١. (٣) بالأصل ود: مجاهد وجبير.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود: «وعون» والمعروف أن الذي روى عنه: عبد الله بن عون راجع تهذيب الكمال.

الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمْن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو الحَجَّاجِ مُجَاهِد بن جَبْر مكِّي، أحد الأثمة.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا أَبُو القاسم بن بشران، أَنَا أَبُو القاسم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال:

مُجَاهِد أَبُو الحَجَّاجِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، أَنَا سليم بن أيوب الرازي، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد ابن إياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول:

مُجَاهِد بن جَبْر أَبُو الحَجَّاج، وكان ابن إِسْحَاق يقول: ابن جُبَيْر (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أبي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بكر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو الحَجَّاج مُجَاهِد بن جَبْر.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلَي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال<sup>(٢)</sup>:

أَبُو الحَجَّاجِ مُجَاهِد بن جَبْر، ويقال: ابن جُبَيْر المَكِّي، مولى عَبْد الله بن السَّائب القارىء، ويقال: مولى قيس بن السَّائب<sup>(٣)</sup>، سمع علي بن أبي طالب، وابن عبّاس، وابن عُمَر، روى عنه عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعَمْرو بن دينار.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد.

وحَدَّقَنَا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القُرَشي، نَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو زكريا، نَا عَبْد الغنى بن سعيد قال في باب جبر بالجيم:

مُجَاهِد بن جَبْر صاحب ابن عبّاس، وللمصريين مُجَاهِد بن جَبْر، ذكره ابن يونس.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وكان يقال له أيضاً: «ابن جبير» قال المزي في تهذيب الكمال: والأول أصح، يعني: ابن جبر.

<sup>(</sup>٢) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٨٨/٤ رقم ١٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) في الأسامي والكنى: ﴿ويقال: مولى السائب المخزوميُّا. وفي د، كالأصل.

ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال(١):

مُجَاهِد بن جَبْر، وقال مُحَمَّد بن إِسْحَاق وأسامة: مُجَاهِد بن جُبَيْر أَبُو الحَجَّاج، مولى عَبْد الله بن السَّائب المخزومي، عَبْد الله بن السَّائب المأكِي، وقال الواقدي: هو مولى قيس بن السَّائب المخزومي، سمع عَبْد الله بن عباس، وجابراً وأبا هريرة، وابن عُمَر، وعائشة، وطاوساً، روى عنه عَمْرو ابن دينار، والحكم، ومنصور، والأعمش، وابن أبي نَجيح، وأيوب، وابن عون، وعُمَر بن ذرّ، ويوسف بن سُلَيْمَان في العلم.

قال البخاري ومُحَمَّد بن سعد: قال أَبُو نعيم: مات سنة ثلاثين ومائة، قال الذهلي: وفيما كتب إلى أَبُو نعيم مثله.

وقال البخاري: قال أَبُو عاصم عن عُثْمَان بن الأسود: مات سنة ثلاث ومائة، وقال أَبُو عيسى: مات سنة ثلاث ومائة، وقال الواقدي مثله، قال الذهلي: قال يَحْيَىٰ بن بكير مات سنة إحدى ومائة، ويقال: سنة ثلاث ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة (٢).

قال: وحَدَّثَنَا عَلي بن عَبْد الله قال: سمعت يَخْيَىٰ بن سعيد يقول: مات مُجَاهِد سنة أربع وماثة. وقال عَمْرو بن عَلي: مات بمكة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة.

وقال الواقدي: أَخْبَرَني ابن جريج أنه بلغ يوم توفي ثلاث وثمانين سنة، وقال ابن سعد: قال الهيثم: توفى سنة مائة<sup>(٣)</sup>.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال:

ومُجَاهِد بن جَبْر أَبُو الحَجَّاجِ عن ابن عباس وغيره.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم واللفظ له والوا: أنا أَبُو أَخْمَد ورُحَمَّد بن الحَسَن قالا: وأنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخارى قال<sup>(١)</sup>:

وقال أَبُو نعيم عن شبل، عَن ابن أبي نجيح عن مُجَاهِد قال: قرأت القرآن على ابن عباس.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٤١٣/١٧.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤١٢.

أَنْبَانَا أَبُو نصر بن البنّا، وأَبُو طالب بن يوسف، قَالا: قُرىء على أَبِي مُحَمَّد بن الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (١)، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، حَدَّثَني الفضل بن ميمون قال: سمعت مُجَاهِداً يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ (٢)، نَا أَخْمَد (٣) بن مُحَمَّد بن يزيد، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الثقفي، نَا مُحَمَّد بن إِدريس الحنظلي، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، حَدَّثَني الفضل بن ميمون أَبُو الليث قال: سمعت مُجَاهِداً يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة.

قال<sup>(1)</sup>: ونا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد، نَا عَبْد الله بن شيرويه، نَا إِسْحَاق بن راهوية، أَنَا مُحَمَّد بن سلمة الحوري<sup>(٥)</sup>، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المحاربي، قَالا: نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عبّاس ثلاث عرضات أَقِفُه (٢) على كل آية أسأله فيمَ نزلت، وكيف كانت؟

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا سلمان بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد ابن إِبْرَاهيم بن جَعْفَر الجرجاني، نَا مُحَمَّد بن يعقوب بن يوسف، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عَبْد الله بن عَبْد الحَكَم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عَلي الحَسَن ابن مدرك، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي حاتم، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحَكَم ـ قراءة.

أنا الشافعي، نَا إسْمَاعيل بن قسطنطين ـ وقال ابن طاوس: إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن قسطنطين ـ يعني قارىء مكة، قال:

قرأت على شبل ـ يعني ـ ابن عباد، وأخبر شبل أنه قرأ على عَبْد اللَّه بن كبير، وأخبر

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي حلية الأولياء: محمد بن محمد بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو نعيم الحافظ، والخبر في حلية الأولياء ٣/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل ود، وفي الحلية: «الحراني» وبهامشها عن نسخة: الحربي، وفي أخرى: الخزرجي.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وسير الأعلام، وفي الحلية: ﴿أَفَقُهُ ورجع مصححه أَنْ تَكُونُ: أَقَفُهُ.

عَبْد اللّه بن كبير أنه قرأ على مُجَاهِد، وأخبر مُجَاهِد أنه قرأ على ابن عبّاس، وأَخْبَرَ ابن عبّاس أنه قرأ على أُبَيّ بن كعب على رَسُول الله ﷺ، وفي حديث ابن طاوس: أنه قرأ على أُبَيّ، وقال ابن عبّاس، وقرأ أُبَيّ على النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن عَلَي بن الحُسَيْن الصوفي، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الفضل ابن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلَي بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن عَلَي، نَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله قال:

قرأت على عكرمة بن سُلَيْمَان بن كثير بن عامر المكي مولى جبير بن شَيبة الحَجَبي (١)، وعلى وأخْبَرَني أنه قرأ على شِبْل بن عبّاد (٢) مولى عَبْد الله بن عامر بن كُريز الكُريزي، وعلى إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن القسطنطين (٣) مولى بني ميسرة، مولى العاص بن هشام المخزومي، وأخبراه أنهما قرآ على عَبْد الله بن كثير (٤) مولى عَمْرو بن علقمة الكناني، وأخبره أنه قرأ على مجاهد بن جبر مولى عَبْد الله بن السائب المخزومي، وأخبره أنه قرأ على عَبْد الله بن عبّاس، وأخبره عَبْد الله بن عبّاس، وأخبره عَبْد الله بن عباس أنه قرأ على أُبِيّ بن كعب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، نَا الحُسَيْن ابن أَحْمَد العطاردي، نَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن القاسم بن نافع بن أبي برّة (٥) المَكِّي، نا عكرمة بن سُلَيْمَان بن كثير بن عامر بن قريش مولى ابن شَيبة [قال: ](٦).

قرات على إسماعيل بن عَبْد الله بن قسطنطين مولى بني ميسرة من موالي العاص بن هشام المخزومي، فلما بلغتُ ﴿والضحى﴾ قال: كبَّر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإني قرأت على شبل بن عباد مولى عَبْد الله بن عامر الأُموي، وعَلى عَبْد الله بن كثير مولى بني علقمة الكناني، فأمراني (٧) بذلك، وأخبَرني عَبْد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد بن جَبْر أبي

<sup>(</sup>١) ترجمته في معرفة القرّاء الكبار ١٤٦/١ رقم ٥٦.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في معرفة القرّاء الكبار ١/٩٢٩ رقم ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في معرفة القرّاء الكبار ١٤١/ رقم ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معرفة القرّاء الكبار ٨٦/١ رقم ٣٤.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل والمثبت عن د، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٠ ومعرفة القرّاء الكبار ١/ ١٧٣ رقم ٧٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (فاقراني) والمثبت عن د، وفي المختصر: فأمرني.

الحَجَّاجِ مُولَى عَبْدُ الله بن السَّائبِ المخزومي، وأَخْبَرَني (١) بذلك، وأَخْبَرَني أنه قرأ على ابن عبّاس فأمره بذلك، وأخبره أبني بن كعب، وأمره بذلك، وأخبره أبيّ أنه قرأ على أبني بن كعب، وأمره بذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو القَاسِم بن البسري، قَالا: أنا أَبُو طاهر المخلص.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، أنّا أبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن عُمَر العمري، أنّا أبُو مُحَمَّد بن أبي شريح، قالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن القاسم بن أبي بَزّة (٢) ـ بمكة ـ قال: سمعت عكرمة بن سُليْمَان بن كثير بن عامر مولى بني شَيبة يقول: قرأت على إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن قسطنطين فلما بلغت كثير بن عامر مولى بني شَيبة يقول: قرأت على إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن قسطنطين فلما بلغت كثير ، فأمرني (٣) بذلك، وأخبَرَني أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عبّاس فأمره بذلك، وأخبره ابن عبّاس أنه قرأ على أبيّ بن كعب فأمره بذلك، قال: وأخبَرني أنه قرأ على النبي ﷺ فأمره بذلك.

وقال مرة: أَخْبَرَني ابن أبي بزة، سمعت عكرمة بن سُلَيْمَان بن كثير بن عامر مولى بني شيبة المكي قال: قرأت على إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن قسطنطين مولى بني ميسرة من موالي العاصي بن هشام المخزومي فلما بلغت ﴿والضحى﴾ قال لي: كبر مع خاتمة كل سورة حتى تختم القرآن، فإني قرأتُ على شبل بن عباد مولى عَبْد الله بن عامر الأُموي، وعلى عَبْد الله ابن كثير مولى بني علقمة الكناني، وقال المخلّص: الكنانيين، وأَخْبَرَني عَبْد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد بن جَبْر أبي الحَجَّاج مولى عَبْد الله بن السائب المخزومي فأمره بذلك، وأخبره أبن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح عَبْد الملك بن عَبْد الله الكروخي، أَنَا مَحْمُود بن القاسم بن مُحَمَّد، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَبْد الصَّمد، قَالوا: أنا عَبْد الجَبَّار بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، ولعله: وأمرني بذلك، باعتبار السياق فيما يأتي.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل ود. (٣) بالأصل: «فاني» والمثبت عن د.

مُحَمَّد الجراحي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن محبوب، أَنَا مُحَمَّد بن عيسى الترمذي، نَا ابن أبي عُمَر، نَا سفيان بن عيينة، عَن الأعمش قال: قال مُجَاهِد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عبّاس عن كثير من القرآن مما سألتُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا مُحَمَّد بن المُصَفِّى، نَا بقية، نَا حبيب بن صالح قال: سمعت مُجَاهِداً يقول: استفرغ علمى القرآن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أَيضاً، أَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنَا أَبُو عَمْرو عَبْد الرَّحْمٰن ابن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي، نَا أَحْمَد بن بوكرد، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الأحمسي، نَا زيد بن الحباب قال: سمعت سفيان الثوري يقول (٢):

خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جُبَيْر، ومُجَاهِد، وعكرمة، والضحَّاك بن مزاحم (٣).

اَخْبَرَنَا بها عالية أَبُو سعيد عَبْد الله بن مسعود بن مُحَمَّد بن منصور، وأَبُو حفص عُمَر ابن مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا أَبُو بَكُر بن خلف، أَنَا أَبُو طاهر بن محمش، أَنَا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحَسَن، قَالا: بن بلال البزار، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن سمرة الأحمسى، نَا زيد بن حباب قال: سمعت سفيان الثورى يقول:

خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جُبَيْر، ومُجَاهِد، وعكرمة، والضحَّاك بن مزاحم.

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام الواسطي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيوية، أَنَا الكوكبي، نَا ابن أبي خيثمة، نَا ابن الأصبهاني ـ يعني ـ مُحَمَّد بن سعيد، نَا عَبْد السَّلام، عَن خُصَيف قال: كان أعلمهم بالتفسير مُجَاهِد (٤).

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي القاسم الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نَا أَحْمَد بن حفص، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن طهمان، عَن مطر، عَن قتادة أنه قال:

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٧١٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الضحاك بن مزاحم صاحب التفسير، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٤/ ١٥١.

 <sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٤٢ وسير أعلام النبلاء ٤/٤٥٤.

إِنّ<sup>(١)</sup> أعلم من بقي بالحلال والحرام الزُهْري، وأعلم من بقي بالقرآن: مُجَاهِد ـ يعني ـ التفسير.

أَنْبَانَا أَبُو طَالَب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري - قراءة - عن أَبي عمر بن حيّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۲)</sup>، أَنَا أَبُو بكر بن عيّاش قال: قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مُجَاهِد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.

قال ابن سعد: وكان فقيها ثقة عالماً كثير الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم - واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَبُو بَكُر الشيرازي، أَنَا أَبُو الحَسَن المقرىء، أَنَا البخاري قال (٣):

قال مُحَمَّد بن سعيد، نَا عَبْد السَّلام، عَن خُصَيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المُسيّب، وبالتفسير مُجَاهِد، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاوس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جُبَيْر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله (٤) بن عُمَر، أَنَا أَبُو الفضل عُمر بن عُبَد الواحد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا إِسْمَاعيل بن إِسْحَاق قال: قال عَلي بن المديني: لا أنكر أن يكون مُجَاهِد لقي أم هانيء لأنه قد روى عنها غير واحد نحو مُجَاهِد في اللقاء، منهم: يوسف بن ماهك (٥)، قال: دخلت على أم هانيء، ومنهم أَبُو مرة مولى عقيل؛ ومُجَاهِد قد لقي أصحاب رَسُول الله عَلَي، وروى عن طائفة منهم، وقد سمع من عائشة، ومن ابن عبّاس، وابن عُمَر، وأبي هريرة، وعَبْد الله بن عَمْرو، وعَبْد الله بن عَمْرو، وعَبْد الله بن السَّائب.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي قال: سمعت يَحْيَىٰ.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: الزهري، ليس في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤١٢. (٤) في د: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) هو يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي، مولى قريش. ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/١٠٥.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن ابن السقا، نَا مُحَمَّد بن معين.

يقول: قال يَحْيَىٰ بن سعيد القطَّان: لم يسمع مُجَاهِد من عائشة (۱) ـ زاد عباس قال: وسمعت يَحْيَىٰ يقول: سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من مُجَاهِد، وقتادة لم يسمع من مُجَاهِد، فكيف يسمع منه سعيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا الأحوص بن المفضل، أَنَا أبي، نَا يعلى، نَا موسى الجهني، عَن مُجَاهِد قال:

حدثتني عائشة ـ قال الغَلاّبي: وكان شعبة ينكر أبا غسان سمع سلمان، وينكر مُجَاهِداً سمع عائشة، وقال شعبة: مُجَاهِد عن علي، وعطاء عن عَلي، إنما هو من كتاب.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا عَلي بن الحَسَن، ورَشَأ بن نظيف، قَالا: أنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد بن خراش قال:

أحاديث مُجَاهِد عن علي كلها مراسيل لم يسمع منه شيئاً، ومُجَاهِد لم يلقَ سعداً، مُجَاهِد بن جَبْر أَبُو الحَجَّاج، وأحاديث مُجَاهِد عن عائشة مرسل<sup>(۲)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا عَلي بن عَبْد الله قال: قال يَحْيَىٰ بن سعيد: كان شعبة ينكر مُجَاهِداً سمع عائشة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو صالح المؤذّن، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، قَالاً: نا أَبُو العباس (<sup>(۳)</sup>، نَا عباس الدوري قال: قيل ليَحْيَىٰ بن معين وأنا أسمع: يروى عن مُجَاهِد أنه قال: خرج علينا عَلي بن أَبي طالب، فقال: ليس هذا بشيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد اللّه، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَمْرو بن السماك، نَا حنبل، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا عَبْد الرزَّاق، عَن معمر قال:

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٤/٤٥٤ باختصار.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤/١٥١.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل ود.

سمعت أيوب يقول لليث بن أبي سليم: انظر ما سمعت من هذين الرجلين فاشدد به يديك، وسمعت يَحْيَىٰ ـ يعني ـ القطَّان يقول: مرسلات مُجَاهِد أحب إليَّ من مرسلات عطاء بكثير (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، أَنَا أَبُو بكر الخطيب، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ، نَا مُحَمَّد ابن أَخمَد بن الحَسَن، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا عَلي بن عَبْد الله المديني.

ح وَاَخْبَرَنَا (٢) أَبُو الفتح عَبْد الملك بن أَبِي القاسم، أَنَا مَحْمُود بن القاسم، وأَحْمَد بن عَبْد الصَّمد، قَالا: أنا عَبْد الجبَّار بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المحبوبي، أَنَا أَبُو عيسى الترمذي، نَا أَبُو بَكُر عَبْد القدوس بن مُحَمَّد، عَن عَلي بن عبد الله (٣) [قال:]

قال يَحْيَىٰ بن سعيد: مرسلات مُجَاهِد أحب إليَّ من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

وقال يَخْيَىٰ: مرسلات سعيد بن جَبْير أحبّ إليَّ من مرسلات عطاء ـ زاد مُحَمَّد بن عُثْمَان قلت ليَخْيَىٰ: عُثْمَان قلت ليَخْيَىٰ: فمرسلات مُجَاهِد؟ قال: سعيد أحبّ إليَّ ثم اتفقا فقالا: ـ قلت ليَخْيَىٰ: فمرسلات مُجَاهِد أحب إليك أم مرسلات طاوس؟ قال: ما أقربهما (٤).

آخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد بن عُمَر بن السمرقندي، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد، وأَبُو حفص عُمَر، وأَبُو عَمْرو عُفْمَان بنو أَخْمَد بن عُبَيْد اللّه بن دحروج (٥) قالوا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، نَا عيسى بن عَلي، نَا أَبُو بَكُر بن نيروز، نَا مُحَمَّد بن المثنى قال: سمعت مُحَمَّد بن النَّقُور، نَا عيسى بن عَلي، نَا أَبُو بَكُر بن نيروز، نَا مُحَمَّد بن المثنى قال: سمعت مُحَمَّد بن مُجَاهِد (١) فأقول عَبْد اللّه الأنصاري يقول: قال ابن جريج: لأن أكون سمعت من مُحَمَّد بن مُجَاهِد (١) فأقول سمعت مُجَاهِداً أحبّ إلى من أهلى ومالى (٧).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي الأشعث، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله بن عُمَر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا عَلِي - يعني - ابن المديني قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۴۲/۳۶۷. (۲) کتب فوقها فی د: ملحق.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود إلى: عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها في د: آخر الجزء التاسع والخمسين بعد الأربعمئة من الأصل.

<sup>(</sup>a) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل: السمعت من محمد بن مجاهد، وفي د: السمعت من مجاهد،

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥١ والرواية فيه مطابقة لرواية نسخة د.

عَبْد الرزَّاق عن معمر قال: سمعت أيوب يقول لليث بن أبي سليم: انظر ما سمعت من هذين الرجلين فاشدد به يديك.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بكر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمّار قال: وسألته عن مُجَاهِد وعكرمة أيهما أثبت؟ قال: مُجَاهِد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلمي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

ذكره عن أَبِي إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مُجَاهِد ثقة، قال: وسئل أَبُو زرعة عن مُجَاهِد فقال: مكّى ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللّه البلخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بندار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُّوري: ومُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد قالا: \_ أنا أَبُو العباس الوليد بن بكر، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الخصيب، أَنَا أَبُو مسلم العجلي، حَدَّتَني أَبِي قال (٢):

مُجَاهِد أَبُو الحَجَّاج، مَكِّي، تابعي، ثقة، سكن الكوفة بآخرة.

قرافا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَحْمَد بن عُبَيْد - قراءة - وعن أبي نعيم الواسطي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفة، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، نَا الأحمسي، نَا أَبُو بَكْر بن عيّاش، عَن مغيرة، عَن حمّاد قال:

لقيت عطاء، وطاوساً، ومُجَاهِداً، وشاممت القوم، فوجدت علماءكم أعلم منهم إلاً مُجَاهِداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو يعلى حمزة بن عَلي، قَالا: أنا سهل بن بشر، أَنَا عَلي بن منير، أَنَا الحَسَن بن رشيق قال: قال لنا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن النسائي في تسمية الفقهاء من

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٢٠ رقم ١٥٣٨.

أصحاب ابن عبَّاس من أهل مكة: عطاء، وطاوس، ومُجَاهِد، وسعيد بن جبير.

أنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر اللاَّلْكَاني، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد اللهِ اللهِل

ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله إلاَّ هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاوس، ومُجَاهِد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد الله البلخي، قالا: أنا ابن الطَّيُّوري، وثابت، قالا: أنا الحُسَيْن بن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُّوري: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا الوليد بن بكر، أنَا علي بن أَحْمَد بن الخصيب، أنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي أَحْمَد أَنَا أَبُو أَحْمَد الأسدي، نَا سفيان، عَن سَلَمة بن كهيل قال:

ما رأيت أحداً يريد بعلمه وجه الله إلاَّ هؤلاء الثلاثة: عطاء، وطاوس، ومُجَاهِد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح المؤذّن، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالويه، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس، نَا يَخْيَىٰ، نَا هُشَيم، عَن يعلى بن عطاء، عَن مُجَاهِد قال:

قال لي ابن عُمَر: لأن يكون نافع يحفظ كحفظك أحب إليَّ من أن يكون لي درهم زائف، قال: هكذا كان في نفسي.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلَي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خيثمة، نَا عُبَيْد الله بن عُمَر، نَا خالد بن الحارث، عَن شعبة، عَن رجل قد سمّاه ونسبه عَن مُجَاهِد قال: صحبت ابن عُمَر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني.

آخُبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الفتح، نَا مُحَمَّد بن سفيان بن موسى، نَا سعيد بن رحمة قال: سمعت ابن المبارك، عَن شعبة، عَن عمران بن عُبَيْد الله ـ أو عُبَيْد الله بن عمران ـ قال: سمعت مُجَاهِداً يقول: صحبت ابن عُمَر لأخدمه فكان يخدمنى.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> كذا قال، وهو ابن عمران.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٢٠. (٣) زيادة منا للإيضاح.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ<sup>(۱)</sup>، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حَدَّثَني عباس الدوري، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي بكير<sup>(۲)</sup>، نَا شعبة، عَن عُبَيْد الله بن عمران<sup>(۲)</sup>، عَن مُجَاهِد قال: صحبت ابن عُمَر وأنا أريد أن أخدمه، فكان يخدمني.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الله بن الحَسَن اللَّنباني (٤)، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نَا عَلي بن الجعد، أَنَا شعبة، عَن عُبَيْد الله بن عمران قال: سمعت مُجَاهِداً يقول: صحبت ابن عُمَر وأنا أريد أن أخدمه، فكان هو الذي يخدمني (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا إِسْمَاعيل الصفَّار، أَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي، حَدَّثني أَبُو سلمة، نَا سلام بن أَبي مطيع، حَدَّثني أصحابي أن أيوب أخذ لي بالركاب، فقلت لي في ذلك فقال: زعم مُجَاهِد أن ابن عُمَر أخذ له بالركاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا أَبُو بَكْرالخطيب، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بشران المعدل، نَا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفَّار، نَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي ـ الله بن بشران المعدل، نَا سلام بن أبي مطيع.

قال: وأنا إِبْرَاهيم بن مخلد بن جَعْفَر المعدل، نَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الحكيمي، نَا أَبُو قلابة، نَا موسى بن إِسْمَاعيل، نَا سلام بن أَبِي مطيع.

حَدَّثَني بعض أصحابي أن أيوب - وفي حديث الحكيمي: حَدَّثَني بعض أصحابي عني أن أيوب - أخذ لي بالركاب فقيل له: - وقال ابن بشران: فقلت له - في ذلك فقال: زعم مُجَاهِد أن ابن عُمَر أخذ له بالركاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلي الحدَّاد ـ في كتابه ـ أنا أَبُو نُعَيم الحافظ(٦)، نا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وفي الحلية: بن أبي كثير.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي الحلية: عبيد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٢ برواية: «شعبة عن رجل، سمعت مجاهداً...».

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٣/ ٢٨٥.

مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا يعقوب بن إِبْرَاهيم، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، نَا سفيان، عَن إِبْرَاهيم ابن مهاجر، عَن مُجَاهِد قال:

ربما أخذ لي ابن عُمَر بالركاب، وربما أدخل ابن عبّاس أصابعه في بطني (١).

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام الواسطي، عَن أبي عمر بن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يونس، نَا إبن أبي خيثمة، نَا أَحْمَد بن عَبْد الله بن يونس، نَا إبْدة، عَن ليث، عَن مجاهد قال:

كنت إذا أردت أن أركب أخذ ابن عُمَر حتى يضع رجله على ذراع ناقتي.

قال: وأنا ابن أبي خيثمة، نَا عُبَيْد الله بن عُمَر، نَا عَبْد الله بن سلمة ـ يعني ـ الأفطس، نا عُثْمَان بن الأسود، عَن حُمَيْد الأعرج، عَن مُجَاهِد قال:

كان ابن عُمَر يأخذ لي بالركاب ويسوي عليَّ ثيابي إذا ركبتُ.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم (٢)، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا إِسْحَاق بن منصور، نَا أَبُو عاصم، عَن عُثْمَان بن مرة (٣) عن حُمَيد الأعرج، عَن مُجَاهِد قال:

كنت أصحب ابن عُمَر في السفر، فإذا أردت أن أركب يأتيني فيمسك ركابي فإذا ركبت سوَّى عليَّ ثيابي، قال مُجَاهِد: فجاءني مرة، فكأنّي كرهتُ ذلك، فقال: يا مُجَاهِد، إنك ضيق الخلق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَخْمَد بن عبدان، نَا مُحَمَّد بن سوار، نَا عيسى بن يونس قال: سمعت الأعمش يقول:

كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ظننت(٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو عَلِي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يونس، عَن عَبْد اللّه بن نُمَير،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي حلية الأولياء: ابطي.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي حلية الأولياء: عثمان بن قرة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود.

عَن الأعمش قال: كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ظننت أنه خَرْ بَنْدَجٌ قد ضَلَّ حماره (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٢)، نَا ابن نُمير، نَا أَبِي، نَا الأعمش قال: كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ظننت أنه خَرْ بَنْدَحٌ ضَلِّ حماره، فهو مهتم.

أَخْبَرَنَا بها عالية أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بكر بن المقرىء، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله الزينبي، نَا أَبُو موسى مُحَمَّد بن المثنى، نَا ابن نُمَير، عَن الأعمش قال:

كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ظننت أنه خَرْ بَنْدَجٌ قد ضَلَّ حماره وهو مهتم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي شَيبة، نَا أَبُو أسامة، نَا الأعمش قال:

كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ازدريته متبذلاً، وذكر أشياء كأنه خَرْ بَنْذَجٌ، وإذا تكلم تكلم رجل عربي.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكَتَّاني، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، ورشأ بن نظيف، قَالا: أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبُو عَوَانة، عَن الأعمش قال: ابن يوسف بن خراش قال: قال أَبُو حفص: نا ابن داود، نَا أَبُو عَوَانة، عَن الأعمش قال:

كنت إذا رأيت مُجَاهِداً ازدريته فإذا تكلم . . . . . <sup>(1)</sup> الرجال، قال ابن داود: وكذلك كان الأعمش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو القَاسِم بن البسري، وأَخْمَد بن أَبى عُثْمَان، ومالك بن أَخْمَد بن عَلى.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس في جماعة، قَالوا: أنا مالك بن أَحْمَد.

قَالوا: أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا ابن الأجلح عن أبيه، عَن مُجَاهِد قال:

7 - 1

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٧١١.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ١/٧١٢.

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل (عمر) واللفظة غير مقروءة في د.

طلبنا هذا العلم، وما لنا فيه كثير نية، ثم رزق الله النيّة بعد<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا سفيان، عَن منصور قال: قال مُجَاهِد: لا تنوهوا بي في الخلق(٢).

قال: وحَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن منصور قال:

سأل رجلٌ (٣) مُجَاهِداً عن مسألة، قال: الله أعلم، تريد أن تنوّه بي في الخَلق.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا الأحوص بن المفضّل، حَدَّثني أبي، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن منصور قال: سأل رجل مُجَاهِداً عن مسألة، قال: الله أعلم، تنوه بي في الحلق.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحَسَن، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد الصيدلاني، نَا الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم قال: قال الصيدلاني، نَا الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم قال: قال ليث بن أَبِي سليم: قال مُجَاهِد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَندي، وأَبُو عَبْد الله بن البنّا، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، عَن ليث، عَن مُجَاهِد قال:

ُ ذهب العلماء فلم يبقَ ـ وقال الصيدلاني: فما بقي ـ إلاَّ المتعلمون، ما المجتهد فيكم إلاَّ كاللاعب فيمن كان قبلكم (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد (٥) السكري ببغداد ـ أنا أَبُو بَكُر الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الغَلاّبي، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَني عَبْد الله بن ثعلبة الحنفي قال: ذاكرت مُحَمَّد بن مسلم الطائفي فضول النظر فقال: ما أدري، غير أن عَبْد الله بن المبارك حَدَّثَني قال: حَدَّثَني عَبْد الوهاب بن مُجَاهِد أنهم بنوا غرفة في دارهم مقابل من دخل من باب الدار، فمكثنا ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة فرفع أبي رأسه فقال: متى أحدثتم هذه الغرفة؟!.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) في د: أنا محمد، وفوق محمد ضبة.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود: رجلاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا البيهقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي (١)، أَنَا أَبُو سفيان، عَن حصين بن عَبْد الرَّحْمٰن السلمي، عَن مجاهد (٢) قال: كنت أصلي ليلة فرأيت المذهب (٣) فيما بيني وبين القبلة، وكنت قد سمعت من يقول: إنهم يخافونكم كما تخافونهم، فأهويت إليه لآخذه، فسمعت وجبته حين وقع من وراء الحائط.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا ابن بشران، أَنَا عُثْمَان، نَا حنبل، نَا يسار بن موسى، نَا عبّاد، نَا حُصين (٤)، عَن مُجَاهِد قال: بينا أنا أصلي ذات يوم إذ قام مثل الغلام ذات ليلة، فشددتُ عليه لآخذه فوثب فوقع خلف الحائط حتى سمعت وقعته (٥)، فما عاد إلي بعد ذلك. قال مُجَاهِد: وإنهم يهابونكم كما تهابونهم من أجل ملك سُلَيْمَان بن داود.

قال: ونا حنبل، نَا سعيد بن سُلَيْمَان، نَا المبارك بن سعيد، عَن حُمَيد الملاثي قال: قال مُجَاهد:

كان لي صديق من قريش، فقلت له: هل لك أن تجلو فأواضعك الرأي، فأنظر أين يقع رأيي من رأيك، ورأيك من رأيي، قال القرشي: مه، دع الودّ على حاله، فغلبني القُرشي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا إِسْحَاق ابن إِسْمَاعيل، نَا جرير، عَن سفيان قال: قال مُجَاهِد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البِّنا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الحُسَيْن بن

<sup>(</sup>١) رواه العجلي في تاريخ الثقات ص٤٢١.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن مجاهد» ليس في تاريخ الثقات.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي تاريخ الثقات: الملهب.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، وفي سير الأعلام: وجبته.

عُمَر بن عمران الضراب، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نمير، نَا يعلى، عَن الأعمش.

ح وأنا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله المؤدب، أَنَا عَلَى بن ماشاذه، نَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا أَحْمَد بن يونس، نَا يعلى بن عبيد، نَا الأعمش.

عَن مُجَاهِد قال:

ما أدري أي النعمتين أعظم؟ ـ وقال ابن الفضل: أفضل؟ ـ أن هداني للإسلام، أو عافاني من الأهواء؟(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو مُحَمَّد السيدي، قَالا: أنا أَبُو سعد الجنزرودي، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا هشام بن عمّار، نَا يَحْيَىٰ بن سليم (٢)، نَا عَبْد الوهّاب بن مجاهد قال:

كنت عند أبي، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لنا يزعمون أن أيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، فقال: يا بني، ما هؤلاء بأصحابي، لا يجعل الله مَنْ هو منغمس في الخطايا كَمَنْ لا ذنب له.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا ابن درستویه، نَا یعقوب<sup>(۳)</sup>، نَا ابن نمیر، نَا یونس بن بكیر، عَن الأعمش قال: لم<sup>(٤)</sup> یشهد مُجَاهِد الجماجم، فقالوا له في ذلك فقال: عدّه باباً<sup>(ه)</sup> من الخیر تخلّفتُ عنه.

الخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو الفضل الرَّازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا أَبُو كريب، نَا عثام بن عَلي، عَن الأعمش قال: قيل لمُجَاهِد أيام الجماجم: أَلاَ تخرج، فقد خرج فلان وفلان؟ فقال: عدّوها غزوة تخلّفتُ عنها، لست بخارج.

مَدَّقَنَا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان، أَنَا سفيان بن مُحَمَّد، حَدَّثَني الحَسَن بن سفيان، نَا

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٩٣ وفيها: علي بن عبيد عن الأعمش. وسير أعلام النبلاء ٤٥٤/٤ ـ ٤٥٥.

<sup>)</sup> من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/٥٥٪.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٧١١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي المعرفة والتاريخ: شهد، بدون الم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «عده باب» مكانه بياض في المعرفة والتاريخ.

مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: مُجَاهِد بن جَبْر مولى بني مخزوم، توفى مُجَاهِد سنة مائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: قال ابن بُكَير: مات ـ يعني ـ مُجَاهِداً سنة إحدى ومائة، وعاش عطاء بعده أربع عشرة سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو خَازم (١) بن الفراء، أَنَا يوسف بن عمير، نَا مُحَمَّد بن مخلد، نَا عباس بن مُحَمَّد، نَا أَبُو نُعَيم قال.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو يعلى بن أبي حبيش، أَنَا أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطريثيثي،
 قالا: أنا أَبُو الفضل السعدي، نَا منير بن أَخْمَد، أَنَا جَعْفَر بن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَخْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نعيم:

ومات مُجَاهِد بن جَبْر في سنة ثنتين ومائة<sup>(٢)</sup>.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو بَكْر بن المَزْرَفي، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن بن رزقويه.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، قَالا: أنا أَبُو عَمْرو بن السمّاك، نَا حنبل، نَا أَبُو عَبْد الله قال: سمعت أبا نُعَيم الفضل بن دُكين يقول:

مات مُجَاهِد في ثنتين ومائتين، وهو ساجد.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَبِي صالح، وأَبُو الحَسَن مكي بن أَبِي طالب، قالا: أنا أَبُو بَكْر أَخْمَد بن عَلِي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفَّار، أَنَا أَبُو إسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذي قال: سمعت أبا نُعَيم الفضل بن دُكَيْن يقول: مات مُجَاهِد سنة ثنتين (٣) ومائة.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال الهيثم:

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: حازم، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢١/٤٤٣ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل هنا إلى: ثلاثين، والمثبت عن د.

في هذه السنة ـ يعني ـ سنة اثنتين ومائة مات عَبْد اللّه بن عَبْد اللّه، ومُجَاهِد بن جَبْر . وهكذا قال أَبُو نعيم، والمدائني؛ ومُجَاهِد.

وقال الواقدي: وعَمْرو: فيها ـ يعني ـ سنة ثلاث مات أَبُو الشعثاء، ومُجَاهِد مولى قيس ابن السَّائب، ومات مُجَاهِد وهو ابن ثلاث وثمانين بمكة، يعني أبا الحَجَّاج.

وقال أُحْمَد بن حنبل: مات مُجَاهِد سنة أربع.

وذكر ابن زَبْر أن أباه أخبره عن أَحْمَد بن عُبيد بن ناصح، عَن الهيثم والمداثني.

وأن أباه أخبره عن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن سعد، عَن الواقدي، وأن أباه أخبره عن أَحْمَد بن حنبل بذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحسن بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: قال أَبي: توفي مُجَاهِد سنة ثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو الفَصْل بن خَيْرُون، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنَا عَلى بن الحَسَن الجراحي.

ح قال: وأنا الحَسَن بن الحُسَيْن، أَنَا جدي لأمي إِسْحَاق بن مُحَمَّد، قَالا: أنا عبد الله<sup>(۱)</sup> ابن إِسْحَاق المدائني، نَا قعنب بن المُحَرَّر<sup>(۲)</sup> قال: ومات مُجَاهِد بن جَبْر سنة اثنتين ومائة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم و واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفضل: ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس، أَنَا أَبُو القاسم بن الأَشقر.

قَالا: نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري (٣) قال:

<sup>(</sup>١) عن د: «عبد اللَّه» وتحرفت بالأصل إلى: عبيد اللَّه، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل ود إلى: المحرز، بالزاي، والمثبت والضبط عن الاكمال: محرر بفتح الحاء المهملة وراء مشددة مفتوحة مكررة ٧/ ١٦٨ و١٦٨ وسماه قعنب بن محرر بن قعنب روى عن عبد الصمد بن عبد الوارث.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٤١١.

وقال أَبُو عاصم - وفي رواية ابن سهل: قال: وقال عَمْرو بن عَلي عن أَبي عاصم - سمعت عُثْمَان بن الأَسود يقول: مات مُجَاهِد سنة ثلاث ومائة، وقال أَبُو نعيم: سنة ثنتين<sup>(۱)</sup> ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال: قال أَخْمَد: قال حمَّاد بن خالد الخياط.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا حمّاد الخياط.

قال: سمعت شيوخنا بمكة يزعمون أن مُجَاهِداً مات سنة ثلاث ومائة (٢).

أَخْبَرَنِي أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْرِي، أَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا عثمان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله فيما بلغه قال: مات مُجَاهِد سنة ثلاث وماثة، ويقال سنة ثنتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص الفلاس قال: سمعت أبا عاصم يقول: سمعت عُثْمَان بن الأسود يقول: مات مُجَاهِد سنة ثلاث وماثة، وهو ابن ثلاث وثمانين بمكة، وهو مولى قيس بن السَّائب المخزومي، ويكنى أبا الحَجَّاج، وهو مُجَاهِد بن جَبْر.

أَنْبَانَا<sup>(٣)</sup> أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا عَلي بن عَبْد الله التميمي قال:

مُجَاهِد بن جَبْر يكنى أبا الحَجَّاج، توفي سنة ثلاث وماثة، وهو مولى قيس بن السَّائب المخزومي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص الخبرني عبد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرني - إجازة ـ نا عُبَيْد الله(٤) بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرني

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: اثلاثين والتصويب عن د، والتاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٤/٥٥٥. (٣) كتب فوقها في د: ملحق.

<sup>(</sup>٤) في د: عبد الله.

أَبِي، حَدَّثَني أَبُو عبيد قال: سنة ثلاث ومائة فيها مات مُجَاهِد بن جَبْر (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بن المَزْرَفي، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا ابن رزقويه.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران.

قَالا: أَنَا أَبُو عَمْرُو بِنِ السَّمَاك، نَا حَنِيل، نَا أَبُو عَبْدُ اللَّه، نَا يَحْيَىٰ بن سعيد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال: قال أَحْمَد: قال يَحْيَىٰ بن سعيد: مات مُجَاهِد سنة أربع وماثة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد، أَنَا عَبْد اللّه، نَا يعقوب قال: قال عَلي ابن المديني: قال يَحْيَىٰ: مات مُجَاهِد سنة أربع وماثة.

قرائنا على أبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عُمَر بن حَيويَة، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خيثمة قال: وقال عَلي بن مُحَمَّد:

\_ مات مجاهد سنة أربع ومائة، وقالوا: سنة ثنتين ومائة، وهو مولى لقريش لبني مخزوم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة قال: قال أَحْمَد بن حنبل: مات مُجَاهِدِ سنة أربع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا أَبُو الحَسَن الحَمّامي، نَا إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: ومُجَاهِد بن جَبْر أَبُو الحَجَّاج، سنة أربع وماثة ـ يعني ـ مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفتح نصر بن أَخْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد الجواليقي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ابن الطَّيُّوري، وابن سوار، قَالا: أنا الطناجيري، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عتبة، نَا هارون بن حاتم، نَا مُحَمَّد بن كثير القرشي عن ليث قال: مات مُجَاهِد سنة سبع ومائة.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٥٥ وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٤٣.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله بن الحَسَن، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد ابن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء قال: قال عَلي بن المديني: مات مُجَاهِد سنة سبع ومائة (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، أَنَا هاشم بن مُحَمَّد، نَا الهيثم بن عدي قال: مات مُجَاهِد بن جَبْر مولى بني مخزوم سنة سبع ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل بن غسَّان، نَا أَبِي قال: ومُجَاهِد في سنة سبع ومائة ـ يعني ـ مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحَسَن بن أَحْمَد، وأَبُو القَاسِم غانم بن مُحَمَّد.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلَي الحداد، قَالوا: أنا أَبُو نُعَيم، نَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حَدَّثَني أَبِي قال: ومُجَاهِد سنة ثمان ومائة.

### ٧٢١٢ ـ مُجَاهِد بن فَرْقَد أَبُو الأَسْوَد الصَّنْعَانِي (٢)

من صنعاء دمشق، وقيل: إنه أطرابلسي.

روى عن: واثلة بن الخطاب، وأبي منيب الجرشي.

روى عنه: إسْمَاعيل بن عياش، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق الرملي، ومُحَمَّد بن يوسف الفريابي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، أَنَا أَبُو بكر القطَّان، نَا أَحْمَد بن يوسف الفريابي.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٥ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٤٠ ولسان الميزان ٥/ ١٧ والجرح والتعديل ٧/ ٣٣٠ والمغني في الضعفاء ٢/ ٥٤٢. وفرقد: أوله فاء مفتوحة وسكون راء وبقاف مهملة وآخره دال مهملة، كما في الاكمال والمغني.

ح قال: وأنا [أبو] (١) عَبْد الرَّحْمْن السلمي، أَنَا (٢) بن عَبْد الله الميكال، نَا عَلي ابن سعيد العسكري، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الفضيل الراسبي، نَا مُحَمَّد بن يوسف الفريابي، نَا أَبُو الأَسْوَد مُجَاهِد بن فَرْقَد الطرابلسي (٣)، نَا واثلة بن الخَطّاب القرشي قال (٤):

دخل رجل المسجد، والنبي عَيَّةٍ وحده ـ فتحرك له النبي عَيَّةٍ، فقيل له: يا رَسُول الله المكان واسع، فقال: «إنّ للمؤمن حقاً»[١١٩١٧].

قال البيهقي: لفظ حديث السلمي.

وقد أخرجته في كتاب: «المدخل» على لفظ حديث الفقيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٥):

مُجَاهِد بن فَرْقَد الصَّنْعَانِي، روى عن واثلة بن الخَطَّاب، وأَبي منيب الجُرَشي مرسل، روى عنه إسْمَاعيل بن عيّاش، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكى بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو الأَسْوَد مُجَاهِد بن فَرْقَد، عَن واثلة بن الخطاب، روى عنه مُحَمَّد بن يوسف.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال<sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة عن د.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ود، ولعل الجملة: «أنا إسماعيل» وهو إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال سمع علي بن سعيد العسكري راجع ترجمته في سير الأعلام ١٥٦/١٦.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود هنا: «الطرابلسي» ولم أجد هذه النسبة إلى أطرابلس، والنسبة إليها: «أطرابلسي» راجع الأنساب ومعجم البلدان.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٦٥٣ في ترجمة واثلة بن الخطاب باختلاف وزيادة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٣٢٠ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ١/٣٦٩ رقم ٣٠١.

أَبُو الأَسْوَد مُجَاهِد بن فَرْقَد الصَّنْعَانِي، سمع واثلة بن الخطاب العدوي ابن بنت واثلة ابن الأَسقع، وأبا مُنيب الجُرَشي، روى عنه إسْمَاعيل بن عيّاش أَبُو عتبة العنسي، ومُحَمَّد بن يوسف الفريابي، كتّاه لنا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن عُمَيْر، نَا أَبُو عُمَيْر عيسى بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا مُحَمَّد بن يوسف.

قرات بخط عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن عبد ربه الشيرازي، سمعت أبا سُلَيْمَان بن زَبْر يقول:

أَبُو الأَسْوَد الصَّنْعَانِي هو من صَنْعَاء دمشق، قرية من قراها، وبلغني عن مُحَمَّد بن يوسف قال: لم يرو إسماعيل بن عيّاش عن مُجَاهِد بن فَرْقَد غير حديثين، ولم يسمع منه غيرهما، والله تعالى أعلم.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> مجالد

٧٢١٣ ـ مجالد مولى هشام بن عَبْد الملك وآذنه، له ذكر

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الْفرّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يعلى، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم الصيدلاني، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد بن حفص قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو حدَّثكم الهيثم بن عَدِي عن ابن عيّاش (٢) قال: وكان هشام يأذن عليه مولاه مجالد.

## [ذكر من اسمه]<sup>(۳)</sup> مجزأة

٧٢١٤ ـ مَجْزَأَة بن الكَوْثَر بن زُفَر بن الحَارِث أَبُو الوَرْد الكِلاَبِي

من سادات قيس.

وجهه مروان بن مُحَمَّد بن مروان إلى دمشق لمحاربة من خلعه من أهلها، وقدم مع مروان دمشق، له ذكر.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: عباس، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَبْد الوهّاب المدانني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن جرير<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَني أَبُو هاشم مخلد ابن مُحَمَّد بن صالح قال:

كان أبُو الوَرْد - واسمه مَجْزَاة بن الكُوثَر بن رُفر بن الحَارِث الكِلاَبِي - من أصحاب مروان وفرسانه وقوّاده، فلما هُزِمَ مروان، كان أبُو الوَرْد بِقتسرين (٢) قدمها عَبْد اللّه بن عَلي، فبايعه، ودخل فيما دخل فيه جنده من الطاعة، وكان ولد مسلمة بن عَبْد الملك مجاورين له ببالِس (٣) والناعورة (٤)، فقدم بالس قائد من قوّاد عَبْد اللّه بن عَلي من الأزاد مردين في مائة وخمسين فارساً، فبعث بولد مسلمة بن عَبْد الملك ونسائهم، فشكا بعضهم ذلك إلى أبي الوَرْد، فخرج من مزرعة له يقال لها زرّاعة بني زُفَر - يقال لها خُساف (٥) - في عدة من أهل بيته حتى هجم على ذلك القائد وهو نازل حصن (٦) مسلمة؛ فقاتله حتى قتله ومن معه، وأظهر التبييض والخلع لعَبْد اللّه بن عَلي، ودعا أهل قَسْرين إلى ذلك فبيضوا بأجمعهم، فلما بلغ عَبْد اللّه بن عَلي تبييض أهل قتسرين خرج متوجهاً للقاء أبي الوَرْد، وقد كان يجمع مع أبي الوَرْد جماعة أهل قتسرين، وكانوا من يليهم من أهل حمص وتدمر، فقدم منهم ألوف وعليهم وقالوا: هو السفياني الذي كان يُذكر، وهم في نحو من أربعين ألفاً، فلما ذنا منهم عَبْد اللّه بن عَلي وأبُو مُحَمَّد بعسكر في جماعتهم بمرج يقال له مرج الأخرم (٧)، - وأبُو الوَرْد المتولي لأمر العسكر، والمدتر له، وهو صاحب القتال والوقائع - ووجه عَبْد اللّه بن عَلي أخاه عَبْد الصَّمد ابن عَلي في عشرة آلاف من فرسان من معه، فناهضهم أبُو الوَرْد، ولقيهم فيما بين ابن عَلي في عشرة آلاف من فرسان من معه، فناهضهم أبُو الوَرْد، ولقيهم فيما بين

<sup>(</sup>۱) الخبر بطوله رواه الطبري بتاريخه ۷/٤٤٣.

 <sup>(</sup>۲) قنسرين: بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده، وهي كورة بالشام منها حلب، وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب
 مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) بالس بلدة بالشام بين حلب والرقة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) الناعورة: موضع بين حلب وبالس (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) خساف: برية بين حلب وبالس (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) يريد هنا قصر مسلمة الذي في الناعورة، وليس غيره.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر عليه.

العسكرين، واستحرّ<sup>(۱)</sup> القتل في الفريقين، وثبت القوم، وانكشف عَبْد الصَّمد ومن معه، وقتل منهم يومئذ ألوف، وأقبل عَبْد الله حيث أتاه عَبْد الصَّمد ومن معه حُمَيد بن قحطبة وجماعة من معه (<sup>۲)</sup> من القواد، فالتقوا ثانية بمرج الأُخْرَم، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانكشف جماعة ممن كان مع عَبْد الله، ثم ثابوا<sup>(۳)</sup>، وثبت لهم عَبْد الله وحُمَيد بن قحطبة فهزموهم، وثبت أَبُو الوَرْد في نحوِ من خمس مائة من أهل بيته وقومه، فقُتلوا جميعاً.

وهرب أَبُو مُحَمَّد ومن معه من الكلبية حتى لحقوا بتدمر، وأمَّن عَبْد اللّه أهل قِتَسرين، وسوّدوا وبايعوه، ودخلوا في طاعته، ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق.

قال: ولم يزل أَبُو مُحَمَّد متغيباً هارباً، ولحق بأرض الحجاز، وبلغ زياد بن عُبَيْد الله الحارثي عامل أبي (٤) جَعْفَر على المدينة مكانه الذي تغيّب فيه، فوجه إليه خيلاً، فقاتلوه حتى قُتل، وأخذوا ابنين له أسيرين، فبعث زياد برأس أبي مُحَمَّد وبابنيه (٥) إلى أبي جَعْفَر فأمر بتخلية سبيلهما وأمّنهما.

وحكى الطبري<sup>(۲)</sup> عن عَلي بن مُحَمَّد: أنّ النعمان أبا السري<sup>(۷)</sup> حدَّثه وجبلة بن فروخ وسُلَيْمَان بن داود، وأبا عامر<sup>(۸)</sup> المروزي قالوا:

اقتتلوا يوم الثلاثاء في آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وعلى ميمنة أبي مُحَمَّد أَبُو الوَرْد، فحمل إلى أهله فمات، ولحق قوم من أصحاب أبي الوَرْد (٩) إلى أجمة فأحرقها عليهم، وقد كان (١٠) أهل حمص نَقَضُوا، وأرادوا إتيان أبي مُحَمَّد، فلما بلغتهم هزيمته أقاموا.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي المختصر: «استمرّ» وفي الطبري: اشتجر.

<sup>(</sup>٢) اللفظتان «من معه» مطموستان في د.

<sup>(</sup>٣) اللفظة مطموسة في د.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: «أبو» والتصويب عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «وبابنتيه» والتصويب عن الطبري وفيه: ابنيه.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>V) تحرفت بالأصل ود إلى: الكسرى، والتصويب عن الطبري.

<sup>(</sup>A) في تاريخ الطبري: وأبو صالح المروزي.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: «الورد أبي» وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٠) بالأصل ود: «كانوا» والمثبت عن تاريخ الطبري.

## [ذكر من اسمه] (۱) مُجَلِّي (۲) ۷۲۱ ـ مجلي بن الفَضْل بن حُضْن بن أَبِي يَعْلَى

بُو الفرج الجهني المَوْصلي التاجر<sup>(٣)</sup>

شيخ لقيته بنيسابور، وذكر لي أنه دخل دمشق في أيام الملك دُقاق.

وسمع الحديث بنيسابور من: أبي عَلي الخُشنامي (٤)، وأبي المحاسن عَبْد الواحد بن إسْمَاعيل الروياني وجماعة سواهما.

وكان يقول شعراً لا بأس به، كتبت عنه، وكان من ذوي المروءات في بني جنسه. وذكر لي بعض أصحابنا أنه منسوب إلى قرية من قرى الموصل يقال لها جُهَينة.

أَخْبَرَنِي أَبُو الفرج مُجَلِّي بن الفَضْل، أَنَا الفقيه أَبُو عَلَي نصر الله بن أَخْمَد بن عُنْمَان الخشنامي ـ قراءة عليه بنيسابور ـ أنا القاضي الجليل أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحَسَن الحيري، أَنَا أَبُو سهل أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن زياد القطَّان، نَا أَخْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا وكيع بن الجرَّاح، عَن هشام بن عروة، عَن أَبيه، عَن عائشة قالت:

لما نزلت ﴿وانذر عشيرتك الأقربين﴾ (٥) قال النبي ﷺ: «يا فاطمة بنت مُحَمَّد، يا صفية بنت عَبْد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم »[١١٩١٨].

# [ذكر من اسمه] مُجَمِّع (٦)

٧٢١٦ ـ مُجَمّع بن يَحْيَى بن يَزِيد بن جَارِيَة الأَنْصَارِي الكُوفِي (٧) حدَّث عن أَبي أُمامة بن سهل بن حُنيف، وسويد بن عامر، وخالد بن سعد، وخالد بن

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم وتشديد اللام وبضم الميم ضبطت عن تبصير المنتبه.

<sup>(</sup>٣) مشيخة ابن عساكر ٢٣٤/ أ وضبطت فيه بالقلم بضم الميم وفتح الجيم ومعجم البلدان (جهينة) والجهني نسبة إلى جهينة بلفظ التصغير، وهي قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة، وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل (معجم البلدان) وراجع اللباب ١٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) اسمه نصر الله بن أحمد بن عثمان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) سورة الشُّعراء، الآية: ٢١٤. (٦) مجمع: بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مع التشديد.

<sup>(</sup>۷) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/ ٤٤٩ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٧ وطبقات ابن سعد ٦/ ٣٦٨ والجرح والتعديل ٧/ ٢٩٥ والتاريخ الكبير ٧/ ٤١٠.

زيد، وأَبِي العيوف صعب، أو صُعَيب، وعُثْمَان بن [عبد الله بن موهب، ... وغيرهم.](١).

[روى عنه . . . . وعيسى بن] (٢) يونس، وأَبُو إسْمَاعيل إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان بن رزين المؤدّب، وعُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن الأشجعي، وأَبُو نعيم، ومُحَمَّد بن بشر العبدي، ويعلى ابن عبيد، ويزيد بن هارون.

ووفد على عُمَر بن عَبْد العزيز .

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الفضل بن مُحَمَّد بن عَلي، وأَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن عَلي بن الحُسَيْن قالا: أنا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد الأديب، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا مُمَون بن هارون بن طوسي، نَا أَبُو عَلي الحُسَيْن بن عيسى بن حمران البسطامي، نَا يزيد بن هارون، أَنَا مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ الأَنْصَارِي.

ح قال: ونا الحُسَيْن، نَا الفضل بن دُكَين، ويعلى بن عبيد، قَالا: نا مُجَمّع بن يَحْيَىٰ.

حَدَّثَني أَبُو أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية: إذا كبَّر المؤذّن اثنتين كبِّر الثنين كبِّر الثنين، ثم التفت إليَّ فقال: هكذا سمعت رَسُول الله ﷺ يقول عند الأذان[١١٩١٩].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الفتح عَبْد الرزَّاق بن مُحَمَّد بن سهل بن المقرى، أَنَا أَبُو طاهر جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الفضل القرشي، أَنَا القاضي أَبُو عُمَر القاسم بن جَعْفَر بن عَبْد الواحد، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَحْمَد الأَثْرِم المقرى، نَا بشر بن مطر، نَا سفيان بن عيينة عن شيخٍ من الأنصار يقال له مُجَمِّع بن يَحْيَىٰ، عَن أَبِي أُمامة بن سهل قال: سمعت معاوية إذا سمع المنادي قال مثل ما قال، وقال: هكذا رأيت رَسُول الله ﷺ يفعل.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو يعلى بن الفراء، وأَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، قَالوا: أَنَا أَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن سُلَيْمَان بن مخلد (٣) بن حَبَابة (٤) النَّزاز (٥) ـ قراءة عليه ـ.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح، في الأصل ود سقط، فتداخل أسماء من روى عنهم وأسماء الذين رووا عنه، فاضطرب السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح والنقاط تشير إلى أسماء بعض من روى عنه، راجع تهذيب الكمال ٤٤٩/١٧ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «محالد» والمثبت عن د، والاكمال لابن ماكولا ٢/ ١٤٠ في باب: حباب.

<sup>(</sup>٤) حبابة بالتخفيف، كما في سير أعلام النبلاء ١٦/٨٤٥ والاكمال ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: البزار، والمثبت عن سير الأعلام والاكمال.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، قَالا: أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد العيشي، نَا عَبْد الواحد بن زياد، نَا مُجَمِّع بن يَحْيَى، نَا صويد بن عامر قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «بلوا أرحامكم ولو بالسَّلام»[١١٩٢٠].

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، عَن أبي الفتح نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي، أَنَا أَبُو مُجَمَّد عَبْد الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخمَد و فيما كتب إليَّ و أَخبَرَني جدي عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَلي اللخمي الباجي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن يونس، أَنَا بقي بن مخلد، نَا أَخمَد بن إِبْرَاهيم الدورقي، نَا أَبُو النصر عن عُبَيْد الله الأشجعي (١) قال: سمعت مُجَمِّعاً الأنصاري قال:

رأيت عُمَر بن عَبْد العزيز غشيته رقة وعبرة، قال: فرأيته غمز أنفه بإصبعه حتى ردّها.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَجُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال(٢):

في الطبقة الخامسة: من أهل الكوفة مُجَمّع بن يَحْيَىٰ الأَنْصَارِي من آل حارثة بن العطّاف، ولكنه نزل الكوفة، وكان أصله مدينياً (٣)، وروى عنه الكوفيون وله أحاديث.

قال الصوري: كذا في الأصل حارثة، والصواب جارية بالجيم (٤)، ورأيته على الصواب في نسخته.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الخسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد ابن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قال<sup>(ه)</sup>:

مُجَمّع بن يَخْيَىٰ بن يَزِيْد (٦) بن جَارِيَة الأَنْصَارِي، سمع أبا أُمامة بن سهل، وخالد بن

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عبد الرحمن الحافظ الأشجعي: أبو عبد الرحمن الكوفي ترجمته في سير الأعلام ٨/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) الذي في طبقات ابن سعد: جارية، بالجيم.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وفي التاريخ الكبير: (زيد) وجاء في تهذيب الكمال: بن زيد، ويقال: بن يزيد.

زید، روی عنه وکیع، وأَبُو نعیم<sup>(۱)</sup>، وابن عیینة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ بن يَزِيْد بن جَارِيَة الأَنْصَارِي، روى عن أَبِي أُمامة بن سهل بن حُنَيف، وسُويَد بن عامر، وخالد بن زَيْد، وخالد بن سَعد، وصعب أو صعيب، روى عنه مسعر، وعَبْد الواحد<sup>(٣)</sup> بن زياد، وسفيان بن عيينة، وأَبُو إسْمَاعيل المؤدّب، ووكيع، وعيسى بن يونس، وأَبُو نُعَيم، سمعت أَبِى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَبِي نصر بن أَبِي بكر، قَالا: أنا رزق الله بن عَبْد الوهّاب التميمي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، نَا سعدان بن نصر البزار، نَا أَبُو معاوية عن مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ قال: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، نَا سعدان بن نصر البزار، نَا أَبُو معاوية عن مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ قال: مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، فَسَالت عطاء فقال: أهرق لك دماً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة قال ((0): قال مُحَمَّد بن أَبي عُمَر قال سفيان: أتيت مُجَمِّع بن يَحْيَىٰ الأَنْصَارِي، أسأله عن تلك الأحاديث، فظننتُ أنه يمتنع (٦)، فحدثته بهذا الحديث، قلت: سمعتَ الزهري يقول: حَدَّثني عُبَيْد الله بن (٧) عَبْد الله بن ثعلبة أنه سمع عَبْد الرَّحْمُن ابن يَزِيْد بن جَارِيَة قال لي مجمع: هؤلاء أشياخي.

قال أَبُو زرعِة (^): فجمع بن جارية، ويزيد بن جَارِيَة أخوان، وعَبْد الرَّحْمٰن بن يَزِيْد بن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ود: «وأبو نعيم وابن عيينة» والذي في التاريخ الكبير: «ويعلى ومحمد ابنا عبيد» وعلى كلّ حالٍ كلهم روى عنه.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل: «عبد الرحمن» وبهامشه عن نسخة: عبد الواحد.

<sup>(</sup>٤) كلمتان غير مقروءتين بالأصل ود ورسمهما: «لا حست كرسي».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو زرعة في تاريخه ١/ ٦٣٥. (٦) في تاريخ أبي زرعة: يتمنع.

<sup>(</sup>٧) في الاكمال لابن ماكولا ٢/٤ في باب جارية: عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة.

<sup>(</sup>۸) تاریخ أبی زرعة ۱/ ۲۳ ه.

جَارِيَة ابن أخ مجمع بن جَارِيَة، صلى خلف أبي بكر، وعُمَر، وعُثْمَان، وكان إمام قومه.

[قال أبو زرعة] (۱) أخبرنيه عَمْرو بن مُحَمَّد أنه سمع يعقوب بن إِبْرَاهيم بن سعد يحدُث عن أَبيه عن مُحَمَّد بن إسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن [كعب] (۲) القُرَظي قال: قال ابن أَبي سليط لعَبْد الرَّحْمُن بن يَزِيْد بن جَارِيَة ـ وكان إمام قومه: ـ أَلم تصلّ خلف أَبي بكر، وعُمَر وعُثْمَان؟ قال:

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلَى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٣)، أَنَا عَلي بن أبي طاهر القزويني - فيما كتب إليّ - نا أَبُو بَكُر الأثرم، قال: سألت أبا عَبْد اللّه أَحْمَد بن حنبل عن مجمع بن يَحْيَىٰ قال: كوفي، لا أعلم إلاّ خيراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنَا أَبُو عُمَر بن مهدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي يعقوب قال: سمعت عَلي بن المديني يقول: مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ كوفي.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أَحْمَد بن عَلي بن ثابت، أَنَا البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَنَا الحُسَيْن بن إدريس قال: سمعت ابن عمّار يقول: مُجَمِّع بن يَحْيَىٰ الأَنْصَاري ثقة، روى عنه الناس.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد اللَّه قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي، قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٤)</sup>: وسألت أبي عن مُجَمَّع ابن يَحْيَىٰ؟ فقال: ليس به بأس، صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) زيادة منا، والخبر في تاريخ أبي زرعة ١/٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل ود، والزيادة عن تاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

## ٧٢١٧ ـ مُحَارِب بن دثَار أَبُو مُطَرِّف<sup>(١)</sup>، ويقال: أَبُو النضر، ويقال: أَبُو كردوس<sup>(٢)</sup> السَّدُوسِي الذُّهْلِيّ الكُوفِي<sup>(٣)</sup>

قاضي الكوفة.

حدَّث عن ابن عمر، وجابر بن عَبْد اللّه، وابن بُرَيدة، وعمران بن حِطّان، وصِلَة<sup>(٤)</sup> بن زفر.

روى عنه: الأعمش، وسعيد بن مسروق، أَبُو سفيان الثوري، وابنه سفيان الثوري، وشعبة، ومِسْعَر، وزائدة بن قُدَامة، وشريك، وضِرار بن مُرة، ومعرف بن واصل، أَبُو بدل، وحكيم بن إِسْحَاق الكندي، وحسَّان بن إِبْرَاهيم الكرماني، ومُحَمَّد بن طلحة بن مصرف، وعطاء بن السَّائب، ومُحَمَّد بن الفرات، ومُحَمَّد بن قيس الأسدي، وعاصم بن كُلَيْب، وعُبَيْد وعظاء بن الوليد الوصافي، وقيس بن الربيع، وعَبْد الملك بن عمير، وابن عيينة، وعَبْد الرَّحْمٰن ابن إسْحَاق.

وقدم دمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخمَد الوكيل، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلي بن أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلا: أنا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلي بن الجعد، نَا شعبة، عَن مُحَارِب بن دَثَار قال: سمعت جابر بن عَبْد الله يقول:

نهى رَسُول الله ﷺ أن يأتي الرجل أهله طروقاً(٦)[١١٩٢١].

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قَالا: نا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو القَاسِم خالد بن مُحَمَّد ـ ببيت لهيا ـ أنا جدي أَخمَد بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود إلى: مطر، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) زيد في تهذيب الكمال كنية رابعة له: أبو دثار.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/١٥٤ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٧٨ والتاريخ الكبير ٨/ ٢٨ والجرح والتعديل ٧/ ٤١٦ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢١٧ وميزان الاعتدال ٣/ ٤٤١ وتاريخ خليفة (الفهارس) وطبقات ابن سعد ٦/ ٣٠٧ وشذرات الذهب ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض في د.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: ﴿ أَبُو ﴾ والتصويب عن تهذيب الكمال، راجع ترجمته في سير الأعلام ٧/ ٣٣٨ وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٨٥

<sup>(</sup>٦) طروقاً: أي ليلاً، راجع النهاية.

مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن حمزة، أَخْبَرَني أَبي عن أَبيه يَخْيَىٰ، نَا مُحَمَّد بن طلحة بن مصرف اليامي، عَن مُحَارِب بن دِثَار قال:

زاملت عمران بن حِطّان من الكوفة إلى دمشق، فما كلّمني في شيء من اختلاف الناس، فلما انتهيت إلى باب دمشق قال: يا محارب، حدثتني أم الدَّرداء الأوصابية، امرأة أبي الدَّرداء أن خراب هذا السور على يدي رجلٍ، آخر بني مروان، فإنه يرمم ويشدد، ويلينا ويجدد فعند ذلك خرابها وذهاب سلطانها.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ الكيلي، قالا: أنا أبو طاهر الباقلاني، زاد الأنماطي وأبو الفضل بن خيرون قالا: أنا أبو الحسين الأصبهاني، أنا أبو الحُسَيْن الأهواذي، أَنَا أَبُو حفص، نَا خليفة قال(٢):

مُحَارِب بن دَّار من بني ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عَلي بن بكر بن واثل، مات في ولاية خالد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو حفص الفلاس قال:

مُحَارِب بن دَئَار رجل من بني سَدُوس، كان قاضياً على الكوفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عباس ـ هو الدوري ـ قال: سمعت أبا مسلم يقول: مُحَارِب بن دثَار يكنى أبا النضر، وهو من بني سدوس.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا الحَسَن (٣) بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن سعد (٤) قال.

في الطبقة الرابعة من أهل الكوفة: مُحَارِب بن دَثَار الذَّهْلِيّ، توفي في ولاية خالد بن عَبْد اللّه.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي المختصر: ويبني.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خياط ص٢٧٢ رقم ١١٩٢.

<sup>(</sup>٣) في د: الحسين.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup> قال.

في الطبقة الثالثة من أهل الكوفة: مُحَارِب بن دَثَار من بني سدوس بن شَيبان بن ذُهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عَلي بن بكر بن واثل، ويكنى أبا مُطَرّف، ولي قضاء الكوفة، قالوا: وتوفي مُحَارِب بن دَثَار في ولاية خالد بن عَبْد الله وذلك في خلافة هشام بن عَبْد الملك، قال: وله أحاديث ولا يحتجون به، وكان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون علياً وعُثْمَان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري (٢) قال:

مُحَارِب بن دَثَار السَّدُوسِي قاضي الكوفة، سمع عَبْد اللّه بن عُمَر، وجابر بن عَبْد اللّه، روى عنه سفيان، وشعبة، ومسعر، وابن عيينة، نسبه وكيع.

أَنْبَانَا أَبُو الحسين (٣) هبة الله بن الحَسَن - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الأديب - شفاها - قالا: أنا أَبُو على - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

محارب<sup>(ه)</sup> بن دثار السَّدُوسِي، وكان على قضاء الكوفة، توفي في ولاية خالد، روى عن ابن عُمَر، وجابر بن عَبْد الله، وابن بُرَيدة، روى عنه الأعمش، وسعيد بن مسروق، وسفيان الثوري، ومسعر، وشعبة، وزائدة، وشريك، وضرار بن مرة، ومُعرف بن واصل، سمعت أبى يقول ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣٠٧/٦.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٨/٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود إلى: «الحسن» والصواب ما أثبت، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل ود إلى: محمد، والمثبت عن الجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أبي صالح، وأَبُو الحَسَن مكي بن أبي طالب، قالا: أنا أَبُو بَكْر بن خلف، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، حَدَّثني عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن عُمَر بن سلم الحافظ يقول:

مُحَارِب بن دثَار، أَبُو النضر، ويقال: أَبُو كردوس.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصفَّار (١)، أَنَا ابن منجويه، أَنَا أَبُو أَخمَد قال:

أَبُو النضر مُحَارِب بن دئار بن كردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن صخر بن ثعلبة ابن سدوس السَّدُوسِي، من بني ذُهل بن ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن عَلي بن بكر بن وائل، وكان قاضي الكوفة، سمع من جابر بن عَبْد الله، وعَبْد الله بن عُمَر، روى عنه مسعر والثوري، وشعبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن عَبْد الجبَّار، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسن، أَنَا أَبُو نصر الكلاباذي قال:

مُحَارِب بن دَثَار السَّدُوسِي، وقال كاتب الواقدي: هو الذُّهْلِيّ، الكُوفِي قاضيها، سمع من عُمَر، وجابر (۲)، روى عنه مسعر، وشعبة في الصلاة واللباس والهبة، قال كاتب الواقدي: توفي في ولاية خالد بن عَبْد اللّه.

قرأت على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن عَلي بن هبة الله قال (٣):

وأما نضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: أَبُو النضر مُحَارِب بن دثَار بن كردوس بن قرواش بن جعونة بن سلمة بن صخر بن ثعلبة بن سدوس، قاضي الكوفة، سمع جابر بن عَبْد الله، وابن عُمَر، روى عنه مسعر، والثوري، وشعبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر بن السمناني، قَالا: أنا الصريفيني (٤)، أنّا ابن حَبَابة، أنّا البغوي، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا عَبْد العزيز، عَن سفيان ـ وهو الثوري ـ قال:

<sup>(</sup>١) جزء من اللفظة موجود في د: «الصه والباقي بياض، وفوقهًا ضبة.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: (وجابراً) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٦١ و٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: الصريفي، والمثبت عن د.

ما يخيل إليَّ أنى رأيت أحداً أُفضِّله على محارب(١).

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٢)، أنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل ـ فيما كتب إليَّ ـ قال: سألت أبى عن مُحَارِب بن دثَار فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُوري، أَنَا العتيقي.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثني أبي (٣) قال:

مُحَارِب بن دَثَار كوفي، تابعي ثقة، وكان على قضاء الكوفة، فبعث إلى الحكم وحمّاد فأجلسهما معه، وكان إذا أشكل عليه شيء سألهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، نَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا أَبُو نعيم، نَا سفيان، عَن مُحَارِب بن دَثَار كان ولي قضاء الكوفة، كوفي، ثقة.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

وسألت أَبِي عن مُحَارِب بن دئَار فقال: كوفي، ثقة، صدوق، وسئل أَبُو زرعة عن مُحَارِب بن دثَار فقال: كوفي، ثقة مأمون.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَبْد الله، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن غالب، قال: قال الدارقطني: ومُحَارب بن دثار ثقة.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/٢١٨. (٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه العجلي في تاريخ الثقات ص٤٢١ رقم ١٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٧/ ٤١٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن أَنا الأحوص بن المفضّل، أَنَا أَبي (١)، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَني الثقة عن حسين الجعفي قال:

دخل رجل من ربيعة على خالد بن عَبْد اللّه فقال: من سيّدكم اليوم؟ قال: فلان، قال: لا، قال: لا، قال: ولا، قال: ولا، قال: فمن، أصلح الله الأمير<sup>(٢)</sup>؟ قال: إن العرب كانت لا تسوّد إلاّ التقى الشجاع السخي، ولا أعلم فيكم إلاّ مُحَارِب بن دثار.

قال: وكنا ندخل على مُحَارِب بن دثَار فيأتينا بخبر مختلف فيقول: كلوا فإنه من خبز (٣).....

أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى حمزة بن الحَسَن، أَنَا سهل بن بشر، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، قَالا: أنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عيسى، أَنَا منير بن أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن أَخْمَد بن إبْرَاهيم، نَا أَخْمَد بن الهيثم قال: قال [أبو](٤) نعيم في تسمية من ينسب إلى الإرجاء من أهل الكوفة: مُحَارب بن دثار.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي أيضاً، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضّل، أَنَا أَبِي قال في تسمية المرجثة القدماء منهم: مُحَارِب بن دثّار.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٥)</sup>:

أقرّ خالد ـ يعني ـ [ابن] (١) عَبْد الله القسري على قضاء الكوفة الحُسَيْن بن الحَسَن الكَندي ـ يعني ـ سنة ست ومائة ثم عزله، ثم سعيد بن أشوع الهمداني ثم مُحَارِب بن دئار سنة ثلاث عشرة ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي، قَالا: أنا [أبو]<sup>(٧)</sup>

 <sup>(</sup>١) قوله (أنا أبي) ليس في د.
 (٢) تحرفت في د إلى: الأمين.

<sup>(</sup>٣) كلمة بدون إعجام بالأصل ود ورسمها: «سفاسا».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت عن د.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٦١ تحت عنوان: القضاة في ولاية هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل ود، واستدركت عن المختصر.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل، واستدركت عن د.

مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا عبد الله(١) بن مُحَمَّد، نَا عباس الدوري، نَا أَبُو مسلم قال: سمعت سفيان يقول: رأيت محارباً يقضى في المسجد ولحيته طويلة.

كتب إليّ أَبُو نصر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: سمعت أبا عَبْد اللّه مُحَمَّد بن العباس يقول: سمعت أبا مُحَمَّد الحَسَن بن عمران الحنظلي القاضي يقول: سمعت خالد بن أَحْمَد الأمير يقول: حَدَّثَنَا الحَسَن بن عَلي الحلواني، نَا عَبْد الطَّمد بن عَبْد الوارث، عَن خاقان بن الأهتم قال:

لما استقضي مُحَارِب بن دئار قيل للحكم بن عتيبة: أَلاَ تأتيه؟ قال: ما أصاب عندي خيراً فأهنيه، ولا أصابته عند نفسه مصيبة فأعزّيه، ولا كنت زوّاراً له فآتيه (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البيهقي، أَنَا أَبُو العباس أَخْمَد بن عَلي بن الحَسَن البزار الكسائي المصري ـ بمكة ـ نا أَبُو عيسى عَبْد الرَّحْمُن بن إسْمَاعيل العروضي، نَا أَبُو جَعْفَر الطحاوي قال: سمعت أبا جَعْفَر مُحَمَّد بن العباس يقول:

لما ولي مُحَارِب بن دثَار القضاء قيل للحكم بن عتيبة: ألا تأتيه؟ قال: والله ما نال عندي غنيمة فأهنيه عليها، ولا أُصيب عند نفسه بمصيبة فأعزّيه عليها، وما كنت زوّاراً له قبل اليوم فأزوره اليوم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الأشعث، أَنَا ابن اللالكائي، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٣)، نَا أَبُو بَكْر الحميدي، نَا سفيان قال:

رأيت مُحَارِب بن دثَار في زاوية المسجد يقضي بين الناس.

قال: ونا يعقوب، نَا سَلَمة، نَا أَحْمَد ـ يعني ـ ابن حنبل، نَا ابن إدريس قال: سمعت أبي يقول: رأيت الحكم، وحماداً، ومحارباً بينهما وهو على القضاء والخصوم بين يديه، فيقبل إلى هذا مرة وإلى هذا مرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي، نَا زهير، نَا عَبْد الله بن إدريس، حَدَّثَني أَبِي قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: عبيد الله، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) أخبار القضاة ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٧٤.

رأيت مُحَارِب بن دئار، والحكم، وحمّاداً وهو على القضاء، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، قال: وهو ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، وأَبُو الحَسَن عَلي بن هبة الله بن عَبْد السَّلام، قالا: أنا [أبو] (٢) مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا البغوي، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا ابن نمير، نَا ابن إدريس، عَن أَبيه قال:

رأيت الحكم، وحمّاداً في مجلس مُحَارِب وهو على القضاء، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، قَالا: أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني أَخْمَد بن الخليل، نَا أَخْمَد بن عمران الأخنسي، حَدَّثَني الحَسَن<sup>(٤)</sup> بن عَمْرو<sup>(٥)</sup> - زاد الطبري: الضبي - عن أبي الصهباء التيمي قال:

جئت وإذا مُحَارِب بن دئار قائم يصلّي، فلما رآني أخف الصلاة، ثم جاء فجلس، وقال ابن الطبري: ثم جلس في مجلس القضاء ـ ثم بعث إليَّ: أمخاصم أو مسلم، أو حاجة؟ قال: قلت: لا بل مسلّم، فذهب الرسول فأخبره، ثم أتاني فقال لي: قُمْ، قال: فسلّمت عليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللّهم إنك تعلم أني لم أجلس في هذا المجلس الذي ابتليتني به وقدّرته عليّ إلاَّ وأنّا أكرهه وأبغضه فاكفني شر عواقبه، قال: ثم أخرج خرقة نظيفة، فوضعها على وجهه فلم يزل يبكي حتى قمتُ، قال: فمكث ما شاء الله.

ثم ولى بعده ابن شبرمة (٢)، قال: فجئت، فإذا هو قائم يصلّي، فلمّا رآني أخفّ الصلاة، ثم بعث إلي: أمخاصم، أو مسلّم، أو حاجة؟ قال: قلت: لا، بل مسلّم، فذهب الرسول فأخبره، ثم أتاني وقال: قُمُ، فقمتُ، فسلّمت عليه وجلست إلى جنبه، فقال:

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٥/٢١٨. (٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن د.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٧٤ ـ ٦٧٥.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي المعرفة والتاريخ: الحسين.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل ود، وفي المعرفة والتاريخ: عمر.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة الكوفي. ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٦/١٠.

حَدَّثَني حديث أخي مُحَارِب بن دثَار، فحدّثته بالحديث فقال: اللّهم إنك تعلم أنّي لم أجلس في هذا المجلس الذي ابتليتني به إلا وأنّا أحبه وأشتهيه فاكفني شر عواقبه، ثم أخرج خرقة فوضعها على وجهه فما زال يبكي حتى قمت.

رواها غيره، فقال الحَسَن بن عَبْد اللَّه الضبي.

أَخْبَرَنَا بِهَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا هلال بن العلاء، نَا إِسْحَاق، نَا مُحَمَّد ابن بكر<sup>(۱)</sup> الأخنسي، نَا الحَسَن بن عَبْد الله الضبِّي قال:

[لما] (٢) ولي مُحَارِب بن دثار القضاء أتيته وقد دخل المسجد، فصلّى فيه قبل أن يجلس أربع ركعات، ثم رفع يديه يدعو وقال: اللّهم إن هذا مجلس لم أجلسه قط، ولم أسألكه، اللّهم فكما ابتليتني به فسلّمني منه وأعني عليه، قال: ثم بكى حتى بلّ دموعه خرقة كانت في يده، قال: ثم قال: أشامتاً جئت أو معزياً؟ قال: قلت: بل جئت مسلّماً، قال: فلما ولي ابن شبرمة أتيته قال: فلما دخل المسجد صلّى أربع ركعات قبل أن يجلس ثم قال: اللّهم هذا مجلس كنت أشتهيه وأتمناه عليك، [اللهم] (٢) فكما ابتليتني به فسلّمني منه وأعنى عليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو القَاسِم الحرفي، أَنَا أَجُم بن سلمان، نَا مُحَمَّد بن منيب، أَخْمَد بن سلمة بن شبيب، نَا مُحَمَّد بن منيب، حَدَّثَني السري بن يَخْيَىٰ، عَن عنبسة بن الأزهر قال:

كان مُحَارِب بن دئار قاضي الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول ويرفع صوته: أنّا الصغير الذي ربيته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الضعيف الذي قويته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الضعلوك الذي موّلته فَلَكَ الحَمْد، وأنّا المعلوك الذي موّلته فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الاعزب الأعزب الذي زوّجته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الساغب الذي أشبعته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا العاري الذي كسوته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا العائب الذي أدّيته الذي كسوته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا العائب الذي أدّيته فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الراحل الذي حملته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا المريض الذي شفيته، فَلَكَ الحَمْد، وأنّا الداعي الذي أجبته، فَلَكَ الحَمْد، ربّنا حمداً كثيراً على كل

<sup>(</sup>۱) في د: بكير. (۲) زيادة لازمة عن د.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د.

حَدَّقَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَي بن المُسَلِّم - إملاء وقراءة - أَنَا أَبُو الْفرج سهل بن بشر بن أَخمَد، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلَي بن ربيعة البزار، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الْحَسَنِ بن رشيق العسكري، نَا عَلي ابن سعيد الرَّازي، نَا إِسْحَاق بن أَبِي إسرائيل، نَا مُحَمَّد بن منيب العدني، نَا السري بن يَخييل، عَن عنبسة بن الأَزهر قال:

كان مُحَارِب بن دَثَار قاضياً على الكوفة، قريب الجوار منّي، فربما سمعته في بعض الليل يقول ويرفع صوته: أَنَا الصغير الذي ربيته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الضعيف الذي قويته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الصعلوك الذي موّلته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الصعلوك الذي موّلته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الاعزب الذي أشبعته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الساغب الذي أشبعته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا العاري الذي كسوته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا المسافر الذي صاحبته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا المريض الذي شفيته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا السائل الذي أعطيته، فَلَكَ الحَمْد، وأَنَا الداعي الذي أجبته، فَلَكَ الحَمْد ربنا حمداً على حمد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله (۱)، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا عُفْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا الحميدي، نَا سفيان، عَن مِسْعَر قال (۲): قال علقمة لمُحَارِب بن دَثَار: كم تردد الخصوم؟ فقال: إني [والخصوم كما قال الأعشى] (۲):

#### أعادي بما لم يمس عندي وأطرق

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الحَسَن، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، نَا عَمْرو بن عون، عَن خالد، عَن عَطاء بن السَّائب، عَن مُحَارِب بن دئار قال: من أظلم الناس؟ قال: من ظلم لغيره.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد الأديب، نَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد البحيري ـ إملاء ـ أنا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي، نَا خلف بن هشام، نَا أَبُو شهاب، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن محارب أنه قال: يا أيها الناس إيّاكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) في د: عبد الله. (۲) الخبر في أخبار القضاة ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) البيت للأعشى كما في أخبار القضاة، وصدره: ولكن أراني لا أزال بحادث.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن أَبُو مُحَمَّد سُلَيْمَان أَبُو مُحَمَّد سُلَيْمَان ابن داود بن كثير الكندي، نَا الحَسَن بن أبي العنبس، نَا حسن اللؤلؤي، نَا أَبُو حنيفة قال(١):

كنا عند مُحَارِب بن دثَار فتقدم إليه رجلان فادّعى أحدهما على الآخر مالاً، فجحده المدّعي عليه، فسأله البيّنة، فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهودُ عليه: لا والذي لا إله إلاً هو ما شهد عليّ بحقّ، وما علمته إلاَّ رجلاً صالحاً غير هذه الزلّة، فإنه فعل هذا لحقدِ كان في قلبه عليً.

وكان محارب متكئاً، فاستوى جالساً، ثم قال: يا ذا الرجل، سمعت ابن عُمَر يقول: سمعت رَسُول الله على يقول: «ليأتين على الناس يوم يشيب فيه الولدان، وتضع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها، وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم ولا ذنب عليها»[١١٩٢٢]، فإن كنتَ شهدت بحق فاتق الله، وأقم على شهادتك، وإن كنتَ شهدت بالباطل، فاتق الله وغط رأسك، واخرج من ذلك الباب، فغطى الرجل [رأسه](٢) وخرج من ذلك الباب.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن المظفّر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا [أبو]<sup>(٣)</sup> حفص بن شاهين، نَا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، ونصر بن أبي نصر الشيرازي، قَالا: نا إِسْحَاقُ<sup>(٤)</sup> بن إِبْرَاهيم شاذان<sup>(٥)</sup>، نَا سعد بن الصلت، نَا هارون بن الجهم أَبُو الجهم القرشي، نَا عَبْد الملك بن عُمَيْر القبطي قال:

كنت في مجلس مُحَارِب بن دثَار الذَّهْلِيّ وهو في قضائه حتى تقدم إليه رجلان، فادّعى أحدهما على الآخر حقاً فأنكره، فقال: أَلك بيِّنة؟ قال: نعم، ادعُ فلاناً، فقال المدعي قبله: إنّا لله وإنا إليه راجعون، والله لئن شهد عليَّ ليشهدن بزورٍ، ولئن سألتني عنه لأزكينَه، فلمّا جاء الشاهد قال مُحَارِب بن دئَار: حَدَّثَني عَبْد اللّه بن عُمَر أَن رَسُول الله عَيْلِيّ قال: «إن الطير

<sup>(</sup>١) الخبر في أخبار القضاة ٣/ ٣٤ باختلاف الرواية .

<sup>(</sup>٢) زيادة منا. (٣) سقطت من الأصل ود.

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن بكير، أبو بكر النهشلي الفارسي، شاذان. ترجمته في سير الأعلام ١٢/

<sup>(</sup>٥) الخبر في أخبار القضاة ٣/ ٣٤ ـ ٣٥.

لتضرب بمناقيرها وتقذف ما في حواصلها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تقارُ قدماه على الأرض حتى يُقذف به في النار»[١١٩٢٣] ثم قال للرجل: بِم تشهد؟ قال: كنتُ أُشهدتُ على شهادةٍ وقد نسيتها أرجع فأتذكرها، فانصرف ولم يشهد عليه بشيء.

قال ابن شاهين: تفرّد بهذا الحديث هارون عن عَبْد الملك، وهو حديث غريب ما سمعناه إلاّ من حديث سعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يعلى، نَا مُحَمَّد بن بكار، نَا زافر، عَن أَبِي عَلَي قال:

كنت عند مُحَارِب بن دَنَار فاختصم إليه رجلان، فشهد على أحدهما شاهد قال: فقال الرّجل: لقد شهد عليّ بزور ولئن سألت عنه ليُزكِّينَ، وكان محارب متكثاً، فجلس ثم قال: سمعت عَبْد الله بن عُمَر يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «لم تزل قدما شاهد الزور من مكانهما حتى يوجب الله له (۱) النار»[١١٩٢٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو القَاسِم السلمي، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يعلى، نَا أَبُو معمر، نَا مُحَمَّد بن فرات قال:

اختصم إلى محارب ـ زاد ابن المقرى : بن دِثَار ـ رجلان قال : فشهد على أحدهما رجل ، فقال المشهود عليه ، ما علمتُ إنه لرجُل صدق وإنْ ـ وقال ابن حمدان : ولئن ـ سألت عنه ليُحمدن أو ليزكين ، ولقد شهد عليّ بباطل ما أدري ما اجتره إلى ذلك ـ وقال ابن حمدان : ما أجرأه على ذلك ـ قال : وقال محارب : يا هذا ، اتّق الله ، فإني سمعت عَبْد الله بن عُمر يقول : سمعت رَسُول الله على يقول : «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار ، وإنّ الطير يوم القيامة لتضرب بأجنحتها وترمي ما ـ وقال ابن المقرى : بما ـ في أجوافها ما لها طلبة النبي على يعظ رجلاً .

أَخْبَرَنَا بالحديث مختصراً أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الفُضَيلي (٢)، أَنَا أَبُو مضر

<sup>(</sup>١) بالأصل: ﴿له اللهِ وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الفضيل، والمثبت عن د.

محلّم بن إسْمَاعيل بن مُحَلّم، أَنَا أَبُو سعد الخليل بن أَخمَد بن مُحَمَّد بن الخليل، أَنَا مُحَمَّد ابن إسْحَاق الثقفي، نَا قتيبة، نَا مُحَمَّد بن الفرات قال:

سمعت مُحَارِب بن دئار يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رَسُول الله على يقول: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يؤمرَ به إلى النار»[٢١٩٢٦].

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، أَنَا عَبْد الرزَّاق بن عُمَر بن موسى، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرى، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نَا سُويد بن سعيد (١)، نَا مُحَمَّد ابن الفرات قال:

سمعت ابن عُمَر يقول: قال رَسُول الله ﷺ: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار»[١١٩٢٧].

وأسقط منه محارباً، ولا بدّ منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهّاب بن المبارك، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد ابن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، نَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، نَا أَبي، نَا عُمَر بن السكن، عَن من رأى رسول خالد بن عَبْد الله.

فتح باب المقصورة، فجاء إلى محارب، فسارّه بشيء أمره به خالد ـ وهو يومئذ قاضٍ ـ فقال محارب للرسول: ﴿إِنِّي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رَبِّي عَذَابِ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾(٢).

قال: وحَدَّثَني أبي في موضع آخر: نا عُمَر بن السكن ال. . . . . (٣) .

أَخْبَرَني رجل حضر محارب بن دثار وجاءه رسول خالد بن عَبْد الله فسارّه بشيء ثم ذهب، ثم سمعت صرير باب المقصورة قال: فإذا الرسول قد عاد إليه فساره بشيء، فسمعت محارباً يقول للرسول: ﴿إنّى أَخاف إن عصيت ربّى عذاب يوم عظيم﴾.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحَسَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مخلد، أَنَا عَلى بن مُحَمَّد بن خُزَفة (٤).

ح وعن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَحْمَد بن عبيد ـ قراءة ـ قالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة (٥)، نَا سُلَيْمَان بن أبي شيخ، نَا مُحَمَّد بن المعدّل الواسطي مولى

<sup>(</sup>١) في د: سويد بن سعد. (٢) سورة الزمر، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل ود. (٤) بدون إعجام بالأصل ود.

من طريقه روي الخبر في أخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٦ وروايته فيه مضطربة.

بني ذهل، عَن العوَّام بن حوشب قال: مررت مع أَبي (١) عَلى محارب بن دثار وهو يقضي فقال لي: أي بني، إنه لمأمون على مكانه.

قال: ونا سُلَيْمَان بن أبي شيخ (٢)، أَنَا أَحْمَد بن بشير، عَن الأعمش قال:

قال لي مُحَارِب بن دَنَار: وُلِيت القضاء فما بقي أحد في أهلي إلاَّ بكى، وعُزلت فما بقي أحد إلاَّ بكى، فقال: فأخبِرْني، بقي أحد إلاَّ بكى، فوالله ما دريت ممَّ ذاك، فقلت: إنْ شئتَ أخبرتك، فقال: فأخبِرْني، قلت: وليت القضاء فكرهته وجَزعتَ منه فبكى أهلك لما رأوا من جزعك<sup>(٣)</sup>، قال: إنّه لكما قلت، أو قريب مما قلتَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عمرو بن السمّاك، نَا حنبل، نَا عَلي قال: سمعت يَخْيَىٰ، عَن سفيان قال: استُقضي محارب، فبكي أهله، وعُزل فبكي أهله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن المَزْرَفي، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا ابن رزقويه، أَنَا ابن السمّاك، نَا حنبل، نَا أَبُو نعيم قال: سمعت سفيان يقول:

ذهبت أنا والأعمش إلى مُحَارِب بن دثَار، فقال محارب: يا أبا مُحَمَّد، استُعملت فبكى أهلى، وعُزلت فبكى أهلى.

قال: فقال الأعمش ذاك من قِبَلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٤)</sup>، نَا العبّاس بن مُحَمَّد، نَا أَبُو يزيد عَبْد الرَّحْمٰن بن مصعب المعنى (٥)، نَا سفيان، عَن مُحَارِب بن دثار قال:

استُعملت على القضاء فبكيت وبكي أهلي، ونُزعت عن القضاء فبكيت وبكي أهلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن بن خَيْرُون، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي الواسطي، أَنَا أَبُو بكر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي، نَا أَبُو أَحْمَد قال: سمعت سفيان الثوري يقول:

<sup>(</sup>١) قوله: «مع أبي» ليس في أخبار القضاة. (٢) أخبار القضاة ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) زيد في أخبار القضاة، والسياق يقتضيه: وعزلت فجزعت فبكي أهلك لما رأوا من جزعك.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١٩/١١.

ذهبت أنا والأعمش إلى مُحَارِب بن دثَار، فقال محارب: بكى أهلي حين استقضيت، وبكوا حين عُزلت.

فقال له الأعمش: هذا من قبلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر بن السمناني، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو سعيد الأشج، نَا ابن إدريس قال: سمعت الأعمش يقول:

قال محارب: وُليت القضاء فبكى أهلي، ولو عُزلت لبكوا، قلت: ذاك أنهم ينظرون إليك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا منصور بن الحُسَيْن، وأَخْمَد بن مَحْمُود، قَالا: أنا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا إِسْحَاق بن أَحْمَد بن محبوب أَبُو يعقوب من ولد ابن عيينة، نَا عَلي بن حرب<sup>(۱)</sup>، نَا القاسم الجَرْمي<sup>(۲)</sup>، عَن سفيان، عَن محارب قال:

بغض أبي بكر وعُمَر نفاق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا عَبْد الله بن مسلم بن قتيبة، نَا الزيادي، نَا عيسى بن يونس قال: قال محارب:

إنَّما سُمُّوا الأبرار لأنهم برُّوا الآباء والأبناء، كما أنَّ لوالدك عليك حقاً، كذلك لولدك عليك حقاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي، قَالا: أنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد أَنَا عبيد اللّه أَنَا عبيد اللّه أَنَا عبيد اللّه أَنَا عبيد الله أَنَا عبد أَنَا ع

<sup>(</sup>١) من طريقه روي في أخبار القضاة ٣/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو يزيد القاسم بن يزيد الجرمي الموصلي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر، أبو محمد الصّريفيني، ترجمته في سير الأعلام ١٨/ ٣٣٠.

ا هو عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة، أبو القاسم، ترجمته في سير الأعلام ١٦/٥٤٨.

<sup>(</sup>٥) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان، أبو القاسم البغويُّ ترجمته في سير الأعلام ١٤٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) من طريقه روي الخبر في أخبار القضاة ٣/ ٣٥.

لقي (١) مُحَارِب بن دئار خيثمة فقال له خيثمة: كيف حبك للموت؟ قال: ما أحبّه، قال: إن ذلك بك لنقص كثير (٢) -

زاد غيره في إسنادها سَلَمة بن كُهَيل.

أَخْبَرَنَا بِهِا أَبُو القَاسِمِ الشَّحَّامِي، أَنَا أَبُو بَكُر البِّيهَقِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نمير، نَا ابن يمان، عَن سفيان، عَن سَلَمة بن كُهَيل قال: لقي خيثمة محارب قال: كيف حبّك للموت؟ قال: ما أحبّه، قال: إن ذلك ـ زاد البيهقي: بك ـ لنقص كثير.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللّنباني (٣)، نَا ابن أبي الدنيا، نَا عَبْد اللّه بن صالح الأزدي، حَدَّثني مُحَمَّد بن بكير الهمداني قال:

انطلق الحُسَيْن بن الحَسَن الكندي إلى مُحَارِب بن دثَار فأمر محارب بشاة فذُبحت، فقال الحسين (٤): إنّا صيام، فقال محارب: نؤجر، . . . . . (٥) العيال.

قال أَبُو مُحَمَّد: وكان الحُسَين بن الحَسَن على قضاء الكوفة بعد الشعبي.

حَدَّقَنَا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل - إملاء - أنا المفضّل بن مُحَمَّد، نَا المؤدّب، أَنَا ابن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر بن عَلي، نَا أَبُو الشيخ - يعني - عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا الجارود، نَا أَحْمَد بن مهدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر الفارسي، أَنَا أَبُو إِسْحَاق الأصبهاني، نَا أَبُو أَحْمَد بن فارس، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، نَا سعيد بن سُلَيْمَان، قَالا: نا حسين بن حفص الأصبهاني، نَا سفيان الثوري قال:

قال مُحَارِب بن دئار: إنّي لأدع لبس الثوب الجديد مخافة أن يظهر في جيراني حسد لم

<sup>(</sup>١) اللفظة «لقي» استدركت على هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وفي أخبار القضاة: لنقص كبير.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل ود إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود إلى: الحسن. (٥) كلمة غير واضحة بالأصل ود.

يكن ـ وفي رواية ابن مهدي: إني لأدع الثوب الجديد أن ألبسه مخافة أن يحدث في جيراني حسد لم يكن (١).

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو منصور بن زُريق، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، نَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يوسف بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا الحُسَيْن بن بحر، نَا يوسف بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا الحُسَيْن بن بحر، نَا حسين بن حفص الأصفهاني، نَا سفيان، عَن مُحَارب بن دثَار قال:

ما يمنعني أن ألبس ثوباً جديداً إلاًّ مخافة أن يحدث في جيراني حسداً لم يكن قبل ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل بن مجاهد، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المسلمة ـ في كتابه ـ أنا مُحَمَّد بن عمران بن موسى ـ إجازة ـ نا ابن دريد، نَا عبد الأول بن مزيد، حَدَّثَنى أَحْمَد بن المعدل قال:

أتى مُحَارِب بن دثار عُمَر بن عَبْد العزيز فقال.

[ح] (۲) قال: وحَدَّثَني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي سعيد البزار، حَدَّثَني أَبُو العيناء، أنشدني أَخْمَد بن المعدّل لمُحَارِب بن دثار السَّدُوسِي يرثي عُمَر بن عَبْد العزيز.

[ح]<sup>(۲)</sup> قال: وأنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المكّي، نَا أَبُو العيناء، عَن عَمْرو بن صالح، حَدَّثَني الثقة قال:

لما بلغ مُحَارِب بن دثار موت عُمَر بن عَبْد العزيز دعا كاتبه فقال:

اكتب، فكتب: بسم الله الرَّحمن الرحيم، فقال: امحه، فإن الشعر لا يكتب فيه بسم الله الرَّحمن الرحيم ثم قال<sup>(٣)</sup>:

لو أعظم الموتُ خلقاً أن يواقعه لعدله، لم يزرك (٤) الموت يا عُمَرُ كم من شريعة حقَّ قد أقمت (٥) لهم كانت أميتت (٦)، وأخرى منك تنتظر يا لهف نفسى، ولهف الواجدين معى (٧) على النجوم التي تغتالها (٨) الحُفر

<sup>(</sup>١) أخبار القضاة ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في أخبار القضاة ص٣٢ ـ ٣٣ والخبر والشعر في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في سيرة عمر: يصبك.

<sup>(</sup>٥) في أخبار القضاة: «بعثت» وفي سيرة ابن الجوزي: نعشت.

<sup>(</sup>٦) في أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزى: كادت تموت.

<sup>(</sup>V) استدركت عن هامش الأصل. وبعدها صح.

 <sup>(</sup>٨) بالأصل: "يعني لها" والمثبت عن أخبار القضاة وسيرة ابن الجوزي.

ثلاثة، ما رأت عيني لهم شبهاً، تضم أعظمهم في المسجد الحُفَر (١) يعنى النبي على وأبا بكر، وعُمَر رضي الله عنهما:

وأنت تتبعهم لم تأل مجتهداً(٢) سقيا لها سنناً بالحق تفتقر لو كنت أملك والأقدار غالبة تأتي رواحا وتبياتاً وتبتكر صرفت عن عُمَر الخيرات مصرعه بدير سمعان، لكن يغلب القدرُ

أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا هشام بن مُحَمَّد، نَا الهيثم بن عدي قال: مات مُحَارب بن دَثَار الذَّهْلِيّ في ولاية خالد.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال:

ومُحَارِب بن دَّنَار الذُّهْلِيِّ في آخر ولاية خالد ـ يعني ـ مات<sup>(٣)</sup>. وذكر خليفة (٤): أن خالد القسري عزل سنة عشرين ومائة (٥).

٧٢١٨ ـ مُحَافِظ بن عَلي بن النمر بن حصن أَبُو الوفاء البيروتي المؤدّب كتب عنه عُمَر بن عَبْد الكريم الدهستاني ببيروت سنة تسع وخمسين وأربعمائة.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٦)</sup> محبوب

### ٧٢١٩ ـ محبوب بن رجاء أَبُو الضحَّاك الحضاري

أخو الحَسَن بن رجاء.

كان كاتباً لأحمد بن طولون ولابنه خُمَارويه بن أَخْمَد أَبِي الجيش، وقد تقدم ذكر أبيه

<sup>(</sup>١) في أخبار القضاة: في المسجد المدر.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: مجتهد، والمثبت عن د، والمصدرين.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ص٣٥١ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة ص٣٥٠.

<sup>(</sup>ه) ونقل المزي في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٥ عن عبد الباقي بن قانع قال: مات سنة ست عشرة ومئة. وانظر سير الأعلام ٥/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا للإيضاح.

رجاء وأخيه الحَسَن، ولم يكن بمصر في زمان محبوب كاتب أنبل، ولا أعظم مروءة، ولا أحسن منزلاً منه، وكان فيه أدب، فمما ذكر من شعره وحكاه أَبُو العباس بن الفرات له قوله في جارية هويها وخبّبها (١) على سيدتها ثم أخذتها من عنده:

س في بعد المكان ض وفاءات العواني لم بلمس وعيان ر فعدنا في الأماني أمل كان نظير الشم استحطته إلى الأر ودنا حتى إذ نيب استردته يد الدهب

٧٢٢ - مُحَرِّر (٢) بن أبِي هُرَيْرة بن عَامِر بن عبد ذي الشرى بن طريف ابن عتّاب بن أبي صعب بن منبه بن سَعْد بن ثَعْلَبَة بن سُلَيْم بن فهم ابن عتّاب بن أبي صعب بن دوس الأزدي الدَّوْسِيّ (٣)

حدَّث عن أبيه، وعُمَر بن الخطّاب، وعن رجل من الأنصار.

روى عنه: ابنه مسلم بن المُحَرِّر، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأَبُو مسعود عَبْد الواحد بن موسى الفلسطيني، والزهري، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وعكرمة بن مصعب، و (٤) بن صهيب، وثعلبة بن مسلم الخثعمي، والحارث بن يزيد، وعَبْد الجبَّار بن سعيد ابن سُلَيْمَان المساحقي (٥)، وعَبْد الله بن محيريز الجُمَحي.

ووفد على عَبْد الملك بن مروان، وسُلَيْمَان بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي التميمي، أَنَا أَبُو بَكُر القطيعي، نَا عَبْد اللّه ابن أَحْمَد، حَدَّثني أَبي هُرَيْرَة عن أَبيه الله قَال رَسُول الله عَلَيْهَ:

<sup>(</sup>١) أي أفسدها.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل: محرز، بالزاي، والمثبت عن د، وتهذيب التهذيب. وضبطت اللفظة: محرر: بفتح الحاء المهملة وراء مشددة مفتوحة مكررة عن الاكمال لابن ماكولا٧/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٢ والاكمال ٧/ ١٦٧ والجرح والتعديل ٤٠٨/٧ والتاريخ الكبير ٨/ ٢٢ وطبقات ابن سعد ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل ود، ورسمها: «ومننح» وستأتي عن الجرح والتعديل: منيح.

 <sup>(</sup>٥) إعجامها مضطرب بالأصل ود، والمثبت عن الأنساب، ذكره السمعاني وترجمه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ رقم ٩٥٧١ طبعة دار الفكر.

«لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا كان الله قبل كلّ شيء، فما كان قبله»؟[١١٩٢٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الفحَّام، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الذهلي، نَا عاصم بن عَلي، نَا قيس بن الربيع، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة، عَن أَبِيه أَن نبي الله ﷺ قال:

«من لقي الله ولم يعمل ست خصال دخل الجنّة، مَنْ لقي الله ولم يشرك به شيئاً، ولم يسرق، ولم يزنِ، ولم يرم محصنة، ولم يعص ذا أمر، [و] قال بالحقّ سكت أو نطق»[١١٩٢٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أبي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنَا الفقيه أَبُو القَاسِم عَبْد العزيز بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد القزويني، نَا أبي عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد أَنَا أَبُو الحُسَيْن

<sup>(</sup>۱) مكانها بياض في د.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: دكين، تصحيف، والتصويب عن د. ذكر في سير أعلام النبلاء ١٥٦/١٤.

 <sup>(</sup>٣) حرف اللام في «المعدل» و«نا أبو» مكانها بياض في د.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: روس، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) من قوله: القزويني. . إلى هنا، ليس في د.

مُحَمَّد بن هارون الزِّنجاني، نَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا أَحْمَد بن الحُسَيْن بن<sup>(١)</sup> عتّاب، نَا سعيد بن عَبْد الجبَّار أَبُو عُثْمَان، نَا أَحْمَد <sup>(٢)</sup> بن مُحَمَّد بن ثابت الجمحي، نَا عكرمة بن مصعب من بني عبد الدَّار، عَن المُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة قال:

دخل عليَّ أَبِي وأنا بالشام فقرّبنا إليه عشاء عند غروب الشمس فقال: عندكم سِوَاك؟ قال: قلت: نعم، وما تصنع بالسواك هذه الساعة؟ قال: إن رَسُول الله ﷺ كان لا ينام ليلة ولا يبتُ حتى يستنَّ [١١٩٣٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٣)، حَدَّثني يزيد بن خالد بن يزيد بن عَبْد الله بن موهب الفلسطيني، نَا يَحْيَىٰ بن زكريا بن أَبِي زائدة، أَنَا مجالد، عَن الشعبي قال:

كتب عَبْد الملك بن مروان إلى الحجّاج: ابعث إليّ برجل من قبلك علامة، قال: فدعاني الحجّاج، فبعثني إليه، فقدمتُ الشام زمن حجّ عَبْد الملك واستخلف أخاه عَبْد العزيز قال: فدخلت على عَبْد العزيز قال: أنت الشعبي؟ قلت: نعم، قال: لقد سمعتُ بك وأنا من الغلمان، وقد كنت أحب أن ألقاك، قال: فكنت أدخل عليه أنا ومحرّر بن أبِي هُرَيْرَة، فكان يقول: حدّثنا يا شعبي، فالله ما من الدنيا شيء إلا قد أخذناه (٤) إلا حديث حسن، قال: فدخل عليه الأخطل ذات يوم فأقبل ينشده ما قال فيهم من الشعر، قال: فالتفت إليَّ مُحرّر بن أبِي هُرَيْرَة فقلت: قاتل الله النابغة حين يقول (٥):

هذا غلام حسن وجهه الحارث الأكبر والحارث الأ شم لهند ولهند وقد

مستقبل الخير سريع التمام صغر<sup>(۱)</sup> [والحارث]<sup>(۷)</sup> خير الأنام أسرع في الخيرات منهم (<sup>۸)</sup> إمام

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي د: نا عتاب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وذكر المزي في تهذيب الكمال ٢٤٣/٧ في أسماء شيوخ سعيد بن عبد الجبار: إبراهيم بر محمد بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٩٥ ـ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير واضحة بالأصل ود، والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوان النابغة. ت شكري فيصل، ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: الأعرج.

 <sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل ود، وزيدت عن الديوان والمعرفة والتاريخ لتقويم الوزن.

<sup>(</sup>۸) الديوان: منه.

ستة آبائهم [ما هُمُ هم](١) خير من يشرب صوب(٢) الغمام

فالتفت إليَّ عَبْد العزيز فقال: كيف قال: فأنشدته، فقال: يا أخطل، لِم لا تقول مثل هذا؟ فقال الأخطل: أعوذ بالله من شرك يا شعبي، والله ما تعوّذت من شرك اليوم حتى أتيت البيعة أتقرب

قال يَحْيَىٰ (٣): فحدَّثني إمَّا مجالد(٤) وإمَّا غيره، قال:

فلما قدم عَبْد الملك كنت أجالسه وأحدُّثه فربما حدثته بالحديث، وقد رفع اللقمة إلى فيه فيمسكها بيده، ويقبل عليّ فيسمع، فأقول أجزها أصلحك الله، فإنّ الحديث من ورائك. فيقول: والله لحديثك أحبَّ إلىّ منها.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن المبارك، وأَبُو العزّ الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَخْمَد بن الحَسَن والمُو البركات وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إَخْمَد بن إَخْمَد بن إَخْمَد بن إَخْمَد بن أَخْمَد أَن إسحاق، نا خليفة] (٥) قال (٦):

مُحَرّر بن أَبِي هُرَيْرَة من دوس، وهم من بني نضر بن الأزد بن الغَوْث، مات سنة مائة أو إحدى وماثة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر الباقلاني، أَنَا يوسف بن رباح، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدِّثيهم: مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو العبدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يوة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللَّنْباني (٧): الحَسَن اللَّنْباني (٧):

في الطبقة الثانية من أهل المدينة: مُحَرّر بن أبي هُرَيْرَة الدَّوْسِيّ، من الأزد.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل ود، واستدرك لتقويم الوزن عن الديوان، وفي المعرفة والتاريخ: آباء لهم.

<sup>(</sup>٢) في المعرفة والتاريخ ٢/٥٩٦. (٣) يعني يحيى بن زكرياً بن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: خالد، والمثبت عن د، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين مكانه بياض بالأصل ود، والمستدرك منا، قياساً إلى أسانيد مماثثلة.

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٤٤٣ رقم ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل ود إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٨) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

قال الهيثم بن عدي: توفي بالمدينة زمن عمر بن عَبْد العزيز.

قرات على (١) أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيوية - إجازة - أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، نَا الحارث بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٢):

مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرة بن عَامِر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتّاب بن أَبي صعب بن منبه بن سَعْد بن ثَعْلَبة بن سُلَيْم بن فهم بن غَنم بن دَوس، من الأَزد، توفي بالمدينة في خلافة عُمَر بن عَبْد العزيز، وقد روى عن أَبيه، وكان قليل الحديث.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، نا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن وأَبُو الغنائم والفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قال (٣):

محرر بن أَبِي هُرَيْرَة الدَّوْسِيّ، روى عن أَبيه، روى عنه الشعبي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلَى ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلى.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

محرر بن أبي هُرَيْرَة الدَّوْسِيّ، روى عن أبيه، روى عنه عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، وعَبْد الواحد بن موسى، وعكرمة بن مصعب، ومنيح<sup>(٥)</sup> بن صُهَيب، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر اللفتواني، أَنَا أَبُو صادق مُحَمَّد بن أَحْمَد الأصبهاني، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن زنجويه، أَنَا الحَسَن بن عَبْد الله بن سعيد العسكري قال:

فأما مُحَرِّر بعد الحاء راءان غير معجمتين، الأولى منهما مشددة، فمنهم مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة الدَّوْسِيّ، روى عن أَبِيه، روى عنه عطاء بن أَبِي رباح، والشعبي، والزهري، وعَبْد الله ابن محيريز.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أخبرنا على..» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٥٤. (٣) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل ود ورسمها فيهما: «ومسح» والمثبت عن الجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا علي أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال:

محرر بن أبِي هُرَيْرَة، روى عن أبيه، روى عنه الزهري<sup>(۱)</sup>، وعامر والشعبي وغيرهما. قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وحَدَّقَنَا خالي أَبُو المعالي القاضي، نَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو زكريا البخاري.

نَا عَبْد الغني بن سعيد قال: مُحَرِّر بالحاء غير معجمة، والراءين غير معجمتين: مُحَرِّر ابن أَبِي هُرَيْرَة عن أَبِيه، روى عنه الشعبي، والزهري.

قرأت على أبى مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَلي بن هبة الله قال (٢):

وأما مُحَرّر بفتح الحاء المهملة، وراء مشددة مفتوحة، مكررة: مُحَرّر بن أَبِي هُرَيْرَة، روى عنه الشعبي، والزهري، وغيرهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نَا عَبْد العزيز الكتاني، نَا أَبُو القَاسِم صدقة بن مُحَمَّد بن أَخْمَد القرشي، نَا أَبُو الطيب أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الوهّاب الشيباني ـ إملاء ـ نا سعد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن أبي جَعْفَر، عَن بكير هو ابن عَبْد الله بن أبي جَعْفَر، عَن بكير هو ابن عَبْد الله بن الأشج، عَن المُحَرّر بن أبي هريرة قال: تَزَوّجت فصنع في (٣) وحصير، فدعا أبا هريرة، فلما وقف على الباب نظر إلى البيت، فرجع، فنزع ما يظن أنه كره، ثم دعاه، فدخل.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ أَيضاً، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الخطيب، أَنَا ابن حَبَابة، نَا البغوي، نَا بشر بن الوليد، نَا عَبْد العزيز ـ يعني ـ ابن عَبْد الله الماجشون، عَن عُثْمَان بن سعيد بن أبي رافع قال:

أرسلني المُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة إلى ابن عمر، فأدركته يصلّي عند دار أَبي الجهم بالبلاط (٤)، فقلت: الرجل يصلي الظهر في بيته، ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلّي معهم، فأيهما صلاته؟ قال: الأولى منهما صلاته.

<sup>(</sup>١) بعدها بالأصل كتب: «لي» وليست في د.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ١٦٧. (٣) بياض بالأصل ود.

<sup>(</sup>٤) البلاط: بكسر الباء وفتحها، في عدة مواضع، ولعل المراد منها هنا: موضع بالمدينة مبلّط بالحجارة بين مسجد رسول الله ﷺ وبين سوق المدينة (معجم البلدان).

كتب إليَّ أَبُو بكر عَبْد الغفَّار بن مُحَمَّد، وحَدَّثَني أَبُو المحاسن الطبسي عنه، أَنَا أَبُو بَكُر الحيري، نَا أَبُو العباس الأصم، نَا يَحْيَىٰ بن أَبِي طالب، أَنَا عَبْد الوهّاب، أَنَا عَبْد الله بن عون، عَن نافع قال:

لقي مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة ابنَ عُمَر، فسأله عن السمك يكون بالساحل فينضب عنه الماء فيموت، قال: فأخذت عليه المائدة، فقرأها من أولها إلى آخرها، فقال: اذهب إلى مُحَرِّر فأخبره أنها له حلال.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن السلمي، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا عَبْد الرَّحْمَٰن بن عُثْمَان بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون بن راشد، نَا أَبُو زرعة، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَمْرو بن شعيب، أَخْبَرَني منيح ابن صهيب، عَن سالم بن عُمَر ـ قال أَبُو زرعة: هو سالم بن عَبْد الله بن عُمَر ـ قال: اشتكى مُحَرِّر بن أَبِي هُرَيْرَة، فدُعيت إليه لأرقيه، قال: فذهبتُ وأنا متخوّف أن يكره ذلك أَبُو هريرة، قال: فقال لي: ارقه، فإني سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «العينُ حق»[١١٩٣٣].

# ذكر من اسمه مُخرِز<sup>(۱)</sup>

۷۲۲۱ ـ مُحْرِز بن أَسَيْد بن أخشن<sup>(۲)</sup> بن رياح بن أَبي خالد بن ربيعة بن زيد ابن عَمْرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك<sup>(۳)</sup>

ومعن ومالك ولدهما يقال لهم بنو باهلة، وهي أمّهم بنت صعب بن سَعْد العشيرة.

وكان معن نكح بأهله نكاح المقت<sup>(٤)</sup>، ومالك هو ابن أعصر، واسمه مُبَشَّر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر الباهلي.

شهد فتح دمشق، ثم سكن حمص، وكان أوّل من قَتَل بها رجلاً (٥) من المشركين. حكى عنه ابنه أدهم بن مُخرز.

<sup>(</sup>١) محرز بسكون المهملة وكسر الراء بعدها زاي، كما في تقريب التهذيب.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل ود: «أحنند» والمثبت عن جمهرة ابن حزم ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر خليفة في تاريخه (الفهارس)، جمهرة أنساب العرب ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) نكاح المقت: أن يتزوج امرأة أبيه بعده، وكان ذلك يتم في الجاهلية (راجع تاج العروس ـ مقت).

<sup>(</sup>٥) استدركت عن هامش الأصل.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المسلم وغيرهما، قالوا: أنا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن عَلَي بن مُحَمَّد الدولابي البغدادي، أَنَا القاضي أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الغفَّار بن أَحْمَد بن ذكوان، أَنَا أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن عَمّار بن جشن بن مُحَمَّد بن جش المصيصي، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مهدي، حَدَّثني عمرو بن مالك العنسي عن أدهم بن مُحْرِز بن أسيد البّاهِلِي عن أبيه قال:

افتتحنا دمشق سنة أربع عشرة في رجب لخمس عشرة مضت من الشهر، يوم الأحد لثلاثة عشر شهراً من إمارة عُمَر إلاً سبعة أيام.

قال: وكان أهل دمشق بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسولاً: إن العرب قد حصرتنا، وصعب علينا، وليس لنا بهم طاقة، وقد قاتلناهم مراراً فعجزنا عنهم، وذكر حديثاً طويلاً في قصة وقعة فِحُل<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(٢):

وفيها ـ يعني ـ سنة ثمان وسبعين غزوة محرز بن أبي محرز أرض الروم وفتح أرقلة  $^{(7)}$ ، فلما قفل أصابهم [مطر شديد] $^{(3)}$  من وراء درب الحدث $^{(6)}$  فأصيب فيه ناس كثير .

٧٢٢٢ ـ مُحْرِز بن حُزَيب (٦) بن مَسْعُود بن عَدِي بن هُذَيم بن عَدِي بن جناب الكَلْبِي

رجل من أفاضل أهل الشام، بعثه يزيد بن معاوية من دمشق مع أهل بيت رَسُول الله ﷺ حين ردّهم من دمشق إلى المدينة، قَيُّماً على حفظهم، تقدم ذكر ذلك في ترجمة الحُسَيْن، وشهد المرج (٧) مع مروان.

<sup>(</sup>۱) وكانت وقعة فحل، على ما ذكر الطبري في تاريخه، في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة، على سنة أشهر من خلافة عمر.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٧٧ (ت. العمري).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي تاريخ خليفة: (أزقلة) ولم أجدها.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل ود، والمستدرك عن تاريخ خليفة.

 <sup>(</sup>٥) الحدث، قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش من الثغور (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) حزيب بضم الحاء وفتح الزاي عن الاكمال.

<sup>(</sup>٧) يعني مرج راهط.

أَخْبَرَنَا على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال:

مُحْرِز بن حزيب بن مَسْعُود بن عَدِي بن هُذَيم بن عَدِي بن جناب الكَلْبِي هو الذي استنقذ مروان يوم المرج، هو والحَرّاق، وكذا ذكره الدارقطني حُزَيب بالحاء والزاي، والباء المعجمة بواحدة. والحَرّاق.

قرات عَلى أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(١):

وأما حُزَيب بضم الحاء المهملة وفتح الزاء وآخره باء معجمة بواحدة، فهو مُحْرِز بن حزيب بن مَسْعُود بن عَدِي بن جناب الكَلْبِي، وهو الذي استنقذ مروان بن الحكم يوم المرج، هو والحَرّاق.

## ٧٢٢٣ ـ مُحْرِز بن زُرَيق<sup>(٢)</sup> بن حيّان الفزاري

مولى بني فزارة.

ولي خراج دمشق وتعديلها مع هضاب بن طوق في خلافة المنصور، تقدم ذكره في باب حكم الأرضين.

#### ٧٢٢٤ ـ مُخرِز بن شهَاب بن مُخرِز،

ويقال: محيريز بن سفيان بن خالد بن سفر المنقري التميمي

كوفي، تابعي، قدم به عذراء مع حجر بن عَدِي وأصحابه، فقُتل بعضهم وأطلق بعضهم، وكان مُحْرِز ممن قتل، وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة أرقم بن عَبْد الله الكندي.

أَخْبَرَنَا عَلِي أَبِي غَالِب بن البَنّا، عَن أَبِي الفتح عَبْد الكريم بن أَحْمَد، أَنَا عَلِي بن عُمَر الدارقطني قال: مُحْرِز بن شهَاب بن مُحْرِز، قُتل مع حجر بن عَدِي بمرج عذراء.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٣)</sup>:

الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٣١.

 <sup>(</sup>۲) بدون إعجام بالأصل، والمثبت عن د، ورزيق له ترجمة في تهذيب الكمال ٦/ ١٩٩، وقال المزي: وذكره آخرون فيمن اسمه زريق، بتقديم الزاي، منهم أبو زرعة الدمشقي، قال: وزريق لقب، واسمه سعيد بن حيان.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢١٣ (ت. العمري).

سنة إحدى وخمسين فيها قتل معاوية حُجر بن عَدِي ومن معه مُحْرِز بن شهَاب. وذكر غيره: أن ذلك سنة ثلاث وخمسين.

# ٥٧٢٧ ـ مُحْرِز بن عَبْد اللّه أَبُو رَجَاء الشَامِي، ويقال: الجَزَرَي، مولى هشام بن عَبْد المَلِك (١)

سمع مكحولاً الفقيه، وبُرْد بن سنان الدمشقيين، وأرسل عن شداد بن أوس الأنصاري، والحَسَن بن سيار (٢) البصري.

روى عنه: الثوري، وأَبُو خيثمة زهير بن معاوية، ومُحَمَّد (٣)، ويعلى ابنا عُبَيْد، وإسْمَاعيل بن زكريا، وإسْمَاعيل بن عياش، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المحاربي، وموسى بن أَعين الحراني، وأَبُو زهير عَبْد الرَّحْمٰن بن مغراء (٤) الدوسي الرَّازي، ومُحَمَّد بن بشر العبدي.

هذا مرسل.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس قال: سمعت يَخْيَىٰ يقول: الذي يروي عنه مُحَمَّد بن بشر، ومُحَمَّد بن عبيد: محرز، يقال له: أَبُو رَجَاء، وهو شامي، قلت ليحيى: يروي عنه عن الحَسَن، قال: قد سمع منه.

وقال في موضع آخر: سمعت يَحْيَىٰ يقول: أَبُو رَجَاء الذي يروي عنه يعلى بن عبيد هو محرز، وهو شامي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۷/ ٤٦٥ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٢ والجرح والتعديل ٨/ ٣٤٥ والتاريخ الكبير ٧/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) في د: بشار.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل إلى: معن، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ١١/ ٣٧٩.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الخسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَبُو بَكُر الشِّيرازي، أَنَا أَبُو الحَسَن المقرىء، أَنَا البخاري قال(١):

محرز أَبُو رَجَاء مولى هشام، أراه الجَزَرِي، سمع مكحولاً، روى عنه إسْمَاعيل بن عياش.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

محرز أَبُو رَجَاء، مولى هشام، الجَزَرِي، قدم الكوفة، روى عن مكحول، روى عنه الثوري، وإسْمَاعيل بن زكريا، وموسى بن أعين، وأَبُو زهير عَبْد الرَّحْمٰن بن مغراء<sup>(٣)</sup>، وإسْمَاعيل بن عيّاش، ويَعْلَى بن عُبَيد، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه فقال: هو شيخ.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو رَجَاء محرز الشَّامِي، عن برد، روى عنه إسْمَاعيل بن زكريا، والمحاربي، ويَعْلَى، ومُحَمَّد.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَخْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمْن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو رَجَاء مُحْرز بن عَبْد الله، شامي.

أنا هلال بن العلاء بن هلال، نَا حسين ـ يعني ـ ابن عيّاش، نَا زهير، نَا أَبُو رَجَاء محرز.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «معن» والمثبت عن د، والجرح والتعديل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد بن مروان، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم (١)، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: سمعت العباس بن مُحَمَّد يقول: سمعت يَخْيَىٰ يقول:

محرز أَبُو رَجَاء، الذي يروي عنه الكوفيون، هو شامي.

وقال في موضع آخر: أَبُو رَجَاء الذي يروي عنه يَعْلَى اسمه مُحْرِز، يروي عنه مُحَمَّد ابن بشر، ومُحَمَّد بن عُبَيْد، وهو شامي.

قال الدولابي: أَبُو رَجَاء مُحْرِز الشَامِي.

قرات على أبي غالب أخمَد بن الحَسن، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنا الدارقطني قال:

مُخرِز بن عَبْد الله أَبُو رَجَاء مولى هشام، أراه الجَزَرِي، سمع مكحولاً، روى عنه إسْمَاعيل بن عيّاش، قال ذلك البخاري.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي، أَنَا أَبُو بكر الصفّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد قال:

أَبُو رَجَاء مُحْرِز بن عَبْد اللّه الشّامِي، يقال: الجَزَرِي، مولى هشام، عن أَبِي يَعْلَى شداد ابن أوس مرسلاً، سمع مكحولاً، وبرد بن سنان، روى عنه الثوري، وزهير بن معاوية، وإسْمَاعيل بن عيّاش.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن عَبْد الرحيم بن أَحْمَد بن نصر.

ح وحَدَّثَقَا خالي القاضي أَبُو المعالي القرشي، نَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا عَبْد الرحيم، أَنَا عَبْد الرحيم، أَنَا عَبْد الغني بن سعيد قال: محرز أَبُو رَجَاء عن مكحول.

٧٢٢٦ ـ مُحْرِز بن عَبْد الله بن مُحْرِز بن رزيق (٢) بن حيّان الفزاري المازني مولاهم حكى عن أبيه وفاة جده.

**روى** عنه: أَبُو زرعة.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ود.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل ود، وقد تقدمت الإشارة إليه قريباً، وفي المختصر: زريق.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنَا ابن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون<sup>(١)</sup>، نَا أَبُو زرْعة، حَدَّثَني مُحْرِز بن عَبْد الله بن مُحْرِز، عَن أَبيه قال: توفي رزيق<sup>(٢)</sup> بن حيان الفزاري بنيقية (٣) في أرض الروم في إمارة يزيد بن عَبْد الملك من سهم أصابه، وهو ابن ثمانين سنة.

# ٧٢٢٧ ـ مخرِز بن عَبْد الله بن مخرِز أَبُو القَاسِم التنيسي الشيخ الصالح

سمع بدمشق زكريا بن يَحْيَىٰ السجزي، وأبا عَلي إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن قيراط، وأبا عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم البسري، وبالمصيصة: أبا بكر مُحَمَّد بن عبدة بن عَبْد الله بن زيد، وأبا بكر أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن صفوان الأنطاكي، والوليد بن حمّاد، وجَعْفَر بن مُحَمَّد القلانسي، وأبا العباس الفضل بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحارث بالرملة، وبصور: أبا عَبْد الملك مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد الربعي، وأَحْمَد بن بشر التميمي، وصالح بن مُحَمَّد ابن خالد الصوريني، وأبا بكر عَمْرو بن يَحْيَىٰ بن الحارث الرحابي، وأبا سُلَيْمَان داود بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الحصني بطبرية، وأبا الجارود مسعود بن مُحَمَّد بن مسعود بالرملة، وأبا القاسم بن الليث الرسعني، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجَّاج ابن رشدين، وعُبَيْد الله بن أَحْمَد بن الصنام، ومُحَمَّد بن سهل الورَّاق بالرملة، وغيرهم.

روى عنه: أَبُو زيد ذكوان بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن عُبَيْد، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلِي من إِبْرَاهيم بن جابر العدل التنيسيان، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الحُسَيْن التميمي الأزدي.

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنَا أَبُو طاهر مشرف بن عَلي بن الخَضِر ـ إجازة ـ أنا أَبُو القَاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو زيد ذكوان بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن عبيد التنيسي، أَنَا أَبُو القَاسِم مُحْرِز بن عَبْد الله بن مُحْرز الشيخ الصالح قال:

قُرىء على أبي (٤) عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد القرشي وأنا أسمع، حدَّثكم موسى بن أيوب أَبُو عمران الأنطاكي، نَا سلام بن زريق، عَن عُمَر بن سُلَيم، عَن يوسف بن إِبْرَاهيم، عَن أنس، عَن عائشة قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط فقط حبط عملُها»[١١٩٣٥].

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢٤٢/١ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) جاء في تاريخ أبي زرعة: زريق، بتقديم الزاي، وقد ذكرنا ذلك قريباً.

<sup>(</sup>٣) نيقية: بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر القاف من أعمال اصطنبول على البر الشرقي (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) كتبت فوق الكلام بين السطرين في د.

# ٧٢٢٨ ـ مُحْرِز بن مُحَمَّد بن مَرْوَان ، ويقال : بن مُحَمَّد بن عَبْد المَلِك أَبُو مَرْوَان البَعْلَبَكِي

روى عن: الوليد(١) بن مسلم، ومروان بن مُحَمَّد، وسُوَيْد بن عَبْد العزيز.

روى عنه: أَبُو زرعة، وأَبُو بَكُر الباغندي، والحَسَن (٢) بن عَلي بن شبيب المعمري، وأَبُو العبّاس أَحْمَد بن خالد الدامغاني.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل ابن عُمَر البجلي، أَنَا عُمَر بن أَخْمَد الواعظ، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، نَا مُحْرِز بن مُحَمَّد البَعْلَبَكِي، نَا سُوَيْد بن عَبْد العزيز، حَدَّثَني مُحَمَّد بن يزيد، عَن يونس بن عُبَيْد، عَن معاوية بن .... (٣)، عَن أَبِي موسى الأشعري قال:

ألا أُحدُثكم حديثاً سمعته من رَسُول الله على: "إنّ بين يدي الساعة الهرجُ"، قلنا: وما الهرج؟ قال: «الكرب أو القتل» قال: وما نراه إلا قتل الكفّار، فقلنا: يا رَسُول الله، أكثر مما نقتل من الكفّار؟ نقتل في المكان الواحد كذا وكذا، وفي المكان الواحد كذا وكذا، فقال رَسُول الله على: "ما هو قتل الكفّار، ولكن قتل الأمة بعضها بعضاً، حتى أن الرجل يلقاه أخوه فيقتله»، قلنا: ومعنا يومئذ عقولنا؟ فقال: "تنتزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلق لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء الممالية.

أَنْبَانَا أَبُو الفضل أَخْمَد بن الحُسَيْن بن أَخْمَد الكاملي<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو حفص عُمَر بن الحُسَيْن بن عيسى الدوني<sup>(٥)</sup>، أَنَا سعيد بن مُحَمَّد بن الحَسَن الإدريسي، نَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن الإدريسي، نَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن ابن أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن فراس، نَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سهل الحدَّاد، نَا أَبُو عَلَى الحَسَن بن عَلى بن شبيب المعمري، نَا مُحْرِز بن مُحَمَّد بن مَرْوَان أَبُو مَرْوَان، نَا الوليد بن مسلم، فذكر حديثاً.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(٦):

أما مُخْرِز بسكون الحاء وكسر الراء وبعدها زاي فكثير منهم: مُحْرِز بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الوليد» مكانه بياض في د. (٤) مشيخة ابن عساكر ٥/ب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «والحسن» مكانه بياض في د. (٥) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>٣) كلمة غير معجمة وغير واضحة بالأصل ود.

البَعْلَبَكِي، حدَّث عن سويد بن عَبْد العزيز، حدَّث عنه مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي وغيره (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكِّي، نَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، نَا أَبُو مُحَمَّد العدل، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة، حَدَّثَني غير واحد منهم: مُحْرِز بن مُحَمَّد، ومَحْمُود بن خالد أنهما سمعا الوليد بن مسلم يقول للوليد بن عتبة: اقرأ يا أبا العباس، فكان يقرأ القرآن في مجلسه.

## ٧٢٢٩ ـ مُحْرز بن مدرك الغسّاني

شاعر من أهل دمشق ممن شهد فتنة أبي الهيذام.

ذكر له مُحَمَّد بن عَبْد الله الورَّاق أشعاراً فيما أفاده بعض أهل دمشق عن أبيه عن جده وأهل بيته من المزنيين، فمما ذكره من شعره:

سأسقى أبا الهيذام كأساً من الردى يظلُ إذا ما ذاقها(٢) وهو نائمُ جمعتَ لنا أوباش كلٌ قبيلةٍ وأنساط حوران وجماء المسالم فلا تعجلن وارقب جياداً كأنها فنحن قتلنا فارسيك كليهما قتلنا [الفتى]<sup>(٣)</sup> بورا وزرَّ بن حاتم

سراحين تعلوها الليوث الضراغم فقامت على بور وزر المآثم بمسقط داريًا وأنفُك راغم

قال: وقال مُخرِز بن مدرك أيضاً في قتل وريزة بن سماك العنسي وفي قتل أهل اليمن

بور بن كامل القيسى:

لئن كان ذاك الحيف عن غير ضربةٍ لقد حزّمت(٤) أسيافنا ورماحنا حملنا عليه حملة يمنية متى أدعُ في غسان تُلجم جيادها فلسنا بأنكاسِ إذا الحرب شَمَّرَتْ بأسيافنا اللاتي شهدن حليفة نصرنا بها الإسلام من كلِّ فاجر

ولا طعنة منهم ولا سهم ناضل فأثَّرنَ بالأوصال بور بن كاملِ عركناه فيها تحتنا بالكلاكل يقولون لي (٥): لبيك رام وشاولِ ولا نحن فيها باللنام التنابل ذوات الفُلُول<sup>(٦)</sup> المخلصات المناصل جحود عنود من جميع القبائل

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل ود، وفي المختصر: خرقت.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: «في» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٦) في د: الفلوك.

<sup>(</sup>١) قوله: «وغيره» ليس في الاكمال.

<sup>(</sup>Y) مطموسة في د.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د، لتقويم الوزن.

وقال مُحْرِز بن مدرك الغسّاني يرثي وريزة (١) بن سماك العنسي:

لقد فجعت أسياف قيس بفارس وزيرة أعني ذا الوفاء وذا الندى فُجعتُ به كالبدر لا واهن القوى وأيّ فتى دنيا وأيّ أخ ندًى سليل ملوكٍ في ذؤابةٍ مذحج سأبكى أبا يَحْيَىٰ وزيرة ما دعا

ضروبٍ بنصل السيف محض الخلائق وعصمة قحطان غداة البوائق حمول لما يُوهي فروع العواتق وأي ابنُ عم كان عند الحقائق وفي الأشعريين الكرام البطارق حمامٌ يبكي إلفه كل سارق

# ذِكْر مَنْ اسْمُه المحسن

، ٧٢٣ ـ المُحَسِّن بن أَحْمَد أَبُو الفتح الشاعر

يقال إنّه كان إسكافياً، مدح ابن رزقون (٢).

قرأت ذلك بخط أبي الفرج غيث بن عَلي الصوري الخطيب.

٧٢٣١ ـ المُحَسِّن بن الحُسنِن ابن القَاضِي أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن الحُسنِن

أَبُو طَالِب الحُسَنِنِي، المعروف بابن النَّصِنيبي

سمع كتاب حلية الأولياء لأبي نُعَيم من عُثْمَان بن أبي بكر السفاقسي.

وسمع أبا عُثْمَان الصابوني وغيره، ولم يحدُّث.

وتولى القضاء بأَطْرَابُلُس، وكان له أدب وعقل.

بلغني أنّ أبا طَالِب المُحَسِّن بن الحُسَيْن توفي يوم الخميس بعد العصر الثامن والعشرين من المحرم سنة خمسين وأربعمائة.

٧٢٣٢ ـ المُحَسّن بن خَلِيْل أَبُو الطَيِّب القَاضِي

حدَّث عن أبي أيوب سُلَيْمَان بن مُحَمَّد الخُزَاعي.

روى عنه: أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحَسَن الغسَّاني.

 <sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل هنا، وفي د: وزيرة وفي المختصر: «وريزة» ولم أجده وهو ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، ولم يزد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، وأَبُو نصر غالب بن أَحْمَد بن مسلم، قَالا: أنا عَلَي بن أَحْمَد بن زهير التميمي المالكي، نَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد بن عُثْمَان بن سعيد بن القاسم بن الطيان قال: قرىء على أبي الطَّيِّب المُحَسِّن بن خَلِيْل القَاضِي عُثْمَان بن سعيد بن القاسم، أخبركم سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن مسلم الخزاعي، نَا مؤمَّل بن يهاب، نَا الفِرْيَابي، نَا أَبُو بَكُر بن عياش، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلّمهم: رجل باع رجلاً مرابحة وكذّبه، ورجلٌ حلف على يمينِ كاذبة بعد العصر، ورجل منع فضل ماء عن أهل الطريق»[١١٩٣٧].

# ٧٢٣٣ ـ المُحَسِّن بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن أبي مكرم أَبُو البَرَكَات الفَارِسِي البَعْلَبَكِي المُؤَدِّب

قدم دمشق سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وسمع بها سهل بن بشر الإسفرايني، واستجاز منه أَبُو مُحَمَّد بن صابر لنفسه، ولابنه أَبِي المعالي سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

أنشدنا أَبُو الكرم وَهْب بن المُحَسِّن بدمشق، أنشدني أَبي لنفسه، وقد عوتب في انتقاله من بعلبك:

رحِّلْ قُلُوصك عن أرضِ ظُلِمتَ بها وارحلْ إذا كانت الأوطان شاسعة

وجانب الندُّلُ إِنَّ الندُّلُ يُجتنبُ فالمندلُ الرطبُ في أوطانه حِطب

انشدنا أَبُو طاهر تقي بن مُحَمَّد بن عَلي البَعْلَبَكِي - ببعلبك - أنشدنا الأستاذ أَبُو البَرَكَات المُحَسِّن بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن أَبي مكرم البَعْلَبَكِي، وكتب بها إلى أَبي القاسم الدر مسعد:

قال ابن عمشون قولاً لا أصدّقه (۱) قالوا بأنك لا تأتي إلى بلد كأنه عَرَضُ للشرّ منتصبٌ أتى به كأسير لا حراك به وبي من الشوق ما لو أنّ أيسره (۲)

وظنَّ ذو الجهل ظنَّا لا أُحَقَّقه طوارقُ الدَّهر بالآفات تطرقه له سهامٌ مدى الأيام ترشقه وهل يفرُّ من الأقدار موثقه يُلقي على الصخر كان الشوق يقلقه

<sup>(</sup>١) بالأصل: «لا صدقه» والمثبت عن د، لإقامة الوزن.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أسيره» والمثبت عن د.

فإن تزرُ تُطْفِ نـاراً في جـوانـحه وإنْ بعـدت فَخـرُ الـشـوقِ يـحـرقـه سالت أبا الكرم وهب بن المُحَسّن عن وفاة أبيه فقال: في شعبان سنة اثنتي عشرة وخمسمائة بدمشق، ودُفن في مقبرة الحميريين.

## ٧٢٣٤ ـ المُحَسِّن بن طَاهِر بن المُحَسِّن بن أَفْلَح

أَبُو الفضل الفقيه المُقْرىء المالكي الطَّرَسُوسي، الحسّاب، الحريري

قرأ القرآن العظيم بحرف ابن عامر على أبي الحَسَن عَلي بن المحارب بن عَلي الأنطاكي المعروف بالساكت، وقرأ الساكت على أبي الفتح المظفر بن أَحْمَد بن برهان (١)، وأبي عَلي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الأصبهانيين، وقرأ المُحَسِّن أيضاً بحرف عاصم والكسائي على الساكت بأسانيد له.

وحدَّث عن أبي مُحَمَّد بن أبي نصر، وأبي زكريا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان النيسابوري الصايغ.

روى عنه: أَبُو بَكُر الخطيب، وعُمَر الدِّهِسْتاني، ونجا بن أَحْمَد، وعَبْد الله بن أَحْمَد ابن السمرقندي.

أَخْبَرَنَا أَبُو حفص عُمَر بن مُحَمَّد بن الحَسَن الفرغولي، نَا أَبُو الفتيان عُمَر بن أَبِي الحَسَن الدهستاني الحافظ، وكتبه لي بخطه، أَنا المُحَسِّن بن طَاهِر بن أَفْلَح الطرسوسي أَبُو الفضل المالكي بدمشق، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان الشاهد، نَا أَبُو الوليد هشام بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الكندي، نَا عُثْمَان بن خُرَّزاذ، نَا يوسف بن يعقوب قال: سمعت عَلي بن عَثَام (٢) يذكر عن سُعير بن الخِمْس (٣) عن مغيرة، عَن إِبْرَاهيم، عَن علقمة عن ابن مسعود قال: سُئل النبي عن الوسوسة قال: «ذاك محض الإيمان» [١١٩٣٨].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد البحيري، أَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الثقفي، نَا البحيري، أَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الثقفي، نَا

<sup>(</sup>١) في معرفة القراء الكبار ١/٣٥٣ (ابن برهام).

 <sup>(</sup>۲) تقرأ بالأصل ود: «عمام» والصواب ما أثبت. راجع ترجمته في تهذيب الكمال ۳٥٨/۱۳ واسمه علي بن عثام بن
 علي العامري الكلابي، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٣) الخمس: بكسر المعجمة وسكون الميم ثم مهملة، (تقريب التهذيب).

<sup>(</sup>٤) في د: «السيابي».

الحُسَيْن بن منصور، ومُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب، قَالا: نا عَلي بن عثّام (١)، نَا سُعَير بن الخِمْس، نَا المغيرة، عَن إبْرَاهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه قال:

سألنا رَسُول الله ﷺ عن الرجل يجد الشيء لو خرَّ من السماء فيخطفه الطير كان أحبّ إليه من أن يتكلّم به، قال: «ذاك محض \_ أو صريح \_ الإيمان»[١١٩٣٩].

أخرجه النسائي عن حسين بن منصور.

قرات بخط أبي مُحَمَّد بن صابر، سألت النسيب عن المُحَسِّن بن طَاهِر بن الحَسَن القزاز، فقال: فقيه، مالكي، دمشقى ثقة.

وكذلك قال ابن الأكفاني.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني قال: توفي أَبُو الفضل المُحَسِّن ابن طَاهِر المالكي الحريري الحسّاب يوم السبت الثامن عشر من ذي الحجّة سنة ستين وأربعمائة، ودُفن من الغد، وكان قد حدَّث بشيء يسير، رحمه الله.

وذكر أَبُو مُحَمَّد بن السمرقندي فيما قرأته بخطه: أنه توفى يوم الأحد لتسع عشرة.

٧٢٣٥ ـ المحسن بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن سعيد بن مُحَمَّد بن داود ابن المُطَهِّر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم ابن الساطع وهو النعمان بن عدي بن عبد غطفان بن عَمْرو بن يريح بن جَذيمة ابن تيم الله وهو تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة بن مالك بن حمير أبو القاسِم التنوخي المعري، الحنيفي، القاضي

وُلد يوم الأحد لثمان وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، وحدَّث وروى عنه وقدم دمشق مجتازاً إلى الحجّ سنة تسع عشرة وأربعمائة، فأدركه أجله في الطريق فمات بوادي مر<sup>(۲)</sup> ليلة الأربعاء لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة من السنة، وحُمل إلى مدينة الرسول على ودُفن بالبقيع، وله مصنفات ووصايا وأشعار، فمن شعره ما قرأته بخط بعض ولده مع ما ذكر له من حسان شعره:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل ود إلى: عمام.

<sup>(</sup>٢) واد مرّ: وادٍ في بطن إضم، وقيل هو بطن إضم (معجم البلدان: مرّ).

انعَ إلى مَنْ لم يَمُتْ نفسه ولا تقل: فات فلانٌ فما أما ترى الأجداث مملوءة فاقنع بقوتٍ حسب مَنْ لم يكن ولا يكن نطقك إلا بما وله أيضاً:

وكلِّ أداويه على حسب دائه سوى حاسدى فهي التي لا أنالُها وكيف يداوي المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها

فإنه عما قليل يموت في سائر العالم مَنْ لا يفوت لمّا خلت من ساكنيها البيوت مخلّداً في هذه الدار قوت يعنيك أو فالذكر أو فالسكوت

٧٢٣٦ ـ المُحَسِّن بن عَلى بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد ابن إسْمَاعيل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلى بن الحسين(١) بن عَلى بن أبي طالب أبُو جَعْفَر العلوي

وأمّه خديجة بنت عَبْد اللّه بن جَعْفَر بن عَبْد اللّه بن القاسم بن إسْمَاعيل بن عَبْد اللّه بن جَعْفَر بن أبي طالب.

مَدَحَه أَبُو الفرج الوأواء، وجده أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن أَحْمَد هو الذي سكن دمشق، ومولده بمدينة الرسول ﷺ.

وكان لمُحَسِّن بدمشق وجاهة ونباهة.

قرات بخط عَبْد المنعم بن عَلي بن النحوي:

مات أَبُو جَعْفَر محسن العلوي يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، وصُلِّي عليه الأولى ودفن في مقبرة إسْمَاعيل العلوي في باب الصغير، رحمه الله تعالى.

# ٧٢٣٧ ـ المُحَسِّن بن علي بن سعيد أبو طاهر الخِلاطي المقرىء

أَنْبَانَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن أَحْمَد بن عَمْرو، نقلته من خطه، أنشدنا أَبُو طاهر المُحَسّن ابن عَلى بن سعيد الخِلاَطي المقرىء:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى : الحسن، والمثبت عن د.

رب جود عرفتُ في عرفات حرمت حين أحرمت نوم عيني وأفاضت مع الحجيج ففاضت ثم طافت فطاف بالقلب منها لم أنل من مِنّى مُنَى النفس لكن

سلبتني بحسنها حسناتي واستباحت دماي بالعبراب من جفوني سوابق العبرات حرّ شوق يزيد في الحسرات خفت بالخيف أن تكون وفاتي

### ٧٢٣٨ - المُحَسِّن بن عَلى بن كوجك أَبُو عَبْد الله (١)

من أهل الأدب.

أملى بصيدا حكايات مقطّعة روى بعضها عن أبي عَبْد اللّه بن خالويه.

روى عنه: أَبُو نصر بن طلاّب.

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن عُمَر وغيرهما، قَالوا: أن أَبُو نصر الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن طلاّب قال: أملى علينا الأستاذ أَبُو عَبْد اللّه المُحَسّن بن عَلي بن كوجك ـ بصيدا ـ وقرأته عليه في شهور سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، أنشدنا ابن خالويه، أنشدنا ابن مجاهد:

أفدِي الظُبَاء ظباء همها السُّحُب ت أفدِي الظُباء اللواتي لا قرون لها و فتلك من حُسن عينيها وهبتُ لها ع وما أريدهما إلاّ لرويتها ف يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبت و إذا يد سرقت فالقطع يلزمها و قال أبُو نصر: وأنشدنا المُحَسِّن لبعضهم (٢):

> وَدَعك الحُسَن فهو مرتحلُ ومُتَّ [من](٣) بعدما أمَتَّ وأحيي

ترعى القلوب وفي قلبي لها عشبُ وحَلْيُها الدِّرِ والياقوت والذَّهبُ عينيَّ لو قبلتْ مني الذي أهبُ فإنْ تناءت فما لي فيها أَرَبُ والعينُ تُسرقُ أحياناً وتُنتهبُ والقطعُ في سَرَق العينين لا يجبُ

وانصرفت عن جمالك المُقلُ

<sup>(</sup>١) ترجمته في معجم الأدباء ٩٠/١٧ منقولة عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في معجم الأدباء ٩٠/١٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د، ومعجم الأدباء لتقويم الوزن.

فیك ووجدی فتّاك<sup>(۱)</sup> مكتهل كما قائل لي وقد رأى كلفي قال لك العاشقون يا رجل يرحمك الله يا غلام إذا قال أَبُو نصر وحفرنا معه يوماً في مَحْرَس غُرَق (٢) بمدينة صيدا وفيه قبة فيها مكتوب أسماء من حضرها وأشعار من جملتها:

رحم الله من دعا لأناس نزلوا ها هنا يريدون مصرا فرّقت بينهم صروف الليالي فَتَخَلّوا عن الأحبة قسرا فقال له قاثل من جماعتنا: إنَّ المائدة لا تقعد على رجلين، ولا تستقر إلاًّ على ثلاثة، فأجز لنا هذين البيتين بثالث، فأطرق ساعة ثم قال: اكتبوا:

نزلوا والشياب بيض فلمًا أزفَ البينُ (٣) صرنَ بالدَّمع حُمرا أَنْبَانَا أَبُوا الحَسَن الفقيهان، وأَبُو الفرج غيث بن عَلي، قَالوا: أنا أَبُو نصر بن طلاّب قال: كان بين الأستاذ وبين رجل كاتبٍ لبني نزال<sup>(٤)</sup> إحن وبلاغات مستهجنة أوقعت بينهما العداوة بعد وكيد الصداقة، وكان هذا الرجل يقال له أَبُو المنتصر مبارك الكاتب، فهجاه الأستاذ بأشعار كثيرة وجمعها في جزء وكتب على ظهر الجزء شعراً له وهو:

هذا جزاء صديق لم يرع حق الصداقة

سعى على دم حُرّ محرّم فأراقه قال: وأنشدنا لنفسه فيه أيضاً:

فأصبحت أطول من في الفَلَكُ ء ولكن ربك ما عَدَّلَكُ

مبارك بورك في الطول لك ولولا انحناؤك نلت السما

٧٢٣٩ ـ المحسن بن عَلى بن يوسف أَبُو الفضل المعروف بابن السويسة **روى** عن رشأ بن نظيف.

وسمع منه عَبْد اللّه بن صابر.

قرأت بخط أبي القاسم بن صابر: توفي شيخنا أَبُو الفضل المُحَسّن بن عَلي بن يوسف

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، والمختصر، وفي معجم الأدباء: فقال مكتهل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود: عرق، والمثبت عن المختصر ومعجم الأدباء، وضبطت عن معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) عجزه في معجم الأدباء: أزف البين منهم صرن حمرا.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل والمختصر، وتقرأ في د: «براك» وفي معجم الأدباء: بزال.

المعروف بابن السويسة رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلاً خياراً (١) ديناً، سمع من أبي الحَسن رَشَا بن نظيف على ما ذكر لي كتاب المجالسة لابن مروان، وسمعت منه جزءاً واحداً منهما عنه، مات في يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر ربيع الأول من سنة اثنين وثمانين وأربعمائة، وسألته عن مولده فقال: ولدت في سنة عشر وأربعمائة، لم يكن الحديث من شأنه.

٧٢٤٠ ـ المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن العَبَّاس بن الحَسَن بن أبي الحَسَن، الحَسَن (٢) ابن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن ابن عَلي بن أبي بن إسماعيل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن ابن عَلي بن أبي طالب الحُسَيْني المعروف بابن أبي الحَسَن

نقيب الطالبين بدمشق، وولي القضاء بها بعد أخيه لأمّه فخر الدولة أبي يَعْلَى حمزة بن الحَسَن نيابة عن أبي مُحَمَّد القاسم بن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد بن النعمان قاضي القضاة الملقب بالمستنصر، وكان أَبُوه أَبُو طالب حافظاً للقرآن.

#### وروى المُحَسّن عن المَيَانجي.

روى عنه: الشريف أَبُو الغنائم عَبْد الله بن الحَسَن بن مُحَمَّد الزيدي، وعَبْد العزيز الكتاني، وعَلي بن أَخْمَد بن زهير، وأَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا الشريف القاضي أَبُو تراب المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن العَبَّاس الحُسَيْنِي، أَنَا القاضي أَبُو بَكْر يوسف بن القاسم المَيَانجي، نَا أَبُو خليفة [الفضل] بن الحباب الجُمَحي، نَا مُحَمَّد بن كثير، وشُعَيْب بن مُحْرِز، والحَوْضي (٤) أَبُو عُمَر، قالوا: أنا شعبة عن القاسم بن أبي بَزَة (٥)، عَن عطاء الكيخاراني (٦)، عَن أم الدرداء.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ذا دينا» والمثبت: "رجلاً خياراً ديناً» عن د.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وسقطت الكلمة من المختصر.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل ود، واسمه حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، أبو عمر الأزدي. ترجمته في سير الأعلام ١٠/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل ود، ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) رسمها مضطرب بالأصل وبدون إعجام ورسمها: «الكمخارري» وبدون إعجام في د.

عَن أَبِي الدرداء. عن النبي عَلَيْ قال: «أفضل شيء في الميزان الخُلُق الحَسَن»[١١٩٤٠].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو الحَسَن الموازيني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو بَكْر المَيَانجي فذكر بإسناده مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني قال:

وفيها ـ يعني ـ سنة ست وثلاثين وأربعمائة توفي القاضي الشريف أَبُو تراب المُحَسّن بن مُحَمَّد الحُسَيْنِي، حدَّث عن يوسف بن القاسم المَيَانجي، وكان سماعه بخط عمّه القاضي أَبي مُحَمَّد، قال غيره: في رجب.

## ٧٢٤١ ـ المُحَسِّن بن مُحَمَّد أَبُو عَلي الحُسَنِني

سمع بدمشق.

حكى أَبُو الحَسَن رَشَا بن نظيف أنه ناوله كتاباً فيه أحاديث.

## ٧٢٤٢ ـ المُحَسِّن بن المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن جمهور أَبُو الرِّضَا الأَنْصَارِي الفرَّاء المُعَدِّل

كان مستوراً في أول أمره، وصلّى بالناس إماماً في جامع دمشق في ولاية المصريين، ثم خلط في آخر أمره، وتولّى الأوقاف، وعمارة الأملاك السلطانية، وفعل في ذلك ما أدّى إلى الإضرار بارتفاع الوقف، وطمع الجند فيه.

وحدَّث عن أبي عُثْمَان الصابوني، وأبي الحَسَن مُحَمَّد بن عوف المُزَني، وأبي عَمْرو عُثْمَان بن أبي بكر السَّفاقسي.

سمع منه الدِّهِسْتاني، وأَبُو مُحَمَّد بن صابر.

آئنبانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، ونقلته من خطه، أَنَا أَبُو الرَّضَا المُحَسَّن بن المُحَسِّن بن مُحَمَّد الأَنْصَارِي - بقراءتي عليه - قال: سمعت أبا عَمْرو عُثْمَان بن أَبِي بكر السَّفاقسي يقول: حَدَّثَنَا الإمام أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ - بأصبهان - نا الحُسَيْن بن مُحَمَّد قال: سمعت شاكر بن جَعْفَر يقول: سمعت أبا جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد يقول:

كان غُلام من الصيارفة يختلف إلى أَحْمَد بن حنبل، فناوله يوماً درهمين فقال: اشترِ بهما كاغداً، فخرج الغلام، واشترى له، وجعل في جوف الكاغد خمسمائة دينار، وسدّه، وأوصله في بيت أَخْمَد، فسأل أَحْمَد وقال: أَحملَ شيئاً من البياض؟ فقالوا: بلى، فوضع بين

يديه، فلمّا أن فتحه تناثرت الدنانير، فردّها في مكانها، وسأل عن الغلام حتى دُلّ عليه فوضعه بين يديه، فتبعه الفتى وهو يقول: الكاغد اشتريته بدراهمك، خذه، فأبى أن يأخذ الكاغد أيضاً.

ذكر أَبُو مُحَمَّد بن صابر قال: توفي شيخنا أَبُو الرِّضَا المُحَسِّن بن المُحَسِّن الأَنْصَارِي ليلة الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة إحدى وتسعين وأربعمائة.

### [ذكر من اسمه] محفر

٧٢٤٣ ـ محفز، ويقال: مُحَفِّز<sup>(١)</sup> بن ثَعْلَبَة بن مُرَّة بن خَالِد بن عَامِر بن قَنَان ابن عَمْرو بن قَيْس بن الحَارِث بن مَالِك بن عُبَيْد بن خُزَيْمَة بن لُؤَي ابن غَالِب بن فِهْر العَائذي القُرَشِي<sup>(٢)</sup>

روى عنه: ابنه عُبَيْد اللَّه بن مُحَفَّز.

ووفد على يزيد بن معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالُوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان الطوسي، نَا الزبير بن بكّار قال (٣):

وولد خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ـ وخُزَيمة يدعون عائدة قريش: عبيد بن خُزَيمة، فولد عبيد مالكاً، فولد مالك<sup>(٤)</sup>: الحارث، وأمّه عائدة بنت الخمس بن قحافة من خثعم، بها يعرفون، فولد الحارث بن مالك: قيساً، وتيماً، فولد قيس: عَمْرواً، فولد عَمْرو: قَطَناً، وقَنَاناً، وحِصْناً، منهم: مُحَفِّز<sup>(٥)</sup> بن مُرَّة بن خَالِد بن عَامِر بن قَنَان بن عَمْرو بن قَيْس

<sup>(</sup>١) ضبطت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٢) في جمهرة الأنساب: «محفر» بالراء، وفي نسب قريش للمصعب ص٤٤١ والاكمال لابن ماكولا ٧/ ١٦٤: محفز بالزاي. والعائذي نسبة إلى بني عائذة، وعائذة هي بنت الخمس بن قحافة بن خثعم.

<sup>(</sup>٣) الخبر في نسب قريش للمصعب ص٤٤١ فكثير ما كان الزبير بن بكار يأخذ عن عمه المصعب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: مالكاً، تحريف، والمثبت عن د، ونسب قريش.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل ود: محفر، والمثبت (محفز) بالزاي عن نسب قريش.

ابن الحَارِث بن مَالِك بن عُبَيْد بن خُزَيْمَة بن لُؤَي، الذي ذهب برأس الحُسَيْن بن عَلي إلى يزيد بن معاوية.

وهكذا حكى يعقوب بن شَيبة عن مصعب الزبيري عم الزُبير محفر بالكسر والتخفيف إلا أنه قال: ابن ثعلبة بن مرة، وهو الصواب، وقال: معان بدل قنان، ولم يذكر في نسبه مالكاً، والله أعلم (١).

قرات على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي القاسم بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسَن الحافظ قال: محفر بن تَعْلَبَة بن مُرَّة بن خُزَيمة بن لؤي هو الذي ذهب برأس الحُسَيْن عليه السلام إلى ام.

وقال سيف بن عُمَر عن عُبَيْد الله بن محفر بن تُعْلَبَة، عن أبيه، في حرب المثنى بن حارثة الفُرس ـ يعنى ـ ما:

آخْبَرَفَا به أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طاهر المخلص، أَنَا أَخْمَد بن عَبْد الله بن يوسف، نَا السري بن يَخْيَىٰ (٢)، أَنَا شعيب بن إِبْرَاهيم، أَنَا سيف بن عُمَر، عَن عُبَيْد الله بن مُحَفِّر (٣)، عَن أَبِيه.

أن العجم لما أذن لهم في العبور نزلوا شوميا<sup>(٤)</sup> موضع دار الرزق فتعبّوا هنالك، وأقبلوا إلى المسلمين في صفوف ثلاثة مع كل صف فيل، ورَجْلُهم أمام فيلهم، وجاءوا ولهم زَجَل، فقال المثنى للمسلمين: إن الذي تسمعون فَشَلٌ، فالزموا الصمت وائتمروا هَمساً. ودنوا من المسلمين، وجاءوا من قِبَل نهر بني سُلَيم، فلما دنوا رجفوا، وصُفّ المسلمين فيما بين [نهر]<sup>(٥)</sup> بني سُلَيم اليوم وما وراءها.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر بن ماكولا قال (٦):

وأما مُحَفّز بحاء مهملة وبعدها فاء مشددة وزاي (٧) فهو مُحَفّز (٨) بن ثَعْلَبَة بن مُرَّة بن

<sup>(</sup>١) كذا ورد هنا نقلاً عن المصعب، والذي في كتابه نسب قريش: محفز بالزاي، وضبطت بالقلم بتشديد الفاء المكسورة. وجاء فيه قنان، وليس معان. وذكر مالكاً أيضاً في نسبه. ولعله وقعت بيده نسخة أخرى مصحفة.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٣٧٢ حوادث سنة ١٣ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود: محفر، والمثبت عن الطبري. (٤) بالأصل ود: (سومنا) والمثبت عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل ود، والمثبت عن الطبري. (٦) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) بالأصل ود: (ورا) والمثبت (والزاي) عن الاكمال.

<sup>(</sup>A) بالأصل ود: محفر، بالراء، والمثبت عن الاكمال.

خُزَيمة بن لؤي، هو الذي ذهب برأس الحُسَيْن إلى الشام، وعبيد اللّه (١) بن مُحَفّز بن ثَعْلَبَة يحدّث عن أبيه، روى عنه سيف، [قال ابن عساكر](٢) كذا قال: وقد أسقط من نسبه عدداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا عَبْد الصَّمد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا أَبُو القَاسِم البغوي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَبْد الملك، نَا الحميدي، نَا سفيان، عَن عمران بن ظبيان قال: جاء محفر برأس الحُسَيْن إلى يزيد بن معاوية، فقال: جثتك برأس ألأم العرب، فقال يزيد: ما ولدت أم محفر ألأم وأوضع.

قرات على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنَا ابن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا الطبري قال (٣):

قال هشام بن مُحَمَّد: حَدَّثني عَبْد الله بن يزيد بن رَوْح بن زِنْباع الجُذَامي، عَن أَبيه، عَن الله عَن الله عَن الغاز بن ربيعة الجُرَشي، من حمير، قال:

والله إنّا لعند يزيد بن معاوية بدمشق ـ فذكر حديثاً ـ وقال: قال ثم إنّ عُبَيْد الله (٤) أمر بنساء الحُسَيْن وصبيانه فجُهرَوا، وأمر بعَلي بن الحُسَيْن فَغُلّ بغلٌ إلى عنقه، ثم سرَّح بهم مع مُحَفِّز بن ثَعْلَبَة العائذي من عائذة قريش ومع شَمِر بن ذي الجَوْشن، فانطلقوا بهم حتى قدموا على يزيد، ولم يكن عَلي بن الحُسَيْن يكلّم أحداً منهم في الطريق كلمة حتى بلغوا؛ فلما انتهوا إلى باب يزيد رفع مُحَفِّز بن ثَعْلَبَة صوته فقال: هذا مُحَفِّز بن ثَعْلَبَة أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة، قال: فأجابه يزيد بن معاوية، ما ولدتْ أم مُحَفِّز شرَّ وألام.

## [ذكر من اسمه] محفن

٧٢٤٤ ـ مِحْفَنُ (٥) الضَبِّي

قيل إنه وفد على معاوية.

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: «عبد الله بن محفر» والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) يعني عبيد الله بن زياد بن أبيه (بن أبي سفيان).

 <sup>(</sup>٥) محفن ضبطت بكسشر الميم وفتح الفاء وبالنون، عن الاكمال ٧/ ١٦٤.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا - بقراءتي عليه - عن أبي الفتح بن المحاملي، أَنَا أَبُو الحَسن الدارقطني قال:

وأما مِخْفَن بالنون الضّبِّي، وفد على معاوية، فوقع في عَلي بن أَبي طالب فحضرته، فقال: ما رأيت ألأم منه، فقال له معاوية: ما ولدت أم مِخْفَن ألأم، في كلام طويل.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله الحافظ قال<sup>(۱)</sup>:

وأما مِحْفَن بكسر الميم وبفتح الفاء وبالنون، فهو مِحْفَن الضّبّي، وفد على معاوية فوقع في عَلى، في خبر طويل.

[قال ابن عساكر:](٢) كذا قال الدارقطني، وابن ماكولا، وأظنهما وهما في ذلك، وإنّما صاحب هذه القصة محفر بن ثعلبة مع يزيد بن معاوية في الحُسَيْن بن عَلي لا مع معاوية في عَلي بن أَبي طالب، ومحفر هو الذي تقدم ذكره آنفاً، وقد سقنا قصته مع يزيد بإسنادها، والله أعلم.

# ذِكْرِ (٣) مَنْ اسْمُه مَحْفُوظ

٥٤ ٧٢ - مَحْفُوظ بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن أَحْمَد بن الحُسَنِن بن صصري أَبُو البَرَكات التغلبي

من ذوي البيوتات.

سمع أبا القاسم نصر بن أُحْمَد الهمداني المؤدب.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلٌ اللّهمَ على سيدنا محمد وسلم أخبرنا أبو البركات ووالدي الحافظ أبو القاسم علمي ابن الحسن بن هبة اللّه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ١٦٤. (٢) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) من هنا نعود إلى النسختين م (المغربية)، و «ز» (النسخة المصورة عن النسخة الأزهرية).

كتب قبلها في «ز»:

وكتب في م:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلّى الله على سيدنا وآله وسلم أخبرنا أبو البركات وولدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله رحمه الله تعالى.

سمعنا منه خبراً واحداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكَات بن صَصْرِي - قراءة عليه في داره بباب توما - أنا أَبُو القَاسِم نصر بن أَخْمَد الهمداني المؤدب في شهر رمضان سنة ست وثمانين وأربعمائة، أَنَا أَبُو بَكُر الخليل بن هجة الله بن الخليل، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن (١) بن مُحَمَّد بن القاسم بن درستويه، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل أَبُو الدحداح، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجوزجاني، نَا مُحَمَّد بن عُبَيْد، نَا الأعمش، عَن يزيد الرقاشي، عَن أنس بن مالك قال:

قال رَسُول الله ﷺ وسُئِل عن أهل النار .: «فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يرى وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيها السفن لجرت المادد المادد ولو أرسلت فيها السفن لجرت المادد المادد ولو أرسلت فيها السفن لجرت المادد ولو أرسلت فيها السفن لجرت المادد ولو أرسلت فيها السفن لمادد المادد ولو أرسلت فيها السفن لمادد ولو أرسلت فيها الله ولو أرسلت فيها السفن لمادد ولو أرسلت فيها السفن لمادد ولو أرسلت فيها الله ولو أرسلت فيها الله ولو أرسلت فيها السفن لمادد ولو أرسلت فيها السفن لمادد ولو أرسلت فيها الله ولو أرسلت في الله ولو أرسلت الله ولو أرسلت في الله ولو أرسلت في الله ولو أرسلت في الله ولو أرسلت الله ولو أرسلت في الله ولو أرسلت الله ولو أ

سألت أبا البَركَات عن مولده فقال: لا أحفظه غير أنه كان [لي] عند موت أبي سنتان (٣)، ومات أبي بعد خروج ابن منزو (١) من دمشق بأيام، فكأنَّ مولده كان نحو سنة خمس وستين وأربعمائة، وتوفي ليلة السبت، ودُفن يوم السبت الثالث من ذي الحجَّة سنة خمس وأربعين وخمسمائة، ودُفن في مقبرة باب توما، وشهدتُ الصلاة عليه ودفنه، رحمه الله.

٧٢٤٦ ـ مَحْفُوظ بن سُلْطَان بن المتَوَّج بن عَبْد البَاقِي أَبُو الوَفَا النَجَّار سمع سهل بن بشر، وأبا البركات بن طاوس.

سمعت منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الوَفَا النَجَّارُ<sup>(٥)</sup>، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا عَلِي بن منير، أَنَا مُحَمَّدُ<sup>(١)</sup> بن عَبْد الله بن زكريا، أَنَا أَخْمَد بن شعيب بن عَلِي النسائي، أَنَا قتيبة بن سعيد<sup>(٧)</sup>، عَن نافع، عَن ابن عُمَر.

<sup>(</sup>١) تحرفت في فز،، وم إلى: الحسين، وفي د: الحسن كالأصل ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وم ود، وفي الز»: (له». (٣) في م والز»: شيبان، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: «ابن ميرو» وفي «ز» وم: «لرميرو» وجميعه تصحيف، والصواب ما أثبت، وهو معلى بن حيدرة بن منزو الكتامي، حصن الدولة، والي دمشق.

<sup>(</sup>٥) من قوله: سمع . . . إلى هنا سقط من م، و «ز» .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وفي م والزا: عبد الله بن محمد بن زكريا.

<sup>(</sup>٧) زيد بعدها في م و (وق): نا الليث.

أن رَسُول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصّه في باطن كفه، فصنع الناس [مثله](١)، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال: «إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصّه من داخل» فرمى به وقال: «والله لا ألبسه أبداً» فنبذ الناس خواتيمهم [١١٩٤٢].

مات أُبُو الوفاء في رجب سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

### ٧٢٤٧ ـ مَحْفُوظ بن يَعْلَى

حدَّث عن أبي الجُمَاهر.

روى عنه: مُحَمَّد بن العباس بن الدرفس.

آنْبَانَا أَبُو القَاسِم (٢) عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وحَدَّثَنَا عنه أَبُو منصور عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، أَنَا رَشَأ ـ إِجازة ـ أنا عَبْد الوهّاب الميداني، حَدَّثَني الفضل بن جَعْفَر التميمي، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمُن مُحَمَّد بن العباس بن الدرفس سنة تسع وتسعين وماثتين، نَا مَحْفُوظ بن يَعْلَى، نَا أَبُو الجماهر، نَا سعيد، عَن قَتَادة قال:

قال موسى: ربّ، أي عبادك أحبّ إليك؟ قال: عبد مؤمن في صورة حسنة، قال: فأيهم أبغض إليك؟ قال: عبد فاجر في صورة حسنة.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مَحْمُود

# ٧٢٤٨ ـ مَخْمُود بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عِنِسَى بن القَاسِم بن سُمَنِع أَبُو الحَسَن القُرَشِي الحافظ<sup>(٣)</sup>

صاحب الطبقات.

روى عن: صفوان بن صالح، وعَبْد الرَّحْمْن بن يَحْيَىٰ المخزومي، وهشام بن عمّار، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، وإسْمَاعيل بن أَبي أُويس، ويَحْيَىٰ بن [عبد الله](٤) بكير، ومحبوب بن موسى أبي صالح الفرّاء، وعامر بن سعيد القُرَشِي، ودُحَيم، وجُنَادة بن مُحَمَّد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ود، وم، وأضيفت عن از١.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ز) إلى: الغنائم.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٢٩٢ وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦١٤ وسير أعلام النبلاء ١٣/٥٥ والعبر ١٩/٢. وكنيته في السير: أبو القاسم.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن سير الأعلام.

المرّي<sup>(۱)</sup>، وأَحْمَد بن صالح، والوليد بن عَبْد الملك بن مسرح، وأَخمَد بن أبي الحواري، والعباس بن عُثْمَان المعلِّم، ومَحْمُود بن خالد السلمي، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن زاهر بن حرب ابن أخي زهير بن حرب، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن نُفَيل.

روى عنه: أَبُو زرعة الدمشقي، وأَبُو الحَسَن بن جَوْصًا، وأَبُو حاتم الرَّازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو طاهر بن الحنائي، أَنَا أَبُو القَاسِم السميساطي، وابن الفرات، قَالا: أنا عَبْد الوهّاب الكلابي، نَا أَبُو الحَسَن بن جَوْصَا، حَدَّثَني مَحْمُود بن إِبْرَاهيم، نَا أَبُو صالح الفراء، أَنَا أَبُو إِسْحَاق الفزاري، عَن الأوزاعي، عَن قرة، عَن الزهري، عَن أَبِي سَلَمة عن أَبِي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «حذف السلام سنة»[١١٩٤٣].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن الحُصين، أَنَا أَبُو عَلي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن يوسف ـ يعني ـ الفريابي ـ بمكة ـ نا الأوزاعي، عَن قرة بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن الزهري، عَن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «حذف السلام سنّة»[١١٩٤٤].

كذا رواه أُحْمَد بن حنبل، ورواه الذهلي عن الفِزيابي فوقفه.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يوسف، نَا الأوزاعي، نَا قرّة أَبُو حامد بن الشرقي، نَا مُحَمَّد بن يوسف، نَا الأوزاعي، نَا قرّة ابن عَبْد الرَّحْمٰن قال: سمعت الزهري يحدُّث عن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي هريرة قال: حذف السلام سنة.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> والصحيح أنه مرفوع.

فقد رواه ابن المبارك، والهقل(٤) بن زياد عن الأوزاعي مرفوعاً.

**اَخْبَرَنَا** أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «المزي» وفي د، وم، و«ز»: «المزي» جميعه تصحيف، ترجمته في سير الأعلام ٢١/٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٣/ رقم ١٠٨٨٧ طبعة دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.
 (٤) تحرفت في «ز» وم إلى: الهذلي.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلِي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مَحْمُود بن إِبْرَاهِيم بن سُمَيْع، وهو ابن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عِيْسَى بن القَاسِم بن سُمَيْع القُرشِي، أَبُو الحَسَن الدمشقي، روى عن إسْمَاعيل بن أَبِي أُويس، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن بكير، وأَبِي صالح محبوب بن موسى الفرّاء، وسُلَيْمَان بن شرحبيل، وعامر بن سعيد القُرَشِي (٢)، سمع منه أبي وروى [عنه] (٣)، سمعت أبي يقول: ما رأيت بدمشق أكيس منه، وسُئل أبي عنه فقال: صدوق.

قرأت [على أبي محمد](١) السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(0):

وأما سُمَيع مثل الذي قبله سواء إلا أن عوض الباء [المعجمة بواحدة ميم] (٢) فهو محمود بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عِيْسَى بن القَاسِم بن سُمَيْع أَبُو الحَسَن صاحب الطبقات.

[ذكر أبو الفضل]<sup>(۷)</sup> المقدسي فيما أخبره به [أبو عمرو بن منده]<sup>(۸)</sup> مُحَمَّد بن أبراهيم ابن مروان [قال: قال عمرو بن دحيم]<sup>(۹)</sup> مات بدمشق يوم الجمعة انسلاخ [جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين ومئتين]<sup>(۱۰)</sup>.

٧٢٤٩ ـ مَحْمُود (١١) بن [بوري بن طغتكين أتابك أَبُو القَاسِم بن أبي سعيد الملقب بشهاب [الدين] (١٢)

ولي أمرة دمشق بعد قتل [أخيه إسماعيل الملقب] بشمس الملوك، وكانت أمه المعروفة

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، و «م»، و «ز»، وفي الجرح والتعديل: الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) مطموسة بالأصل، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) مطموس بالأصل، والمستدرك عن م، و (١)، ود.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٤/٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) مطموس بالأصل، والمستدرك عن الاكمال، ود، وم، و (ز).

<sup>(</sup>٧) مطموس بالأصل، والمستدرك عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>A) مطموس بالأصل، والمستدرك عن د، و (i), وم.

<sup>(</sup>٩) مطموس بالأصل، والمستدرك عن بقية النسخ.

<sup>(</sup>١٠) مطموس بالأصل والمستدرك عن بقية النسخ.

<sup>(</sup>١١) في هذه الترجمة طمس كثير من الكلمات، فاستدرك جميعه بين معكوفتين عن بقية النسخ ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٢) ترجمته في سير الأعلام ٢٠/٥٠ ووفيات الأعيان ١/٢٩٦ وشذرات الذهب ١٠٣/٤.

[بزمرد خاتون] الغالبة على أمره والمدبرة له إلى أن [تزوجها] أتابك زنكي بن قسيم الدولة، وخرجت إلى حلب فكان [المدبر له بعد خروجها ابن المعروف] بمعين الدين أحد مماليك [جده طغتكين.

وابتداء ولايته في شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين خمسمئة]، وكانت [الأمور] في أيامه [تجري على استقامة إلى أن وثب عليه جماعة من خدمته في ليلة الجمعة ثالث وعشرين] وأو أربع وعشرين ـ من شوال سنة ثلاث وثلاثين [وخمسمئة، فقتلوه] وكتب إلى أخيه محمد ابن بوري صاحب بعلبك، فقدم آخر نهار يوم الجمعة [وتسلم القلعة والبلد ولم] ينازعه أحد.

## ٠ ٧٢٥ ـ مَحْمُود بن الحَارِث السَرَّاج

حدَّث عن أَبِي الحُسَيْن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن علاَّن الذهبي، وأَبِي النصر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مروان بن الله بن مروان بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن عَبْد الله بن مروان بن الحكم السليماني الضرير.

روى عنه تمام بن مُحَمَّد الرَّازي.

# ٧٢٥١ ـ مَحْمُود بن الحَسَن بن مُحَمَّد أَبُو الحَسَن التركي

روى عن الأمير حازم الكلبي شعراً، قاله في ابنٍ له استشهد في سرية من كلب بمرج الديباج (١) بأنطاكية.

روى عنه: الفقيه نصر المقدسي.

٧٢٥٢ ـ مَحْمُود بن الحسين (٢) بن نَصْر الشَاعِر المعروف بكشاجم (٣) دخل دمشق وساحلها، وذكر دير مُرَّان (٤) في شعره.

ذكر أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن المظفر السميساطي قال: أنشدني أَبُو الحَسَن الحراني المعروف بالكندي، أنشدني أَبُو الفتح كشاجم لنفسه، قال السميساطي: وأنشدنا الصولي للحسين بن الضحاك ويروى لكشاجم:

<sup>(</sup>١) مرج الديباج واد بينه وبين المصيصة عشرة أميال (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «الحسن» والتصويب عن د، وم، وفز». ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في فوات الوفيات ٤/ ٩٩ وشذرات الذهب ٣/ ٣٧ ومروج الذهب (الفهارس)، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في م و ((٤) إلى: دير مروان. ودير مران: بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة (معجم البلدان).

داو<sup>(۱)</sup> خُماری بکاس خمر وروق السرجَ ثوبَ درّ مدامة عُتَقَتْ فجاءت رقت فكانت كمثل ديني لا تُنفن عمرَ الزمان إلا یا دیر مُرّان کیم غیزال وكم تطربت مستهاما وفى يمينى شمول شمس جَلَتْ<sup>(١)</sup> أكف الرياح ليلاً ثم تَجَلَّتْ ضحى فأبدت فالورد والطل في رباه كالدمع قد حار في خدود أحسن من يوم مهرجان [أتبعث إثم الهوى](٥) باثم [بين شقيق]<sup>(٦)</sup> صقيل خدً [ومــن دلال إذ]<sup>(۷)</sup> تَـــئَــنّــى [يدير ألحانه](٨) بحذق فلست آبي ولو سقوني فاترك على المدام غما إن همى إلا نسجوم سمعيد

وأُخي (۲) سُكرَ الهوى بسُكر وشعشع الراح ثوب تبثر كلمع برقي وضوء فجر ومثل دمعي ومثل شعري ما بين قبلاية (٣) وعمر فيك وكم جنة ونهر إليك إذ عيلَ عنك صبرى وفى شمالى يىمىن بىدر بروضة خيط كل قطر عرائساً في حلي زهر ما بيىن نظم وبيين نشر حمر وورديّة وصفر ويسوم أضحى ويسوم فطر فيه ووزر التصبى بوزر وأقحوان نقتى ثغر رأيت عنذراً ببنت خدر لنا [وألحاظه بسحر](٩) على أغانيه [نيل مصر](١٠) يضيق منه وسيع صدري على بروج الأكف تجرى

 <sup>(</sup>۱) وبالأصل ود، وانز، وم: داوي.
 (۲) في م وانز، وأجر.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: رحلت، والمثبت عن م، و (ز».

<sup>(</sup>٣) القلاية: الصومعة التي ينفرد فيها الراهب.

<sup>(</sup>٥) مطموس بالأصل، والزيادة المستدركة عن م و «ز».

<sup>(</sup>٦) مطموس بالأصل، والمستدرك عن د، وم، و (ز».

<sup>(</sup>v) مطموس بالأصل، والمستدرك عن م، و «ز».

<sup>(</sup>A) مطموس بالأصل، والمستدرك عن بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٩) مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) مطموس بالأصل والمستدرك عن مو وز .

كتب إليَّ أَبُو عبد الله (١) بن الحطّاب (٢) يخبرني (٣) عن القاضي أبي الحَسَن علي بن عُبَيْد الله (١) الكسائي الهمذاني (٥).

وانبانا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر المقرىء، أنا سهل بن بشر الإسفرايني، أنا القاضي أَبُو الحَسَن عَلي بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد ـ بمصر ـ أنشدنا أَبُو القَاسِم عَبْد الواحد بن الحُسَيْن الصيمري، أنشدنا . . . . . (٦) الدباس لمَحْمُود بن الحسين كشاجم:

يا كامل الأدوات فرداً في العلا والمكرمات [ويا كثير] (٧) الحاسد شخص الأنام إلى جمالك فاستعذ من شَرّ أعينهم بعيب واحد

أَنْبَانَا أَبُو السعادات أَحْمَد بن أَحْمَد المتوكلي، وأَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن مرزوق الزعفراني، وأَبُو غالب شجاع بن فارس الذهلي ـ ونقلته من خطه ـ قالوا: أنا أَبُو بَكُر الخطيب، أنشدني التنوخي.

ح أَنْبَانَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره عن أَبِي القاسم التنوخي، أنشدني أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عُثْمَان الحرفي، أنشدنا أَبُو نَصْر بن كشاجم لأبيه:

يقولون: تب والكأس في يدِ أغيد وصوت المثاني والمثالث عالي فقلت لهم: لو كنت أضمرت توبة وأبصرت هذا كله لبدا لي

٧٢٥٣ ـ مَحْمُود بن خَالِد بن يَزِيْد أَبُو عَلَي السلمي (^)

حدَّث عن أبيه خالد، وعُمَر بن عَبْد الواحد، ومُحَمَّد بن شعيب، والوليد بن مسلم، ومروان بن مُحَمَّد، وعَبْد الله بن كثير القاري، ومروان بن معاوية، وعيسى بن خالد اليمامي، ومُحَمَّد بن يوسف الفِرْيابي، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن أبي فُدَيك، وأبي مسهر الغساني، وخالد بن عَبْد الرَّحْمٰن الخراساني، وأبي حفص عامر بن سعيد القرشي، ويزيد بن عبد ربه الجُرْجُسي، ويَحْيَىٰ بن معين، ومُحَمَّد بن عائذ، وعَبْد الله بن جَعْفَر الرقي.

روى عنه: أَبُو داود، والنسائي في سننهما، وأَحْمَد بن أَبِي الحواري، وأَبُو حاتم

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، وفزًّا. ﴿ ٢) تحرفت في فزًّا، وم إلى: الخطاب.

 <sup>(</sup>٣) في الزاا: بحيري، وفوقها ضبة.
 (٤) تحرفت في م والزاا إلى: اعبد الله.

<sup>(</sup>٥) غَيْر مقروءة بالأصل، وفي م وفز؟: الهمداني، تصحيف، ترجمته في سير الأعلام ١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءة بالأصل وم وانزا، ود.

<sup>(</sup>V) مطموس بالأصل، والمستدرك عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٣ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٥ والجرح والتعديل ٨/ ٢٩٢.

الرازي، وأبُو زرعة الدمشقي، ومَخمُود بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سُميع، وأَبُو العباس أَخمَد ابن سهل بن بحر النسائي، وأَبُو يوسف يعقوب بن يوسف بن يعقوب الأخرم النيسابوري، وأَبُو العباس بن الزفتي (١)، وأَخمَد بن مُحَمَّد بن يَخيَىٰى بن حمزة، وأَخمَد بن المعلى القاضي، وأَخمَد بن مُحَمَّد المزِّي، وجَعْفَر بن أَخمَد بن عاصم بن الروّاس، وعَبْد الرَّخمٰن ابن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن الغامدي، وسُلَيْمَان بن أيوب بن حَذْلَم، وإِبْرَاهيم بن دحيم، وعَبْد السَّمد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن مُحمَّد الصَّمد، وأَبُو بَكُر بن أبي داود، وأبُو معاوية عُبيد الله بن مُحمَّد العربي، ومُحَمَّد بن أَخمَد بن فياض، وأَبُو الدحداح التميمي، وأَبُو عَبْد الله، ومُحَمَّد بن شَيبة ابن الوليد، ومُحَمَّد بن الفيض، ومُحَمَّد بن المعافى الصيداوي، ومُحَمَّد بن الحَسَن بن قتيبة، وأَبُو الجهم بن طلاّب، ومُحَمَّد بن أبي عصمة، وأَبُو عَبْد الرَّحٰمٰن مُحَمَّد بن أمية الأسيدي (٣)، وأَبُو عَبْد الزملكاني، والحَسَن بن سفيان (٥)، وأَبُو عَبْد الزملكاني، والحَسَن بن سفيان (٥)،

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أبو عثمان البحيري، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان، أَنَا الحَسَن بن سفيان، نَا مَحْمُود بن خَالِد، نَا الوليد، نَا الأوزاعي، عن نمير بن الله عَلَيْء، حَدَّثني جُنَادة بن أبي أمية، حَدَّثني عُبَادة قال: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول:

[«من استيقظ] (٧) من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (٨)، ثم قال: ربّ اغفر لي، غفر له، أو قال دعاء فاستجيب له»، انتهى (٩)[١٩٤٥].

<sup>(</sup>۱) تحرفت بالأصل ود إلى: الرقي، وفي (ز)، وم إلى: «الروى» جميعه تصحيف والصواب ما أثبت، واسمه عبد الله بن عتاب بن أحمد بن كثير، أبو العباس ابن الزفتى، ترجمته في سير الأعلام ١٥/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وم، وتحرفت في (ز) إلى: خزيم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي م وفزه: الإشبيلي. ﴿ ٤) بدون إعجام في فزه، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والحسن بن سفيان) سقط من م و((3).

<sup>(</sup>٦) مطموس بالأصل، والزيادة المستدركة عن م، ود، وقز٠.

<sup>(</sup>V) مطموس بالأصل، والمستدرك عن م، ود، و الزعر

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل ود، وزيد في م و (ز): ألعلى العظيم.

 <sup>(</sup>٩) ليست اللفظة في م و ((٩).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حمد (١) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

مَحْمُود بن خَالِد الدمشقي أَبُو عَلي، روى عن عُمَر بن عَبْد الواحد، والوليد بن مسلم، ومروان بن مُحَمَّد، سمعت أبي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه أبي، وأَبُو زرعة، وروى عنه أَحْمَد بن أَبي الحواري.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نَا أَبُو زرعة قال في تسمية أصحاب الوليد وابن شعيب وغيرهم: مَحْمُود ابن خَالِد.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَلي مَحْمُود بن خَالِد بن يَزِيْد السلمي، سمع عَبْد اللّه بن كثير القاري، والوليد بن مسلم، سمع منه أَبُو داود السجستاني، كنّاه (٣) لنا أَبُو العبّاس الزفتي (٤).

**أَنْبَانَا** أَبُو الحسين<sup>(٥)</sup>، وأَبُو عَبْد اللّه قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد<sup>(٦)</sup> ـ إجازة -.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٧) نَا أبي، نَا أَحْمَد بن أبي الحواري، حَدَّثَني مَحْمُود بن خَالِد الثقة الأمين قال: وسمعت أبي يقول: نا مَحْمُود بن خَالِد، وكان ثقة، رضا.

دفع إلى أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد بن سهل جزءاً (^) عن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن شاكر، أَنَا أَبُو عيسى عَبْد الرَّحْمٰن بن إسْمَاعيل بن عَبْد الله الخولاني قال: أملى علينا أَبُو عَبْد

<sup>(</sup>۱) تحرفت في «ز»، وم إلى: أحمد. (۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) في م و «ز»: «دعاه أنا» تحريف.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود إلى: «الرقي» وفي م و«ز» إلى: «الرقبي».

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم ود إلى: «الحسن» وفي م: «الخير».

 <sup>(</sup>٦) تحرفت في "ز"، وم: أحمد، تصحيف.
 (٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٨) تحرفت في (ز) إلى: (حرامي) وفوقها ضبة، وفي م: (خزامي) بدلاً من: (جزءاً عن).

الرَّحْمٰن أَحْمَد بن شعيب بن عَلي النسائي في أسماء شيوخه الذين روى عنهم فقال: مَحْمُود ابن خَالِد دمشقي، ثقة، زاد غيره: مأمون.

قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: قرأت بخط أبي عَمْرو المستملي قال: سُئل مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ عن مَحْمُود بن خَالِد فقال: من أهل دمشق، ولم يبلغنا موته بعد، وذلك سنة سبع وأربعين ومائتين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا إِسْمَاعيل بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي قال: سمعت إِبْرَاهيم بن دحيم يقول: كان أَبِي إذا سُئل عن مسائل عُمَر بن عَبْد الواحد، عَن الأوزاعي يقول: هذا مما وهبناه لمَخْمُود بن خَالِد.

قال لنا إِبْرَاهيم بن دُحَيم: ولم يحدِّث به أَبي بدمشق، وحدَّث به بطبرية.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفضل الشرابي، نَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن مُحَمَّد ابن عَلي الرجاء [\_ إملاء (١ ] أنا أَخمَد بن مُحَمَّد بن عَلي المدني (٢ ) ، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَلي المدني الرجاء [\_ إملاء (١ ) ] أنا أَخمَد بن أَبي الحواري، واسم أَبي الحواري عَبْد اللّه بن أَجي الجرجاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أَخمَد بن أَبي الحواري، واسم أَبي الحواري عَبْد اللّه بن ميمون بن عيّا بن الحارث التّغلبي الغَطَفاني، قال: سمعت أبا مسعود بن أَبي حنبل يقول: سمعت أبا سُلَيْمَان الداراني سأل عن مَحْمُود بن خَالِد فقالوا له: هو في الضيعة، فقال لهم: قولوا له: اترك (٣) صغير الدنيا، فإنه يجرّ إلى كثيرها.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد قال: قال محمد بن الفيض: أدركت من شيوخنا من شيوخ دمشق ممن يُربع<sup>(١)</sup> بعَلي بن أبي طالب: مَحْمُود بن خَالِد بن يَزيْد، وذكر غيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي ـ قراءة ـ أنا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد<sup>(ه)</sup> العدل، أَنَا أَبُو مُحَمَّد المردن، نَا أَبُو رَرعة<sup>(٢)</sup>، حَدَّثَني مَحْمُود بن خَالِد قال: ولدت في شهر رمضان سنة ست وسبعين ـ يعني ومائة، ومات في شوال سنة تسع وأربعين ومائتين.

استدركت على هامش الأصل.
 في م و (۱) المديني.

<sup>(</sup>٣) في م و «ز»: «ألا ترى صغير الدنيا».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي «ز»: «تربع» وفي م: «يرتع».

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «أنا محمد أبو العدل» وفوق: «محمد أبو» علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/٠١٠.

وهكذا قال عَمْرو بن دُحَيم، وقال: توفي يوم الأربعاء النصف من شوال.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة ـ قراءة ـ عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أَبِي، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن ملاّس، نَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن عَلي، قَال: وتوفى أَبُو عَلى مَحْمُود بن خَالِد بن يَزيْد في سنة سبع وأربعين وماثتين.

قرات على أبي مُحَمَّد أيضاً، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد بن الغَمْر، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سمعت أبا الدحداح يقول:

مات مَحْمُود بن خَالِد سنة تسع وأربعين في آخرها، قال أَبُو سُلَيْمَان: وهو ابن ثلاث وسبعين سنة، والله تعالى أعلم.

٧٢٥٤ ـ مَحْمُود بن الرَّبِنِع بن سُرَاقَة بن عَمْرو بن زَيْد بن عبدة بن عامرة ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الحارثي،
 ويقال<sup>(١)</sup>: أَبُو مُحَمَّد، وأَبُو نُعَيْم الأَنْصَارِي الخزرجي<sup>(٢)</sup>

وأمّه جميلة بنت أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول من بني مازن بن النجار .

رأى النبي ﷺ.

وروى عن غسَّان بن مالك، وعُبَادة بن الصامت.

روى عنه: الزهري، ومكحُول، ورجاء بن حيوة (٣)، وعَبْد اللّه بن عَمْرو بن الحارث. واجتاز بدمشق غازياً إلى القسطنطينة (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن عَلَي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثني أَبِي، نَا إِبْرَاهيم بن خالد، نَا رباح، عَن معمر، عَن الزهري قال: أَخْبَرَني مَحْمُود بن الرَّبِيْع.

<sup>(</sup>١) في م وقرَّة: قأبو محمد، ويقال: أبو نعيم، وفي د كالأصل.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۷/ ٤٧٦ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٨٦ والإصابة ٣/ ٣٨٦ رقم ٧٨١٨ وأسد الغابة ٤/
 ٣٤٠ والجرح والتعديل ٨/ ٢٨٩ والعبر ١/ ١١٧ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥١٩ والتاريخ الكبير ٧/ ٤٠٢ وشذرات الذهب ١١٦٦/.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم، ود، و (١٠) حيوية.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي م و (ز۱: القسطنطينية.

أنه عقل رَسُول الله ﷺ، وعقل مجّة مجّها من دلو كان في دارهم.

قال: وحَدَّثَني أَبي<sup>(١)</sup>، نَا عَبْد الرزَّاق، نَا معمر.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد ابن إِسْحَاق، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَحْمَد بن يوسف السلمي، نَا عَبْد الرزَّاق، عَن معمر، عَن الزهري قال: حَدَّثني مَحْمُود بن الرَّبِيْع.

أنه عقل رَسُول الله ﷺ، وعقل مجّة مجّها من دلو كان في دارهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنَا أَبُو حفص عُمَر بن أَخْمَد بن عُمَر، نَا الحاكم أَبُو مُحَمَّد الحافظ، أَنَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن عُمَير بن يوسف الدمشقي، نَا أَبُو التقي \_ يعني \_ هشام بن عَبْد الملك، وسلمة بن الخليل، يعني الكلاعي، قالا: نا مُحَمَّد بن حرب، عَن الزبيدي، عَن الزهري، عَن مَحْمُود بن الرَّبِيْع الأَنْصَارِي.

وكان يزعم أنه عقل رَسُول الله ﷺ وهو ابن خمس سنين<sup>(٢)</sup>، وزعم أنه قد عقل مجّة مجّها رَسُول الله ﷺ في وجهه من دلوِ معلقة في دارهم<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحدَّاد ـ في كتابه ـ وحَدَّثَني أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي بن حَمْد (٤) عنه، أَنَا أَبُو نعيم الأصبهاني، نَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد، نَا أَبُو عامر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم النحوي، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن بن نمر، عَن الزهري، سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن بن نمر، عَن الزهري، أَخْبَرَني مَحْمُود بن الرَّبِيْم الأَنْصَاري .

وزعم أنه قد عقل رَسُول الله ﷺ، وزعم أنه قد عقل مجّة مجّها رَسُول الله ﷺ من دلو معلّق في دارهم.

قال: وتوفى رَسُول الله ﷺ وهو ابن خمس سنين.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الشاهد، أَنَا أَبُو الميمون البجلي، نَا أَبُو زرعة (٥)، نَا عَبْد الأَعلى بن مسهر، نَا مُحَمَّد بن حرب، عَن الزبيدي،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٩/ ١٦٢ رقم ٢٣٦٩٩ من طريق محمود بن لبيد.

<sup>(</sup>٢) كذا، وفي رواية في سيّر الأعلام ٣/ ١٩ه «ابن أربع سنين». وفي الاستيعاب أنه عقل المجة وهو ابن أربع سنين أو خمس.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، وأخرجه مسلم في المساجد، باب الرخصة في
 التخلف عن الجماعة لعذر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في ﴿ اللهِ: أحمد. (٥) تاريخ أبي زرعة ١/ ٥٦٤.

عَن الزهري عن مَحْمُود بن الرَّبِيْع الأَنْصَارِي، وكان يزعم أنه أدرك النبي ﷺ، وذكر أنه [ابن] (١) خمس سنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد ـ إذنا ـ ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا يوسف بن الحَسَن الزنجاني، قَالا: أنا أَبُو نُعَيْم الحافظ، نَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يونس بن حبيب، نَا أَبُو داود الطيالسي، نَا إِبْرَاهيم بن سعد قال: سمعت الزهري يحدِّث عن مَحْمُود بن الرَّبِيْع عن عتبان بن مالك السالمي قال:

كنت أؤم قومي بني سالم، فذكر الحديث، قال مَحْمُود: فحدَّثت هذا الحديث في مجلس (۲) فيه: أَبُو أيوب الأنصاري بأرض [الروم] (۳) في غزوة يزيد بن معاوية، فأنكر ذلك عليَّ أَبُو أيوب فقال: ما أرى رَسُول الله ﷺ قال هذا قط، قال مَحْمُود: فآليت إن الله ردّني صالحاً أن أسأل عُثبان بن مالك عن هذا الحديث في مسجد قومه إنْ كان حياً، فأهللت من إيليا بعمرة، ثم قدمت المدينة فوجدت عتبان شيخاً كبيراً أعمى يؤم قومه، فانتسبت له، فعرفني، أو قال: سألته عن الحديث قال: فحَدَّثني كما حَدَّثني أول مرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ ثابت بن منصور، قَالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد ابن الحَسَن ـ زاد ابن المبارك: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوازي، أَنَا أَبُو حفص، نَا خليفة قال(٤):

في تسمية أصحاب النبي ﷺ: مَحْمُود بن الرَّبِيْع من بني سالم بن عوف، عقل مجّة مجّهاً رَسُول الله ﷺ في وجهه من دلو.

ثم ذكره خليفة (٥) في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة فقال: مات سنة ست وتسعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(٦)</sup>، نَا أَبُو بَكْر بن أبي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٧)</sup> قال:

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، و «ز»، وتاریخ أبی زرعة.

 <sup>(</sup>۲) في م و ((۱): في مجلس أبي أيوب.
 (۳) زيادة عن ((۱)، وم.

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة بن خيّاط ص١٧٧ رقم ٦٤٦. (٥) طبقات خليفة ص٤١٥ رقم ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم و «ز» إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٧) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

في الطبقة السابعة ممن حفظ عن رَسُول الله على من الصغار: مَحْمُود بن الرَّبِيْع [بن الحارث بن الخزرج، يكنى أبا مُحَمَّد، نا الواقدي، أَنَا مَعْمَر بن راشد، عَن الزهري، عَن مَحْمُود]<sup>(۱)</sup> أنه عقل مجّة مجّها رَسُول الله على بثرهم، مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٢)</sup>:

في الطبقة الخامسة ممن قبض رَسُول الله ﷺ وهم أَحداث الأسنان، ومنهم من أدركه ورآه ولم يحدِّث عنه شيئاً: مَحْمُود بن الرَّبِيْع بن سُراقة بن عَمْرو بن زيد بن عبدة بن عامرة بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، ويكنى أبا نُعَيْم، وأمه جميلة بنت أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول من بني مازن بن النجّار، فولد مَحْمُود بن الرَّبِيْع: إِبْرَاهيم ومُحَمَّداً، ولم يسم لنا أيهما.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم ثنا أَبُو الفضل، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٣): مَحْمُود بن الرَّبِيْع الخزرجي الأَنْصَارِي، أدرك النبي ﷺ.

قال مُحَمَّد بن يوسف، عَن عبد الأعلى بن مسهر، عَن مُحَمَّد بن حرب، عَن الزبيدي عن الزبيدي عن مَحْمُود بن الرَّبِيْع قال: عقلت من النبي ﷺ مجّة مجّها في وجهي من دلو، وأنا ابن خمس (٤).

وقال ابن أبي أُويس: نا إِبْرَاهيم بن سعد، عَن صالح، عَن ابن شهاب، عَن مَحْمُود بن الرّبِيْع سمع عُبادة بن الصامت قال: أخوف ما أخاف على هذه الأمة الشرك، [والرئاء](٥) والشهوة الخفية.

وقال مُحَمَّد بن المثنى: نا عَبْد الوهاب سمع برد عن حزام بن حكيم، عَن مَحْمُود بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل، وبعده صح صح.

<sup>(</sup>٢) ليس له ترجمة في الطبقات المطبوع، فهو ضمن تراجم أهل المدينة الضائعة من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٠٢. (٤) قوله: "وأنا ابن خمس" ليس في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن التاريخ الكبير.

رافع سمع شداداً. وقال ابن المثنى: نا عبد الأعلى سمع بُرْد عن حزام بن حكيم عن مُحَمَّد ابن رافع سمع شداداً نحوه، والأول أصح.

**أَنْبَانَا** أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا حَمْد<sup>(١)</sup> ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

مَحْمُود بن الرَّبِيْع، ـ ويقال<sup>(٣)</sup>: ابن ربيعة ـ الخزرجي الأنْصَارِي، مدني، أدرك النبي وهو صبي، وليست له صحبة، وله رؤية، روى عنه الزهري، ومكحول، ورجاء بن حيوة، وعَبْد الله بن عَمْرو بن الحارث، سمعت أبى يقول ذلك.

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عبيد، نَا مُحَمَّد بن الرَّبِيْع.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا عَبْد العزيز الصوفي، أَنَا تمام، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو رَعة قال في تسمية [من نزل]<sup>(٤)</sup> الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ من الأنصار مَحْمُود بن الرَّبِيْع، ختن عُبَادة، نزل بيت المقدس، عقل مجّة مجّها رَسُول الله ﷺ وهو ابن خمس سنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنَا أَخمَد بن عُمَيْر ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر قال:

سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الأولى من أصحاب النبي ﷺ:

مُحْمُود بن الرَّبِيْع الأَنْصَارِي، ختن عُبَادة، رأى النبي ﷺ، نزل بيت المقدس، وليس في رواية ابن عتّاب: نزل.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن [أبي] علي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

<sup>(</sup>١) في م واز١: أحمد، تحريف. (٤) زيادة عن م واز١، للإيضاح.

 <sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٨٩.
 (٥) زيادة لازمة عن م، و (٤٠) ود.

٣) من هنا إلى آخر الخبر استدرك على هامش م.

أَبُو مُحَمَّد ـ ويقال: أَبُو نُعَيْم ـ مَحْمُود بن الرَّبِيْع بن الحارث بن الخزرج الأَنْصَارِي، من بني سالم بن عوف، رأى رَسُول الله ﷺ، وعقل مجّة مجها في وجهه من دلو معلقة في دارهم وهو ابن خمس سنين، وسمع عُبَادة بن الصامت، وعتبان بن مالك بن ثعلبة السالمي، روى عنه الزهري، وأَبُو المقدام رجاء بن حيوة الكندي، مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين (1).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح<sup>(۲)</sup> يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو<sup>(۳)</sup> عَبْد الله بن مَنْدَة قال:

مَحْمُود بن الرَّبِيْع الأَنْصَارِي الخزرجي، عقل مَجّة مَجّها رَسُول الله ﷺ من دلو في بئر كانت في دارهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك ابن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر الكلاباذي قال:

مَحْمُود بن الرَّبِيْع أَبُو مُحَمَّد الأَنْصَارِي الحارثي الخزرجي، المدني، أدرك النبي ﷺ وهو صغير، وسمع عتبان بن مالك، وعبادة بن الصامت، روى عنه الزهري في العلم.

قال الذهلي: قال يَحْيَىٰ بن بكير: مات سنة تسع وسبعين (٤)، وقال الواقدي: مات سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين، وقال في الطبقات: يكنى أبا مُحَمَّد، وقال في التاريخ: يكنى أبا القاسم.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(ه)</sup> كذا قال، وصوابه أَبُو نُعَيْم.

كتب إليَّ أَبُو عَلي الحدَّاد قال: قال لنا أَبُو نُعَيْم الحافظ:

مَحْمُود بن الرَّبِيْع الخزرجي، عقل رَسُول الله ﷺ، سكن المدينة، توفي سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين [سنة]<sup>(٦)</sup>.

 <sup>(</sup>١) في م و ((١): ابن ثلاث وتسعين سنة والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) في فزه، وم: أبو القاسم.

<sup>(</sup>y) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و (ز).

<sup>(</sup>٤) زيد في (ز): وهو ابن ثلاث وتسعين.

<sup>(</sup>م) زيادة منا للإيضاح. (٦) زيادة عن م، واز١.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، نا أَبُو الحَسَن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أَمِية الأحوص بن المفضل، أَنَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا:

ومَحْمُود بن الرَّبِيْع له صحبة، وهو الذي حدَّث أن النبي ﷺ بسق في بنر لهم، وليست لمَحْمُود بن لبيد<sup>(١)</sup> صحبة.

أَنْبَانَا (٢) أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا حَمْد (٣) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

ذكره أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مَحْمُود بن الرَّبِيْع ثقة.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر ابن حيوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خيثمة، أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد صاحب لي من بني تميم ثقة قال: قال أَبُو مسهر: وكان بها ـ يعني ـ فلسطين من التابعين: مَحْمُود بن الرَّبِيْع، وكان ختن شداد بن أوس، وكان رأس (٥) من بها من التابعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحَسَنِ بن مُحَمَّد العتيقي.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم ود، وفي "ز": شطبت "لبيد" وكتب على هامشها: "الربيع" وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) قدم الخبر التالي في م وهز» إلى ما قبل الخبرين السابقين، وهنا موضعه في د.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: أحمد، تحريف. (٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) في «ز»: وكان من كبار من بها من التابعين، وفي م ود فكالأصل.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وفي م و ((ت): محمد بن الحسين.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن قالوا: أنا الوليد بن
 بكر، أَنَا عَلي بن أَخمَد، أَنَا صالح بن أَخمَد العجلي، حَدَّثَني أَبِي قال(١):

مَحْمُود بن الرَّبِيْع مدني، تابعي، ثقة، من كبار التابعين.

قرأت (٢) على أبي القاسم بن عبدان، عَن أبي عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن المبارك، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا مُحَمَّد بن أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد قال: مَحْمُود بن الرَّبِيْع من أصحاب النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا (٤) أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق بن خربان، أَنَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى بن زكريا التستري، نَا خليفة بن خياط قال (٥):

سنة ست وتسعين مات مَحْمُود بن الرَّبيْع الخزرجي.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عمر (٦) بن حيوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال:

قال مُحَمَّد بن عُمَر: مات مَحْمُود بن الرَّبِيْع سنة تسع وتسعين وهو ابن ثلاث وتسعين، ويكنى أبا نُعَيْم.

أَنْبَانَا (٧) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد الكتَّاني، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان عَبْد الله بن أَبِي عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مروان القرشي، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا عَلي بن عَبْد الله التميمي قال:

مَحْمُود بن الرَّبِيْع الخزرجي، مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر الهَمَذاني، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٢١ رقم ١٥٤١.

 <sup>(</sup>٢) قدم الخبر التالي في م و (() إلى ما قبل الخبرين السابقين.

 <sup>(</sup>٣) قوله: «أنا محمد بن إبراهيم» ليس في م و «ز».

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي سقط من م و ﴿ز ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣١٣ (ت. العمري).

 <sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل إلى: «عمرو» والتصويب عن م، واز»، ود.

<sup>(</sup>٧) الخبر التالي سقط من م و «ز»، وهو موجود في د.

<sup>(</sup>A) كلمة غير واضحة بالأصل ود.

أَحْمَد الحاكم، أَنَا أَبُو العباس الثقفي، أَخْبَرَني أَبُو يونس ـ يعني ـ مُحَمَّد بن أَحْمَد الجمحي، أَنَا إبْرَاهيم بن المنذر قال:

مَحْمُود بن الرَّبِيْع مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين، يكنى أبا مُحَمَّد.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد بن الغمر، أَنَا مُلِي مَن مُحَمَّد بن الغمر، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال:

سنة تسع وتسعين فيها مات مَحْمُود بن الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِي، يكني أبا نُعَيْم.

# ٧٢٥٥ ـ مَحْمُود بن زنكي بن آق سنقر أَبُو القَاسِم بن أَبي سَعِيْد قَسِيْم الدَّوْلَة التركي، المركي، الملك العادل نور الدين، وناصر أمير المؤمنين (١)

كان جده آق سنقر قد ولآه السلطان أَبُو الفتح ملك شاه بن ألب أرسلان حلب، وولي غيرها من بلاد الشام، ونشأ أَبُوه قَسِيْم الدَّوْلَة بعده بالعراق، وندبه السلطان مَحْمُود بن مُحَمَّد ابن ملك شاه بن ألب أرسلان برأي الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين لولاية ديار الموصل، والبلاد الشامية بعد قتل آقسنقر البُرسقي، وموت ابنه مسعود، فظهرت كفايته وظهرت شهامته في مقاتلة العدو ـ خذله الله ـ وثبوته عند ظهور متملك الروم، ونزوله على شيزر (٢) حتى رجع إلى بلاده خائباً.

وحاصر أَبُوه قَسِيْم الدَّوْلَة دمشق مرتين فلم يتيسر له فتحها، وفتح الرُّها، والمعرّة<sup>(٣)</sup>، وكفرطاب<sup>(٤)</sup> وغيرها من الحصون الشامية، واستنقذها من أيدي الكفّار، فلما انقضى أجله ـ رحمه الله ـ قام ابنه نور الدين أعزَّه الله مقامه في ولاية الإسلام.

ومولده على ما ذكر لي كاتبه أَبُو اليُسر شاكر بن عَبْد الله التنوخي المعري وقت طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة وخمسمائة، ولما راهق لزم خدمة والده إلى أن انتهت مدته ليلة الأحد السادس من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة على قلعة جعبر (٥)، وكان محاصراً لها، ونقل تابوته إلى مشهد الرقة، فدُفن بها.

 <sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۳۱ ووفيات الأعيان ٥/ ١٨٤ والكامل لابن الأثير (الفهارس)، وتاريخ ابن
 القلانسي (الفهرس) والمنتظم ٢٤٨/١٠ وشذرات الذهب ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) شيزر: بتقديم الزاي على الراء، قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة، بينها وبين حماة يوم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) المعرة يعنى معرة النعمان مدينة مشهورة بين حلب وحماه (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) كفرطاب: بلدة بين المعرة وحلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) قلعة جعبر: على الفرات بين بالس والرقة قرب صفّين (معجم البلدان).

وسيّر صبيحة الأحد الملك ألب رسلان ابن السلطان مَخمُود بن مُحَمَّد إلى الموصل مع جماعة من أكابر دولة أبيه، وقال لهم: إنْ وصل أخي سيف الدين غازي<sup>(١)</sup> إلى الموصل فهي له وأنتم في خدمته، وإنْ تأخّر فأنا أقرَّر أمور الشام وأتوجه إليكم.

ثم قصد حلب، ودخل قلعتها المحروسة على أسعد طائر وأيمن بركة يوم الاثنين سابع ربيع الآخر ورتب في القلعة والمدينة النوّاب، وأنعم على الأمراء وخلع عليهم، وكان ابن جوسلين<sup>(۲)</sup> قد عمل على أخذ الرها وحصل في البلد، فوجّه إليه أمراء دولته حتى استنقذها منه، وخرج منها هارباً.

ولما استتب له الأمر ظهر منه بدل الاجتهاد في القيام بأمر الجهاد، والقمع لأهل الكفر والعناد، والقيام بمصالح العباد، وخرج غازياً في أعمال تل باشر ( $^{(7)}$  فافتتح حصوناً كثيرة، وافتتح قلعة أفامية ( $^{(3)}$ )، وقلعة عزاز  $^{(9)}$  وتل باشر، ودلوك ( $^{(7)}$ ) ومرعش، وقلعة عينتاب ( $^{(9)}$ )، ونهر الجوز وغير ذلك، وحصن البارة ( $^{(A)}$ )، وقلعة الراوندان ( $^{(P)}$ )، وقلعة تل خالد ( $^{(1)}$ )، وحصن كفر  $^{(11)}$ )، وحصن بَسَرْفُوت ( $^{(11)}$ ) بجبل بني عليم ( $^{(11)}$ )، وغزا حصن إنب ( $^{(12)}$ ) فقصده الإبرنس متملك أنطاكية، وكان من أبطال العدو وشياطينهم، فرحل عنها، ولقيهم دونها فكسره وقتله

<sup>(</sup>١) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٠/١٩٢.

 <sup>(</sup>٢) رسمها مضطرب وغير واضح بالأصل وصورتها: «حمرسس» والمثبت عن م و (١٠).

 <sup>(</sup>٣) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: (عليم) والمثبت عن م وافزاً. وأفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام، وكورة من كور حمص (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) عزاز: بفتح أوله. وهي بليدة وفيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) دلوك: بضم أوله، بليدة من نواحي حلب بالعواصم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) عينتاب: وفي معجم البلدان: عين تاب: قلعة حصينة، ورستاق بين حلب وأنطاكية.

<sup>(</sup>٨) البارة: بليدة وكورة من نواحي حلب وبها حصن (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٩) تحرفت بالأصل إلى: «الدلوندان» وفي م: «الراونداي» والمثبت عن معجم البلدان، وهي قلعة حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحى حلب.

<sup>(</sup>١٠) تل خالد: قلعة من نواحي حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>١١) كفرلاثا بلدة ذات جامع ومنبر في سفح جبل عاملة من نواحي حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>١٢) بدون إعجام بالأصل، وفي م: «بشر قوت» والمثبت عن معجم البلدان: ويسرفوت حصن من أعمال حلب في جبال بني عليم.

<sup>(</sup>١٣) تحرفت بالأصل إلى: أفامية والمثبت عن م.

<sup>(</sup>١٤) إنب: حصن من أعمال عزاز من نواحي حلب (معجم البلدان).

وثلاثة آلاف فرنجي كانوا معه، وبقي ابنه صغيراً مع أمه بأنطاكية، وتزوجت بابرنس آخر فخرج نور الدين في بعض غزواته فأسر الإبرنس الثاني وتملك أنطاكية ابن الأبرنس الأول وهو بيمنت ووقع في أسره في نوبة حارم<sup>(۱)</sup> وباعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الجهاد.

وأظهر بحلب السنة حتى أقام شعار الدين، وغيَّر البدعة التي كانت لهم في التأذين، وقمع بها الرافضة المبتدعة، ونشر فيها مذاهب أهل السنة الأربعة، وأسقط عنهم جميع المؤن، ومنعهم من التوثب في الفتن، وبنى بها المدارس ووقف الأوقاف، وأظهر فيها العدل والإنصاف.

وقد كان صالح المعين الذي كان بدمشق وصاهره، واجتمعت كلمتهما على العدو لمّا وازره، وحاصر دمشق مرتين، فلم يتيسر له فتحها، ثم قصدها الثالثة فتم له صلحها، وسلّم أهلها إليه البلد لغلاء الأسعار والخوف من استعلاء كلمة الكفار، فضبط أمورها، وحصّن سورها، وبنى بها المدارس والمساجد، وأفاض على أهلها الفوائد، وأصلح طرقها، ووسع أسواقها، وأدرّ الله على رعيته ببركته أرزاقها، وبطلّ منها الأنزال، ورفع  $(^{7})$  عن أهلها الأثقال، ومنع ما كان يؤخذ منهم من المغارم كدار بطّيخ وسوق البقل، وضمان النهر، والكيالة، وسوق الغنم، وغير ذلك من المظالم، وأمر بترك ما كان يؤخذ على الخمر من المكس، ونهى عن شربه، وعاقب عليه بإقامة الحدّ والحبس واستنقذ من العدو ـ خذلهم الله ـ ثغر بانياس وغيره من المعاقل المنبعة كالمنبطرة  $(^{7})$  وغيرها بعد الإياس.

وبلغني أنه في الحرب رابط الجأش، ثابت القدم، شديد الانكماش، حسن الرمي بالسهام، صليبُ الضرب عند ضيق المقام، يقدم أصحابه عند الكره، ويحمي منهزمهم عند الفرّة، ويتعرض بجهده للشهادة لما نرجو بها من كمال السعادة.

ولقد حكى عنه بعضُ من خدمه مُدة، ووازره على فعل الخير، أنه سمعه يسأل الله أن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير، فالله يقي مهجته من الأسواء ويحسن له الظفر بجميع الأعداء، فلقد أحسن إلى العلماء وأكرمهم، وقرّب المتدينين واحترمهم، وتوخّى العدل في الأحكام والقضايا، وألان كنفه، وأظهر رأفته بالرعاية، وبنى في أكثر مملكته آدر العدل

<sup>(</sup>١) حارم: حصن تجاه أنطاكية من أعمال حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۲) بالأصل: دفع، والمثبت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٣) المنيطرة: حصن بالشام قريب من طرابلس (معجم البلدان).

وأحضرها القضاة والفقهاء للفصل، وحضرها بنفسه في أكثر الأوقات، واستمع من المتظلمين الدعاوى والبيّنات، طلباً للإنصاف والفضل، وحرصاً على إقامة العدل.

وأذرً على الضعفاء والأيتام الصدقات، وتعهد ذوي الحاجة من أولي التعفف بالصلات، حتى وقف وقوفاً على المرضى والمجانين وأقام لهم الأطباء والمعالجين، وكذلك على جماعة العميان، ومعلّمي الخط والقرآن، وعلى ساكني الحرمين، ومجاوري المسجدين، وأكرم أمير المدينة الحُسَيْن، وأحسن إليه، وأجرى عليه الضيافة لما قدم عليه، وجهز معه عسكراً لحفظ المدينة، وقام لهم بما يحتاجون إليه من المؤونة، وأقطع أمير مكة إقطاعاً سنياً، وأعطى كلاً منهما ما يأكله هنياً مرباً.

ورفع عن الحجَّاج ما كان يؤخذ منهم من المكس، وأقطع أمراء العرب الإقطاعات لئلا يتعرضوا للحجَّاج بالنحس، وأمر بإكمال سور مدينة الرسول، واستخراج العين التي بأُحُد، وكانت قد دفنتها السيول، ودُعي له بالحرمين، واشتهر صيته في الخافقين.

وعمر الربط والخانقاهات والبيمارستانات، وبنى الجسور في الطُرُق والخانات، ونصب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلمين، وأجرى الأرزاق على معلميهم، وعليهم (١) وبقدر ما يكفيهم، وكذلك صنع لمّا ملك سنجار، وحرّان، والرها، والرقة، ومَنْبج، وشَيْرَر، وحماه، وحمص، وبعلبك، وصرخد، وتدمر، فما من بلد منها إلا وله فيه حسن أثر، وما من أهلها أحد إلا نظر له أحسن نظر.

وحصّل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلاّبها، وأقام عليها الحفظة من نَقَلَتها وطلابها، وجدَّد كثيراً من ذي السبيل، وهدى بجهده إلى سواء السبيل.

وأجهد نفسه في جهاد أعداء الله، وبالغ في حربهم، وتحصّل في أسره جماعة من أمراء الفرنج ـ خذلهم الله ـ كجوسلين وابنه، وابن ألفونس $^{(Y)}$ ، وقومص أطرابلس وجماعة من ضربهم.

وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية وتوجه إلى الشام طامعاً في تسلّمِ أنطاكية، فشغله عن مرامه الذي رامه بالمراسلة، إلى أن وصل أخوه قطب الدين في جنده من

<sup>(</sup>١) استدركت على هامش الأصل، ويعدها صح.

<sup>(</sup>٢) في (ز): وابن القيس.

المواصلة، وجمع له الجيوش والعساكر، وأنفق فيهم الأموال والدخائر، فأيس الرومي من بلوغ ما كان يرجو، وتمنى منه المصالحة لعَسَاه ينجو، فاستقر رجوعه إلى بلاده ذاهباً، فرجع من حيث جاء خائباً، ولم يقتل بالشام مع كثرة عسكره مقتله، ولم يرع من زرع حارم ولا غيرها سنبلة، وحمل إلى بيت مال المسلمين من التحف ما حمل، ولم يبلغ أمله وضل ما عمل.

وغزا معه أخوه قطب الدين في عسكر الموصل وغيرهم من المجاهدين، فكسر الفرنج والروم والأرمن، وأذاقهم كؤوس المنية بالأسنة والصوارم، فأبادهم حتى لم يفلت منهم غير الشديد الذاهل، وكانت عدتهم ثلاثين ألفاً بين فارس وراجل، ثم نزل على قلعة حارم، فافتتحها ثانية وحواها، وأخذ أكبرقرى عمل أنطاكية وسباها، وكان قبل ذلك قد كسرهم بقرب بانياس، وقتل جماعة من أبطالهم، وأسر كثيراً من فرسانهم ورجالهم. وقد كان شاور السعدي أمير جيوش مصر، وصل إلى جنابه مستجيراً لما عاين الذعر، فأحسن جواره وأكرمه، وأظهر بره واحترمه، وبعث معه جيشاً كثيفاً يرده إلى درجته، فقتلوا خصمه ولم يقع منه الوفاء بما قرر من جهته، واستجاش بجيش العدو، طلباً للبقاء في السمو، ثم وجه إليه بعد ذلك جيشاً آخر، فأصّر على المسامقة له وكابر، واستنجد بالعدو ـ خذله الله ـ فأنجدوه وضمن لهم الأموال الخطيرة حتى عاضدوه، وانكفأ جيش المسلمين إلى الشام راجعاً، وحدث متملك الفرنج نفسه بملك مصر طامعاً، فتوجه إليها بعد عامين راغباً في انتهاز الفرصة، فأخذ بلبيس(١) وخيّم من مصر بالفرصة. فلما بلغه ذلك تدخل جهده في توجيه الجيش إليها، وخاف من تسلط عدو الدين عليها، فلما سمع العدو ـ خذلهم الله ـ بتوجه جيشه رجعوا خائبين، وأصبح أصحابه بمصر لمن عاندهم غالبين، وأمل أهل أعمالها بحصول جيشه عندهم وانتعشوا، وزال عنهم ما كانوا قد خشوا، واطُّلع من شاور على المخامرة، وأنه راسل العدو طمعا منه في المظافرة، وأرسل إليهم ليردهم ليدفع جيش المسلمين بجندهم، فلما خيف من شره ومركه، لما عرف من غدره وختره، وانفتح الأسر في ذلك واستبان، تمارض الأسد ليقتنص الثعلبان، فجاءه قاصداً لعيادته، جارياً في خدمته على عادته، فوثب جورديك وبزغش موليا نور الدين فقتلا شاور. وأراحا العباد والبلاد من شره. وأما شاور فإنه أول من تولى القبض عليه، ومدّ يده الكريمة إليه بالمكروه، وصفا الأمر لأسد الدين وملك، وخلعت

<sup>(</sup>١) بلبيس: مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام (معجم البلدان).

عليه الخلع، وحل واستولى أصحابه على البلاد، وجرت أموره على السداد، وظهر منه حميد السيرة وحسن الآثار، وسيعلم الكافر لمن عقبي الدار.

وظهرت كلمة أهل السنة بالديار المصرية، وخطب فيها للدولة العباسية بعد اليأس، وأراح الله من بها من الفتنة ورفع عنهم المحنة، فالحمد لله على ما منح، وله الشكر على ما فتح.

ومع ما ذكرت من هذه المناقب كلها، وشرحت من دقها وجلها فتح فهو حسن الخط والبنان، متأت لمعرفة العلوم بالفهم والبيان، كثير لمطالعتها، ماثل إلى نقلها، مواظب حريص على تحصيل كتب الصحاح والسنن مقتن لها بأوفرالأعواض والثمن، كثير المطالعة للعلوم الدينية متبع للآثار النبوية، مواظب على الصلوات في الجماعات مراع لأدائها في الأوقات، مؤذ لفروضها ومسنوناتها، معظم لفقدها في جميع حالاتها عاكف على تلاوة القرآن على الأيام حريص على فعل الخير من الصدقة والصيام، كثير الدعاء والتسبيح، راغب في صلاة التراويح، عفيف البطن والفرج مقتصد في الإنفاق والخرج، متحري في المطاعم والمشارب والملابس، متبري من التباهي والتماري والتنافس، عري عن التجبر والتكبر، بريء من التنجم والتطير، مع ما جمع الله له من العقل المتين، والرأي الصويب الرصين، والاقتداء بسيرة السلف الماضين، والتشبه بالعلماء والصالحين، والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم، والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم.

حتى روى حديث المصطفى على وأسمعه، وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه، حرصاً منه على الخير في نشر السنة والتحديث ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثاً كما جاء في الحديث، فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره، فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيره.

ولقد حكى عنه من صحبه في حضره وسفره، أنه لم يكن يسمع منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره، وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها.

يحب الصالحين ويؤاخيهم، ويزور مساكنهم لحسن ظنه بهم، فإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزوج ذكرانهم بإناثهم ورزقهم. ومتى تكرتت الشكاية إليه من أحد ولاته، أمر بالكف عن أذى من تكلم بشكاته، فمن لم يرجع منهم إلى العدل، قابله بإسقاط المرتبة والعزل، فلماجمع الله له من شريف الخصال، تيسر له ما يقصده من جميع الأعمال، وسهل

على يديه فتح الحصون والقلاع، ومكن له في البلدان والبقاع حتى ملك حصن شيزر، وقلعة دوسر، وهما من أحصن المعاقل والحصون، واحتوى على ما فيهما من الذخر المصون، من غير سفك محجمة من دم في طلبهما، ولا قتل أحدٍ من المسلمين بسببهما، وأكثر ما أخذه من البلدان، بتسلمه من أهله بالأمان، ووفى لهم بالعهود والإيمان، فأوصلهم إلى مأمنهم من المكان.

وإذا استشهد أحد من أجناده، حفظه في أهله وأولاده وأجرى عليهم الجرايات، وولى من كان أهلاً منهم للولايات، وكلما فتح الله عليه فتحاً وزاده ولاية، أسقط عن رعيته قسطاً وزادهم رعاية، حتى ارتفعت عنهم الظلامات والمكوس، واتضعت في جميع ولايته الغرامات والنحوس، ودرت على رعاياه الأرزاق، ونفقت عندهم الأسواق، وحصل بينهم بيمنه الاتفاق، وزال ببركته العناد والشقاق، فإن فتكت شرذمة من الملاعين، فلما علمت منه من الرأفة واللين، ولو خلط لهم شدته بلينه، لخاف سطوته الأسد في عرينه.

فاالله يحقن به الدماء، ويسكن به الدهماء، ويديم له النعماء، ويبلغ مجده السماء، ويجري الصالحات على يديه، ويجعل منه واقية عليه، فقد ألقى أزمّتنا إليه، وأحصى علم حاجتنا إليه، ومناقبه خطيرة، وممادحه كثيرة، ذكرت منها غيضاً من فيض، وقليلاً من كثير، وقد مدحه جماعة من الشعراء فأكثروا، ولم يبلغوا وصف الآئه بل قصروا، وهو قليل الابتهاج بالشعر، زيادة في تواضعه لعلو القدرة فالله يديم على الرعية ظله، وينشر فيهم رأفته وعدله، ويبلغه في دينه ودنياه مأموله، ويختم بالسعادة والتوفيق أعماله فهو بالإجابة جدير وعلى ما يشاء قدير. والله أعلم.

# ٧٢٥٦ ـ مَحْمُود بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبي زُرْعَة بن عَمْرو بن عَبْد اللّه الله ابن صفوان بن عَمْرو النصري

روى عن أبيه، وعمّ أبيه إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن صفوان، وأَبِي عامر موسى بن عامر. روى عنه: ابن أخيه أَبُو الطيّب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي زُرْعَة، وأَبُو زُرْعَة، وأَبُو بَكُر ابنا عَبْد اللّه بن أَبِي دُجانة ابنا ابن عمه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَبْد الله بن أبي دُجَانة، نَا مَحْمُود بن أبي زُرْعَة، نَا أَبُو عامر، نَا الوليد، نَا سعيد ابن عَبْد العزيز أن مكحولاً حدَّثهم عن مرَّة بن كعب البَهْزي قال:

كنت جالساً مع رَسُول الله ﷺ وهو يذكر الفتن، فمرّ رجل مقنّع، فقال رَسُول الله ﷺ: «هذا يومئذ وَمَنْ كان معه على الحق».

قال: فقمت، فأخذت بردائه، فلفتّ وجهه فإذا هو عُثْمَان بن عفّان، فلفت بوجهه: يا نبى الله، هذا؟ قال: «هذا» [۱۱۹٤۷].

## ٧٢٥٧ ـ مَحْمُود بن عَبْد الوَهَاب بن عُبَيْد بن سَلاَّم بن رباح أَبُو عَلي القُرَشِي الزملكاني مولاهم

كتب عنه أَبُو الحُسَيْنِ الرَّازي.

قرأت بخط أبي الحَسن (١) نجا بن أَحْمَد فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحُسَيْن الرَّازي في تسمية من كتب عنه في قرى دمشق، فذكر جماعة منهم أَبُو عَلي هذا.

٧٢٥٨ ـ مَحْمُود بن عَمْرو بن سُلَيْمَان بن عَمْرو بن حفص بن شليلة أَبُو بَكْر حديثه.

كتب عنه أُبُو الحُسَيْن الرَّازي.

قرات بخط نجا بن أَحْمَد، وذكر أنه نقله من خط أَبي الحُسَيْن الرَّازي في تسمية من كتب عنه بدمشق في الدفعة الثانية:

أَبُو بَكْر مَحْمُود بن عَمْرو بن سُلَيْمَان بن عَمْرو بن حفص بن شليلة، وكان جد أَبيه عُمْرو بن حفص بن شليلة (٢) محدِّثاً مشهوراً بدمشق، مات في سنة عشرين وثلاثمائة.

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> كذا قال، وأظن أن الصواب:

ما أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة ـ بقراءتي عليه ـ عن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: ومَحْمُود بن شليلة ـ يعني ـ مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي م و«ز»: أبي الحسين.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في كتابنا: تاريخ مدينة دمشق ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.

### ٧٢٥٩ ـ مَحْمُود بن مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ الأَطْرَابُلُسِي

حدَّث بأَطْرَابُلُس عن المسيّب بن واضح، والمؤمّل بن أهاب، وعَبْد الوهّاب بن نجدة الحَوْطى.

روى عنه: عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي ذرّ السوسي الأَطْرَابُلُسِي (١).

٧٢٦٠ - مَحْمُود بن مُحَمَّد بن الفَضْل بن الصباح بن موسى بن الليث ابن أعين (٢) بن أربد بن محرز بن لأي بن سُمير بن ضِباب ابن حُجَيّة ابن أعين (٣) بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عَمْرو بن تميم بن مرّ أَبُو العَبَّاس التَّمِيْمِي، المَازِنِي، الرافقي (٤)، الأديب

روى عن: يزيد بن مُحَمَّد بن سِنَان، وأَحْمَد بن بزيع، وعَبْد الله بن ثابت القاضي البحراني (٥)، وعَلي بن عُثْمَان النُفيلي، وأبي شُعَيب صالح بن زياد بن عَبْد الله بن الجارود الرقِّي، وعَبْد الله بن الهيثم - صاحب الأصمعي - وعُبَيْد الله بن مُحَمَّد الفقيه.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْنِ الرَّازِي، وحُمَيْد بن الحَسَنِ الورَّاق، وأَبُو هاشم المؤدّب، وأَبُو الخَسَنِ عَلَي بن الحُسَيْن بن بندار الخير أَحْمَد بن عَلَي بن عَبْد الله الحمصي الحافظ، وأَبُو الحَسَن عَلَي بن الحُسَيْن بن بندار الأنطاكي ـ قاضي أذنة (٦) ـ وأَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحاكم، وأَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد الناكي ـ المقرىء الجرجاني، وأَبُو حفص عُمَر بن عَلي بن الحَسَن العتكي الخطيب، وأَبُو النمر أَحْمَد بن العَبَّاس بن أَحْمَد المرندي (٨) ـ وهو نسبه ـ وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن أَبي الخطّاب المَلَطي قاضي حمص.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو مُحَمَّد بن الفَضْل الرافقي، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله أَخْمَد بن أبي غانم الرافقي، نَا الفريابي، عَن الأوزاعي، عَن حسَّان بن عطية، عَن طاوس،

<sup>(</sup>۱) استدرکت علی هامش الأصل. (Y) فی (i): أسير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كاثبة» والمثبت عن م و«ز».

<sup>(</sup>٤) رسمها بالأصل: «الوامعي» وفي م و «ز»: «الرافعي» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) زيد بعدها في م و «ز»: وصالح بن إياد. (٦) في «ز»: أدرنه.

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل ود، وتحرفت في م و (ز) إلى: «عبد الله» ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٢٧١.

<sup>(</sup>A) في «ز»: الربذي، وفي م: الزيني.

عَن ابن عبّاس أن رَسُول الله ﷺ قال: «مَنْ حسَّن ظنّه بالناس كثُرت ندامته السُّمَّا اللهِ عَلَيْهِ الماء اللهِ عَلَيْهِ

سمعت أبا الحَسَن عَلَي بن المُسَلِّم يقول: سمعت عَبْد العزيز الكتاني يقول: سمعت أبا عَبْد الوهّاب بن عَبْد الله المري يقول: سمعت حميد بن الحَسَن الورّاق يقول: سمعت أبا العَبَّاس مَحْمُود بن مُحَمَّد بن الفَضْل الرافقي يقول: سمعت يزيد بن مُحَمَّد بن سِنَان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت مجاهداً يقول: سمعت صهيباً يقول: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: سمعت صهيباً يقول: سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: هما آمن بالقرآن مَن استحل محارمه (١٩٤٩).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا أَبِي، وأَبُو الخَبَّاس الأديب، نَا عَبْد الله بن أبي، وأَبُو الخَبَّاس الأديب، نَا عَبْد الله بن ثابت القاضي، نَا مُحَمَّد بن الفضل، نَا خلف بن هشام، عَن حمزة الزيَّات قال:

خرجت إلى الجبّانة فإذا براهب قد أقبل من نحو الحيرة، فسلّم ثم قال: أنت حمزة الذي تُقرىء الناس غدوة وعشية؟ قلتُ: نعم، قال: ما أثر فيك القرآن، والله، إنّ الله ليعلم أنّي أريد أن أقرأ سفراً من الإنجيل منذ عشرين سنة، فإذا علمتَ أنه نزل من عند الله يكاد قلبي يتصدّع، فلا أقدر أن أقرأه، يا حمزة لقد فُضّلتم على جميع الأمم بحفظكم كتابكم، فلا تُطفىء المصباح فتدخل بيتك اللص، قال: لا تقطع الذكر فإنه نور القلب، وكفاك بكلام الله واعظاً.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال.

أَبُو العَبَّاسِ مَحْمُود بن مُحَمَّد الرافقي سكن مدينة من مدن الثغر يقال لها بَغْرَاس<sup>(١)</sup>: سمع أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمٰن الكريراني<sup>(٢)</sup>، وعَبْد الله بن الهيثم العبدي.

٧٢٦١ ـ مَحْمُود بن وَحْشِي بن ضباب أَبُو النَّنَاء الحموي القُرَشِي شيخ كان يسمع معنا الحديث من الفقيه أَبي الحَسن السلمي، وأَبي مُحَمَّد بن طاوس. وقرأ القرآن بعدة روايات على أبي مُحَمَّد بن طاوس، وكان يؤم في مسجد أمير

<sup>(</sup>١) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية من حلب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل وم و ((۳).

المؤمنين عُمَر الذي على درج الجامع، ويواظب على حضور مجلسي في التحديث والإملاء، وكان خيراً، مستوراً، وصلى بالناس بالجامع حين مرض إسماعيل البدليسي المرضة التي عوّل فيها عن الصلاة، وقدم أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، وكان يقرىء القرآن في حلقة الكناني التي تعرف الآن بحلقة ابن طاوس.

توفي أَبُو الثناء بن ضباب يوم الجمعة العشرين من جُمَادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة، ودفن من يومه بعد صلاة العصر في مقبرة باب الصغير، حضرتُ دفنه والصلاة عليه.

### ٧٢٦٢ ـ مَحْمُود بن هُود بن عَمْرو أَبُو عَلي البَيْرُوتِي

حدَّث عن عُمَر (١) بن سعيد بن أَحْمَد.

روى عنه: أَبُو مُحَمَّد بن ذكوان البَعْلَبَكِّي.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش المُقرىء، عَن رَشَأ بن نظيف، أَنَا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الغفَّار بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق ابن ذكوان، حَدَّثني أَبو عَلي مَحْمُود بن هُود بن عَمْرو البَيْرُوتِي، أَنَا عُمَر بن أَحْمَد بن سعيد بن أَحْمَد، ] (٣) نَا حامد بن يَحْيَىٰ البَلْخِي قال:

كنت بمكة فبت مغموماً، فرأيت في المنام مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن عَلي بن أبي طالب، فقلت: سمعت أباك يخبر عن جدّك قال: قال رَسُول الله عليه التظار الفرج من الله عبادة المحمدة الم

[قال ابن عساكر:] ولهذا الحديث الذي ذكر في المنام أصل.

أَخْبَرَنَا به أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أَنَا أَخْمَد ابن سُلَيْمَان (٤) النجاد، نَا ابن أَبي الدنيا، نَا أَبُو سعيد عَبْد اللّه بن شبيب بن خالد المدني، نَا إِسْحَاق بن مُحَمَّد الفَرْوي (٥)، حَدَّثَني سعيد بن مُحَمَّد بن بابك، عَن أَبيه أنه سمع عَلي بن الحُسَيْن يقول عن أَبيه عن عَلي بن أَبي طالب قال: قال رَسُول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي م وفزه: عمرو.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود (بن أحمد بن أحمد) ولم تكرر في م و (ز).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين استدرك على هامش الأصل وبعده صح.

<sup>(</sup>٤) في (ز٤: سلمان.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وم واز١: القروي، والمثبت عن د، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/٦٤٩.

«انتظار الفرج من الله عبادة، وَمَن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل».

وقد روي معناه مختصراً عن أنس عن النبي ﷺ بإسناد فيه ضعف.

## ٧٢٦٣ ـ مَحْمُود، لم ينسب لنا<sup>(١)</sup>

حكى عن سفيان الثوري.

روى عنه: سهل بن عاصم.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد (٢)، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن العبَّاس، نَا سلمة بن شبيب، نَا سهل بن عاصم، عَن مَحْمُود الدمشقي قال:

جاء رجل إلى سفيان الثوري فشكا إليه مصيبة أصابته، فقال له سفيان: ما كان بها أحد أهون عليك مني، قال: وكيف ذاك؟ قال: ما وجدتَ أحداً تشكو إليه غيري؟ قال: إنّما أردت أن تدعو لي، فقال له سفيان: أمدبِر أنت أم مدبّر، قال: مدبّر، قال: فارضَ بما يريدك.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه محمية

## ٧٢٦٤ ـ محمية بن زُنَيم (٣)

بريد عُمَر بن الخطّاب إلى [أبي] عبيدة بن الجرّاح بوفاة أبي بكر وتأميره أبا عبيدة وعزل خالد، وفد عليه وهو باليرموك على ما قال سيف، وذكر غيره أن وروده عليهم وهم على حصار دمشق قبل وقعة اليرموك، وهو الصحيح.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النقور، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَبُو بكر بن سيف، أَنَا السري بن يَحْيَىٰ (٤)، أَنَا شعيب بن إِبْرَاهيم، أَنَا سيف بن عُمَر عن أَبي عُثْمَان، وهو يزيد بن أُسيد الغسَّاني، عَن خالد، وعبادة قالا:

قدم البريد من المدينة فأخذته الخيول ـ يعني ـ باليرموك، وسألوه عن الخبر، فلم يخبرهم إلا بسلامة، وأخبرهم عن أمداد، وإنما جاء بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة، فأبلغوه

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٧٩/٤ ولسان الميزان ٦/ ٥ والمغني في الضعفاء ٢٧٤٢.

 <sup>(</sup>۲) في (ز)، وم: اللباد، تحريف.
 (۳) بالأصل ود: تميم، والمثبت عن (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨ حوادث سنة ١٣.

خالداً، فأخبره خبر أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أسرّه إليه، وأخبره بالذي أخبر به الجند فقال: أحسنت فقف، وأخذ الكتاب فجعله في كنانته، قد خاف إنْ هو أظهر ذلك أن ينتشر له أمور . الجند، فوقف محمية بن زُنَيم مع خالد، وهو الرسول.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخَارِق

# ٧٢٦٥ ـ مُخَارِق بن الحَارِث الزُبَيْدِي الأَزْدِي<sup>(١)</sup>

كان مع معاوية بصفين أميراً يومئذ على مذحج الأردن، وكان ممن شهد في صحيفة اصطلاحه مع عَلَى على التحكيم.

له ذكر في كتاب أبي مِخْنف لوط بن يَحْيَىٰ، وسعيد بن كثير بن عُفير .

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال: قال أَبُو عبيدة: وكان على مَذْحج الأردن مُخَارِق بن الحَارِث الزُبَيْدِي.

## ٧٢٦٦ ـ مُخَارِق بن الصَّبَاح الكلاَعِي<sup>(٢)</sup>

كان في صحابة معاوية الذين شهدوا معه صفّين، وكان صاحب لوائه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَخمَد بن إِسْحَاق، نَا أَجُو نعيم، نَا موسى بن قيس قال: إِسْحَاق، نَا أَجُو نعيم، نَا موسى بن قيس قال: سمعت حجر بن عنبس (٤) قال: التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين، ولواء معاوية مع المُخَارِق بن الصَّبَاح الكلاَعِي.

# ٧٢٦٧ ـ مُخَارِق بن مَيْسَرَة بن حُجَيْر الطَّائِيِّ (٥)

ولي غازية البحر لعمر بن عَبْد العزيز.

وروى عن: عَمْرو بن خير الشعباني.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٩٦ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٩٥ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٩٣ و١٩٥.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي ((٤): (عنيس) والمثبت: (عنبس) عن م وتاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في ميزان الاعتدال ٧٩/٤ ولسان الميزان ٦/٥ والمغني في الضعفاء ٢/٦٤٧.

روى عنه: عَبْد اللّه بن يزيد السلمي، وأَبُو مُعَيد (١) حفص بن غَيْلاَن الرُّعيني.

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرَّازي (٢)، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد الحضرمي، نَا جدي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة، نَا أبي، عَن أبيه يَحْيَىٰ بن حمزة، حَدَّنَني أَبُو مُعَيد الحميري عن المُخَارِق بن مَيْسَرَة الطَّائِيّ، عَن أبي خير الشعباني قال:

كنت محاصِراً كعب الأحبار على جبل دير المُرّان فنشر عليّ أربع أصابع من أصابع يده فقال: ويل لأربع قريات<sup>(٣)</sup> من الغُوطة: داريا، والمزّة، وبيت لهيا، وبيت الآبار، ولتفتتن الفتن قبائل من قبائل العرب حتى لا تدعى لها داعية: عك<sup>(٤)</sup> وسلامان وخشين وشعبان، فسألته عن سلامان؟ فقال: هو سلامان بن عريب بن زهير بن أيمن، وزعم أنه أَبُو مُعَيد أنهم انقرضوا من دمشق، وخشين<sup>(٥)</sup> بن قطين بن عريب كانوا في الأوصاب، فانقرضوا.

ورُويَ عن أَحْمَد بن أُنس بن مالك، عَن هشام بن عمّار على وجه آخر:

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَخْمَد بن عَبْد الله بن إلفرج، نا أحمد بن أنس، نا هشام بن عمار، نا إبراهيم بن أعين، نا طلحة بن يزيد عن عبد الله بن يزيد الباباني عن المخارق بن المائي، عَن عَمْرو بن خير الشعباني قال: كنت مع كعب الأحبار على جبل دير المُرّان، فذكر نحوه.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب وغيره، قالوا: أنا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي العقب<sup>(۷)</sup>، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن بشر، نَا ابن عائذ، نَا الوليد، أَخْبَرَنى الليث الفارسي قال:

لم يزل ـ يعني ـ عُمَر بن هبيرة على غازية البحر فقفل بهم يعني من القسطنطينية فعزله عُمَر بن عَبْد العزيز، وجمع سفن الأجناد بصور، وجعل الوالي عليها واحداً، قال: فبلغني أن عُمَر بن عَبْد العزيز ولّى على غازية البحر المُخَارِق بن مَيْسَرَة بن حَجْر (٨) الطَّائِيّ، فلم يزل والياً حتى توفى.

 <sup>(</sup>۱) تحرفت في (ز) إلى: الداري.
 (۲) تحرفت في م و(ز) إلى: الداري.

<sup>(</sup>٤) سقطت من م، ومكانها بياض في «ز».

 <sup>(</sup>٣) في م: دابات.
 (٥) في م و (٤): (وحسين رفض بن ريت).

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، و (ز)، ود.

 <sup>(</sup>٧) في م، و(ز): الغيث.
 (٨) كذا بالأصل وم ود، و(ز) هنا: حح.

### ٧٢٦٨ ـ مُخَارِق الكَلْبِي

له ذكر في كتاب الحرّة، كان في من وجهه يزيد إلى أهل المدينة مع مسرف بن عُقْبة المرّي $^{(1)}$ ، واستعمله مشرف $^{(7)}$  على ميسرة جيشه، وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة طريف بن الخشخاش $^{(7)}$ .

## ٧٢٦٩ ـ مُخَارق أَبُو المُهَنَّى المطرب(٤)

قدم دمشق مع المأمون.

وحكى عن الرشيد والمأمون (٥)، والمعتصم، وأبي العتاهية، وإِبْرَاهيم بن ميمون.

حكى عنه عُمَر بن شبّة، ومُحَمَّد بن مسروق الطوسي، وإِبْرَاهيم<sup>(٦)</sup> بن هلال، وجَعْفَر ابن مُحَمَّد بن أَبي الليث، وحمّاد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن الموصلي، وموسى بن الفضل، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن مالك، ومُحَمَّد بن عاصم الحاجب.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلِّم (٧)، عَن رَشَأ بن نظيف، أَنَا إِبْرَاهِيم بن عَلَي بن الحَسَن (٨)، نَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، نَا أَحْمَد بن سطيد الجارودي، حَدَّثَني إِسْمَاعِيل بن سلام، حَدَّثَني مُخَارِق قال (٩):

خدمت إِبْرَاهيم الموصلي حيناً لا يزيدني على قباء وسراويل، فقلت له يوماً: قد بلغتُ من هذه الصناعة ما يناله مثلي، وقد رأيتك تصف السلطان وأتباعه مَنْ هو دوني، فإنْ كنتُ قد أديتُ لك ما يجب لك عليً فانظر لي، فقال: إذا قعد أمير المؤمنين وصفتك له، فحضر مجلس الرشيد، فوصفني له، فأمر بإحضاري، فلمّا انصرف قال لي: قد ذكرتك له.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: المزي، وفي د: «المزني» والمثبت عن م و ﴿زَ».

<sup>(</sup>۲) تحرفت في م و (ز) إلى: شرق.

 <sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل ورسمها مضطرب، والمثبت عن م وفزه. راجع ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق بتحقيقنا
 ٤٧/ ٧٤ رقم ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٤) ترجمته وأخباره في الأغاني ٢٨/ ٣٣٦ وفيها: هو مخارق بن يحيى بن ناووس الجزار مولى الرشيد، ويقال: ناووس لقب أبيه يحيى.

<sup>(</sup>۵) سقطت من «ز۵، وم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ود، وفي م والزه: أحمد بن هلال.

<sup>(</sup>V) في فزا وم: «المثنى» تُحريف. (A) كذا بالأصل ود، وفي م و (زا: الحسين.

<sup>(</sup>٩) الخبر في الأغاني ١٨/ ٣٣٩ وفيه اختلاف.

قال: ثم دعا بثياب فقطع لي ودفع إلي منطقة ومضيت معه، فلمّا دخلنا مجلس الخليفة، وكان إذا جلس قعد على سرير وضرب بينه وبينهم ستارة، فإذا طرب دعا من يريد فأدخله وراء الستارة فأقعده معه، فلمّا أخذ المغنون والندماء مجالسهم قال لابن جامع: يا بن جامع، ما صنعتَ لي من الغناء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد صنعتُ صوتاً ما صنع أحدٌ مثله، وما سمعه مني أحد، قال: هاته، فاندفع يغني:

أما القيطاة فإتي سوف أنعتها نعتاً يوافق نعتي بعضُ ما فيها قال مُخَارِق: فأُعجب به ـ والله ـ إعجاباً شديداً، وأنا واقف على باب البيت، ورأيت إبراهيم قد استرخت يداه مما دخل قلبه من الزمع (١)، وكان ـ والله ـ هذا الصوت مما يدور في حلقي وطبعي، فتمنيت أن يعيده، فقال له هارون (٢): أعده، فأعاده، فأخذته، فقلت: إن أعاده الثالثة استوى لي، وكنت أحذق به منه، فاستعاده ثالثة ورابعة، وما استتم الرابعة حتى سقط العود من يد إبراهيم، وحانت منه التفاتة، فنظر إليَّ فأومأت إليه، أي: ما لك؟ أنا والله أحذق به منه، فأسر إليَّ نام تحسنه فهو (٣) السيف، فأشرت إليه أن: قُلْ له ولا تخف.

فقال إِبْرَاهيم: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي الذي وصفته لك، أحسن غناء له منه، فغضب ابن جامع وقال: والله يا أمير المؤمنين ولا يحذقه في سنّه، فقال أمير المؤمنين: دَعَاني مِن اختلافكما، قُلْ للغلام ليغنّه إنْ كان يحسنه؟ فاندفعت، فما مررت في مصراع من البيت حتى قطع الستارة، وقال: ها هنا، ها هنا يا غلام، فدنوت منه حتى وقفت بين يدي السرير، فقال: اصعد، فأقعدني تحته، فغنّيت الصوت مراراً، وتهلل وجه إِبْرَاهيم، وضرب أحسن ضرب وأطربه، ثم قال الرشيد: بحياتي، هل سمعته قبل يومك هذا؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين، فقال: يا مسرور هات ثلاثين ألف درهم، وثلاثة مناديل في كلّ منديل عشرة أثواب من خزّ وشي ومُلْحَم وغير ذلك، وحملني على ثلاثة دواب، وأعطاني ثلاثة غلمان، وأجرى عليّ ثلاثة آلاف درهم في كلّ شهر، فلم تزل جارية لي حتى قدم المأمون فأضعفها، فهذا أول مال اكتسبته.

قال مُخَارِق: وكنّاني الرشيد أبا المُهَنَّى، وكان سبب تكنيته لي بأبي المُهَنَّى أنه رفع

<sup>(</sup>١) الزمع: الدهش. (٢) مكانها بياض في م واز١٠.

<sup>(</sup>٣) مكانها بياض في م، و ((١).

الستارة ذات يوم فقال: أيَّكم يغنى هذا الصوت:

يا رَبْعَ سلمى لقد هَيَّجْتَ لي حزناً (١) زِدتَ الفؤاد على علاته نصبا(٢) (٣)

فقلت: أنا، فقال: غنّه، فغنيته، فقال: عليَّ بهرثمة (٤)، فجزع كلّ واحد منّا، وقلنا: ما معنى هرثمة بعقب هذا الصوت، فجاء هرثمة يجر سيفه، فقال له الرشيد: ما كانت كنية مُخَارِق الشاري الذي قتلناه قريباً؟ قال هرثمة: كنيته أَبُو المثنى، فقال له: انصرف، وأقبل الرشيد فقال: قد كنيتك يا مُخَارِق أبا المُهنَّى لإحسانك في هذا الصوت، وأمر بإحضار مائة الف درهم، فوضعت بين يدي، وقال: أعد، فأعدته، وانصرفت (٥) بالكنية وبمائة ألف درهم.

قرات في كتاب أبي الفرج عَلي بن الحُسَيْن الأصبهاني (٦) في نسخةٍ من كتاب ألفه أَبُو حشيشة (٧) قال:

أول من سمعني من الخلفاء المأمون وهو بدمشق، وصفني له مُخَارِق، فأمر لي بخمسة (^^) آلاف درهم أتجهز بها، فلمّا وصلت إليه أدناني، وأُعجب بي، وقال للمعتصم: هذا [ابن] (٩) مَن خدمك وخدم آباءك (١٠) وأجدادك يا أبا إِسْحَاق، كان جدّ هذا أمية كاتب جدّك المهدي على كتابة السر، وبيت المال، والخاتم، وحجّ المهدي أربع حجج وكان هذا زميله فيها كلها، واشتهى المأمون من غنائي:

وانجلت عنه غيابات الصبى للنهى فضل قميص وردا

كان يُنهَى فنهى حين انتهى خلع الهم وأضحى مسبلاً

ربع تبدل مسمن كان يسكنه عفر الظباء وظلمانا به عصبا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي «ز»: «حَرَّبَا» وفي الأغاني: طربا.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: وصبا.

<sup>(</sup>٣) زيد في الأغاني:

<sup>(</sup>٤) يعني هرثمة بن أعين.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم ود، و (ز»: «وانصرف» والمثبت عن الأغاني وفيها: فانصرفت.

<sup>(</sup>٦) الخبر في الأغاني ٧٨/٢٣.

<sup>(</sup>٧) أبو حشيشة لقب غلب على محمد بن أمية بن أبي أمية ، وكنيته أبو جعفر .

<sup>(</sup>٨) في الأغاني: بخمسين ألف درهم.

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل ود، وتحرفت في م و ((٥) إلى: (ان) والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ود وم والأغاني: «آبائك» والتصويب عن «ز».

وله في عيون البيض شيبٌ وَجَلا<sup>(۱)</sup> قد صار بالشيب لعينيها قذى

كيف يرجو البيض من أوله كان كحلا لمآقيها فقد الشعر لدعبل<sup>(۲)</sup>.

قال أَبُو حشيشة: وكان مُخَارِق قد نهاني أن أغني ما فيه ذكر الشيب من هذا الشعر. أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الرحيم ابنا مُحَمَّد بن الفضل بن مُحَمَّد بن أَخْمَد الحدَّاد، قَالا: أخبرتنا كريمة بنت أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الكردية.

قَالا: نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن جَعْفَر اليزدي ـ إملاء ـ نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجرجاني، نَا أَبُو بَكْر بن الأنباري، نَا مُحَمَّد بن المرزبان، نَا حمّاد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم المَوْصلي قال: قال لي مُخَارِق: أنشدت المأمون قول أبي العتاهية:

وإنّي لمحتاج إلى ظل صاحب يرق ويصفو إنْ كدرتُ عليه (٣)

قال لي: أعد، فأعدت سبع مرّات، فقال لي: يا مُخَارِق، خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب، لله درّ أبي العتاهية ما أحسن ما قال.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش المقرىء، عَن رَشَأ بن نظيف، أَخْبَرَني أَبُو الفتح إِبْرَاهِيم بن عَلَي بن الحُسَيْن بن سيبخت (١) البغدادي، أَنَا أَبُو أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَى الصولي، حَدَّثَني سعيد بن أَحْمَد بن سعيد، حَدَّثَني إِبْرَاهِيم بن هلال، حَدَّثَني مُخَارِق قال:

بينا أنا عند المأمون ذات يوم إذ قام، فدخل إلى حرمه وخرج وعيناه تذرفان، فقال: يا مُخَارق غنِّ بهذين البيتين (٥):

وما اسطعت(٦) توديعاً له بسوى البُكا وذلك جهد المستهام المُعَذّب

<sup>(</sup>١) شيب وجلا: الوجل انحسار مقدم الشعر، أو هو دون الصلع.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه (ط. دار الكتاب اللبناني) قالها في الشيب ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) إعجامها ناقص بالأصل، وفي م والزا: السمسا.

<sup>(</sup>٥) البيتان في الأغاني ١٨/ ٣٧٣ وذكر مناسبتهما، باختلاف الرواية.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم ود: استطعت، والمثبت عن ﴿(١)، والأغاني.

سلامٌ على من لم يُطق عند بينه سلاماً فأومى بالبَنان المُخَضّب

فحفظتهما وتغنيت بهما، فجعل يبكي بكاء شديداً، ثم قال: أتدري ما قصتي؟ قلت: أمير المؤمنين أعلم، قال: إنّي دخلت إلى بعض المقاصير فرأيت جارية لي كنت أحبّها حباً شديداً وهي بالموت، فسلّمت عليها، فلم تطق ردّ السلام، فأومت باصبعها، فغلبتني العبرة، فخرجت من عندها، وحضرني أنْ قلت لك هذين البيتين.

فقلت: يطيل الله تعالى عمر أمير المؤمنين، ولا يفجعه بأحبته، ويبقي له من يحب بقاءه، فما هو شيء يفتدى، وأمير المؤمنين يفديه جميع عبيده.

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الحُسَيْن بن حمزة بن الشعيري، نَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن عَلي بن ثابت، أَخْبَرَني أَخْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن الثوري، نَا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَخْمَد المقرى، أَنَا جَعْفَر بن القاسم، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد الطوسى، حَدَّثَنى أَبى قال:

سمعت مُخَارِقاً المغني قال: طفّلت تطفيلة قامت على أمير المؤمنين المعتصم بمائة ألف درهم، فقيل له: كيف ذاك؟ قال: سهرتُ مع المعتصم ليلة إلى الصبح، فلمّا أصبحنا قلت له: يا سيدي إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فأخرج فأتنسم في الرُّصافة إلى وقتٍ يشاء أمير المؤمنين، فأمر البوابين فتركوني.

قال: فجعلت أمشي في الرُصافة، فبينا أنا أمشي إذ نظرت إلى جارية كأن الشمس تطلع من وجهها فتبعتها ومعها زبيل مشارب، فوقفت على صاحب فاكهة، فاشترت منه سفرجلة بدرهم ورمانة بدرهم وكمثراة بدرهم، وتبعتها فالتفتت فرأتني خلفها أتبعها، فقالت لي: يا بن الفاعلة، لا تكني إلى أين؟ قلت: خلفك يا سيدتي، فقالت لي: ارجع يا بن الفاعلة، لا يراك أحد فتقتل، قال: ثم التفتت بعد فنظرت إلي قال: فشتمتني ضعف ما شتمتني في المرة الأولى، ثم جاءت إلى باب كبير فدخلت فيه.

وجلستُ بحداء الباب، فذهب عقلي، ونزلت الشمس وكان يوماً حاراً، فلم ألبث أن جاء فتيان كأنهما صورتان على حمارين مصريين، فأذن لهما فدخلا ودخلتُ معهما، فظن صاحب المنزل أتي جئت مع صديقيه، وظنّ صديقاه أنّ صاحب المنزل قد دعاني، وجيء بالطعام وأكلوا وغسلوا أيديهم، ثم قال لهم صاحب المنزل: هل لكم في فلانة؟ قالوا: إن تفضّلت، فخرجت تلك الجارية بعينها وقدامها وصيفة تحمل عوداً لها، فوضعته في حجرها، فغنّت ضوتاً آخر

فطربوا وازداد طربهم فقالوا: لمن هذا الصوت يا سّتنا؟ فقالت: لسيدي مُخَارِق، ثم غنت الثالث فطربوا وهي تلاحظني وتشك فيّ، فقالوا: لمن هذا يا ستّنا؟ قالت: لسيدي مُخَارِق.

قال: فلم أصبر، فقلت لها: يا جارية شدي يدك، فشدّت أوتارها وخرجت عن إيقاعها الذي تقوى عليه، فدعوتُ بدواةٍ وقضيب، فغنّيت الصوت الذي غنته أولاً فقاموا فقبّلوا رأسي.

قال أَبِي: وكان أحسن الناس صوتاً وكان يوقّع بالقضيب ثم غنيت الثاني والثالث فجنّوا فكادت عقولهم تذهب، فقالوا: مَنْ أنت يا سيّدنا؟ قلت: أنا مُخَارِق، قالوا: فما سبب مجيئك؟ فقلت: طفيلي، أصلحكم الله، وخبّرتهم خبري.

فقال صاحب البيت لصديقيه: قد تعلمان أتّي قد أُعطيتُ بها ثلاثين ألف درهم فأبيت أن أبيعها وأردت الزيادة، وقد نقصت من ثمنها عشرة آلاف درهم، قال صديقاه: علينا عشرون ألفاً، وملّكوني الجارية.

وقعد المعتصم، فطلبني في منازل أبناء القواد فلم أُصَب، وتغيّظ عليّ، وقعدت عندهم إلى العصر، وخرجت بها، فكلما مررت بموضع شتمتني فيه فقلت لها: يا مولاتي، أعيدي شتمك عليّ، فتأبى، فأحلف لتعيدنه، وأخذت بيدها حتى جثت بها إلى باب أمير المؤمنين، فدخلتُ ويدي في يدها، فلمّا رآني المعتصم سبّني وشتمني، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، وحدَّثته فضحك وقال لي: نكافئهم عنك يا مُخَارِق، فأمر لكلّ رجل منهم بثلاثين ألف درهم، وأمر لي بعشرة آلاف.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِمِ النسيب، وأَبُو الوحش المقرىء، عَن رَشَا بن نظيف، أَنَا إِبْرَاهيم بن عَلَي البغدادي، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل المادراني، نَا أَبِي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل المادراني، نَا أَبِي، حَدَّثَني عَبْد الوهّابِ المؤدبِ قال:

انصرفنا مع المعتصم من ناحية السنن وهو في حرّاقة، وحضرت وقت العصر فاغتنمت خيلا في القرب منه يَرُدُّ على الصوت، فركبت فأومى، فأذّنت (١)، فلما فرغت من الأذان جثا مُخَارِق على ركبتيه في الحراقة فأذّن حتى أتى على الأذان، فتمنيت والله أن ماء دجلة انفرق لي فغرقت فيه لحسن ما أتى به .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي ـ إجازة إن لم يكن سماعاً ـ أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور،

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ز)، وم.

نَا أَبُو عَبْد اللَّه الحُسَيْن بن هارون الضبِّي ـ إملاء ـ قال: وجدت في كتاب والدي: حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَمْرو الكاتب، نَا مُحَمَّد بن عبدون الكاتب(١) عند أبيه عبدون الكاتب ـ قال أَبُو عَبْد اللّه: وعاش عبدون زيادة على مائة سنة ورأيته شيخاً كبيراً يحمل على ظهر غلام إلى ديوان بادوريا<sup>(٢)</sup> وكان كاتباً حاذقاً، ومات في خلافة المعتضد ـ قال: اجتزت وأنا غلام حَدَث بباب الرُّصافة، فإذا رجل شاب حسن الوجه عليه قميص دبيقي (٣)، ورداء شرب(١٤)، ونعل حذو جالس في دكان صيرفي، فمرّ به رجل تحته برذون كميت بسرج ..... <sup>(ه)</sup> وعنانه . . . . (٦) فوثب إليه ذلك الفتى فقال له: يا حكيم هذا الإقليم افرغ في هذه للأذان ما تفرح به القلوب، فاندفع يوقّع على قربوس سرجه بقول أحمد:

ليتني مت فاسترحت فإني أبدا ما حييتُ منكم مُلقا

قال لي: ولم يدر ما بي أتحب الغداة وتحبه حقا فتنفست ثم قلت: نعم حبّاً جرى في العروق عرقاً فعرقا لو تجسين يا حبيبة قلبى لوجدتِ الفؤاد قرحا نفقا قد لعمري [مل] (V) الطبيب وصل الأهل مني بسما كسما أداوا أو أرقا (A)

قال: فقلت له: يا أبا المُهَنِّي رققتَ حتى لو شئتُ أن أحسوك لحسوتك، ثم انصرف إلى موضعه، فسألت فقيل لي: هذا أَبُو نُوَاس والراكب مُخَارِق المغني.

ذكر أَبُو عَلى الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي، نَا مُحَمَّد بن يزيد المبرد قال: قال الجاحظ(٩):

<sup>(</sup>۱) قوله: «نا محمد بن عبدون الكاتب» سقط من «ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم و"ز" ود إلى: "بادرديا" والمثبت عن معجم البلدان، وهي طسوج من كورة الأستان بالجانب الغربي من بغداد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م و"ز"، ود: «دبيقي» والثياب الدبيقية تنسب إلى دبيق قرية بين الفرما وتنيس، وهي من دق الثياب (راجع تاج العروس: دبق).

<sup>(</sup>٤) رداء شرب، يقال: أشرب اللون: أشبعه، وكل لون خالط لوناً آخر فقد أشربه، وتشرب الصبغ في الثوب: سرى، واستشرب لونه: اشتد.

<sup>(</sup>٥) كلمة بدون إعجام بالأصل وم ود، وفي م: ثغري.

 <sup>(</sup>٦) كلمة غير وقروءة بالأصل ود وم و الزام.

<sup>(</sup>٨) كذا عجزه بالأصول. (۷) زیادة عن م و «ز۵، ود.

<sup>(</sup>٩) الخبر في الأغاني ١٨/ ٣٦٩ وفيه: وقال الجاحظ: قال أبو يعقوب الخريمي.

لم أر كثلاثة رجال يبذون الناس في مذاهبهم، فإذا رأوا ثلاثة رجال انخزلوا وذابوا كما يذوب الرصاص في النار: هشام بن (١) مُحَمَّد بن السَّائب الكلبي، كان علاَّمة نسّابة، فإذا رأى الهيثم بن عدي انخزل وانقطع (٢)، وعَلي بن الهيثم كان مفقعاً (٣) نيّاً صاحب تقعير في الكلام، فإذا رأى موسى الضّبّي انقطع وذهب، وعلوية المغني كان مجيداً في الغناء، فإذا رأى مُخَارِقاً سكت وانقطع.

وذكر أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن القوّاس الورَّاق.

أن مُخَارِقاً مات في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ومائتين بسرّ من رأى.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٤)</sup> [مختار]<sup>(٥)</sup>

#### ٧٢٧٠ ـ مُخْتَار بن فُلْفُل<sup>(٦)</sup>

مولى عَمْرو بن حُريث القرشي الكوفي.

روى عن: أنس بن مالك، وعُمَر بن عَبْد العزيز، والحَسَن البصري، وطَلْق بن حبيب.

روى عنه: الثوري، وزائدة، وعَبْد الواحد بن زياد، ووقاء بن إياس، وحفص بن غيّاث، وجرير بن عَبْد الحميد، وعَبْد الرحيم بن سُلَيْمَان، وعَبْد الله بن إدريس، وعَبْد الله بن مَيْسَرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور، وابن الفُضَيل (٧).

ووفد على عُمَر بن عَبْد العزيز رسولاً من عامله على الكوفة عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكْر بن المَزْرَفي (٨)، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: بن عدي، سقط من (ز) وم.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: (يذوب كما يذوب الرصاص) مكان: انخزل وانقطع.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وبدون إعجام في م، وفي (ز): (منفعا ما) والذي في الأغاني: مفقعاً نيّاً: والمفقع: الفقير المجهود.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م وازا، ود.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٨٤ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩٠ والجرح والتعديل ٨/ ٣١٠ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٨٥ وميزان الاعتدال ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٧) وهو محمد بن فضيل الضبي، وفي ازا وم: وأبو فضيل، تحريف.

<sup>(</sup>A) في (ز): المرزقي، وفي م: المزرقي، تصحيف.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن (١) بن النَّقُور.

قَالا: أنا عيسى بن عَلي، أَنَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا داود بن عَمْرو، نَا عَبْد اللّه بن إدريس قال:

سمعت مُخْتَار بن فَلْفُل وكان من أرق محدِّث يحدُّث، وكان يحدُّث وعيناه تدمعان، قال: سمعته يذكر عن أنس قال: قال رجل لرَسُول الله ﷺ: يا خير البرية (٢)، قال: «ذاك إِبْرَاهيم عليه السلام»[١١٩٥١].

**أَخْبَرَنَا** أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو سعد<sup>(٣)</sup>، [الأديب]<sup>(٤)</sup> أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح واخبرتنا أم المجتبا العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نَا داود بن عَمْرو الضبّي، نَا عَبْد اللّه بن إدريس قال:

سمعت مُخْتَار بن فُلْفُل وكان من أرقّ محدّث يحدّث، وكان يحدّث وعيناه تدمعان، يذكر عن أنس بن مالك قال:

قال رجل لرَسُول الله: يا خير البرية، فقال رَسُول الله ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهيم صلى الله عليه وسلم»[٢١٩٥٢].

قرات بخط عَبْد الوهاب الميداني سماعه من أبي سُلَيْمَان بن زَبْر<sup>(ه)</sup>، أَنَا أبي، أَنَا عَلي ابن إسْمَاعيل بن الحكم، نَا أَبُو غسَّان النهدي، نَا عُبَيْد الله بن ميسرة، نَا المُخْتَار بن فُلْفُل قال:

بعثني عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحْمٰن بفلوس قد ضربها فيها: أمر الأمير عَبْد الحميد بالوفاء والعدل، فلمّا قرأها عُمَر بن عَبْد العزيز قال: اكسروا هذه الفلوس، واكتبوا: أمر الله بالوفاء والعدل.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن وأَبُو الحُسَيْن وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ز) وم: الحسن.

<sup>(</sup>٢) استدركت على هامش «ز»، وبعدها صح، وسقطت اللفظة من م.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى سعيد. (٤) زيادة عن م والزا، ود.

<sup>(</sup>۵) في (ز۱): (يونس) وفي م: هرمز.

أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قال(١):

مُخْتَار بن فُلْفُل سمع أنس بن مالك، روى عنه الثوري، وزائدة، وعَبْد اللّه بن إدريس. أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد (٢) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا ابن سَلَمة، أَنَا عَلي.

أَنَا ابن أبي حاتم قال<sup>(٣)</sup>:

مُخْتَار بن فُلْفُل من موالي عَمْرو بن حريث، كوفي، روى عن أنس بن مالك، وعُمَر بن عَبْد العزيز، والحَسَن، وطلق بن حبيب، روى عنه سفيان الثوري، وزائدة، وعَبْد الله بن إدريس، ووقاء<sup>(١)</sup> بن إياس، وعَبْد الواحد بن زياد، وعَبْد الرَّحيم<sup>(٥)</sup> بن سُلَيْمَان، وجرير بن عَبْد الحميد، وابن إدريس، وحفص بن غيَّاث، سمعت أبى يقول ذلك.

وذكر أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هانيء الأثرم قال:

ذكر أَبُو عَبْد اللّه المُخْتَارَ بن فُلْفُل، فقال: كوفي ثقة (٦).

قال<sup>(۷)</sup>: وأنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل ـ فيما كتب إليَّ ـ قال: سألت أَبي عن مُخْتَار بن فُلْفُل فقال<sup>(۸)</sup>: لا أعلم إلاَّ خيراً، روى عنه الثوري، وحفص بن غيّاث، وابن إدريس.

قال: وذكره أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: المُخْتَار بن فُلْفُل ثقة.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمّار ابن عَبْد الله بن عمّار المَوْصلي قال: المُخْتَار بن فُلْفُل ثقة، روى عنه الخلق.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٨٥. (٢) تحرفت في ﴿زَا وم إلى: أحمد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣١٠. ﴿ ٤) تحرفت في م إلى: وورقاء.

<sup>(</sup>٥) بالأصل ود: (عبد الرحمن) تصحيف، والتصويب عن م، و(ز)، وتهذيب الكمال وفي الجرح والتعديل: (عبد الرحيم) وبهامشه عن نسخة: (عبد الرحمن) وكتب محققه بعدها: خطأ.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «وذكر أبو بكر... إلى هنا ليس في م، وهز».

<sup>(</sup>٧) القائل أبو محمد بن أبي حاتم، والخبر في الجرح والتعديل ٨/٣١٠.

من هنا إلى آخر الخبر المنقول عن ابن أبي حاتم ليس في م، و «ز»، وفيهما: فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد اللّه البلخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وثابت بن بندار، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن جَعْفَر، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا الوليد، أَنَا عَلى بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال(١):

المُخْتَار بن فُلْفُل كوفي، [تابعي](٢) ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزَقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر (٣)، نَا يعقوب (٤)، نَا أَبُو نُعَيْم، نَا سفيان عن المُخْتَار بن فُلْفُل وهو ثقة كوفى.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ هبة الله بن الحَسَن، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك، قالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا أَبُو الحَسَن.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد قال(٥):

سألت أبي عن مُخْتَار بن فُلْفُل فقال: شيخ كوفي.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مَخْرَمة<sup>(٦)</sup>

٧٢٧١ ـ مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الوَالِبي (٧) المَدَنِي (٨)

من بني والبة، حي من بني أسد بن خُزَيْمة.

روى عن: السائب بن يزيد ابن أخت نمر، وكُرَيب مولى ابن عباس، وإِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن طلحة بن عُبَيْد الله، وعَبْد الرَّحْمٰن بن هُرْمُز الأعرج.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٢٢ رقم ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن تاريخ الثقات.

<sup>(</sup>٣) من قوله: وأبو نصر... إلى هنا سقط من م، و (٤)، فتداخل الخبران ببعضهما واضطرب إسنادهما.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٨/٣١٠. (٦) مخرمة بفتح فسكون ففتح (المغني).

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل إلى: «الوالي» والتصويب عن م، و (١)، ود.

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٨٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩٢ والجرح والتعديل ٨/ ٣٦٣ والتاريخ الكبير ٨/ ١٥ وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤١٧ وشذرات الذهب ١/ ١٧٧.

روى عنه: مالك بن أنس، وعبد ربه بن سعيد، والضحّاك بن عُثْمَان الحِزَامي، وعِياض بن عَبْد الله الفِهْري، وعُمَر بن واقد الأسلمي والد الواقدي، وشميل بن خالد، وعَمْرو بن شعيب، وأَبُو بَكْر بن عَبْد الله بن أبي سَبْرَة، وعَبْد الرَّحْمْن بن أبي الزناد.

وقدم دمشق غازياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي (١)، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو عُمَر البحيري، أنا زاهر بن أَخْمَد، أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصَّمد، نا أَبُو مصعب، نا مالك، عَن مَخْرَمة بن سُلَيْمَان عن كُريب عن (٢) عَبْد الله بن عبّاس.

أنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي على وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رَسُول الله على وأهله في طولها، فنام رَسُول الله على حتى انتصف الليل أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رَسُول الله على فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنّ معلّق فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام فصلّى.

قال: والله، فقمت، فصنعت مثل الذي صنع، فقمت إلى جنبه، فوضع رَسُول الله ﷺ يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر واضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح[١١٩٥٣].

قرات بخط عَبْد الوهّاب الميداني سماعه من أبي سُلَيْمَان بن زَبْر، عَن أبيه، أَنَا الحارث، عَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي قال: فحَدَّثَني أبي عن مَخْرَمة بن سُلَمْان قال:

كنا في سواحل حمص ودمشق حتى خرجوا إلينا من الصائفة، وكذلك كانوا يصنعون إذا حانت طالعتهم خرجنا.

أَنْبَانَا أَبُو بَكْر بن عَبْد الباقي وغيره، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، عَن [أبي](٣) عُمَر بن

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: السدي، وفي م وفزه: السندي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و (ز)، ود.

حَيويَة، أَنَا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن الخليل، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، حَدَّثني أَبي عن مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الوَالِبي قال: صرت إلى الشام، قال: يكونون بالساحل، فإذا أقبلت الصائفة انصرفوا بعث الفين فتجاعلوا، فخرج ألف وخمسمائة فغزونا ودخل عامئذ الصائفة مسلمة بن عَبْد الملك، والعباس بن الوليد بن عَبْد الملك استعملهما جميعاً الوليد، فشتوا بطوانة (۱) وافتتحوها (۲).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا يوسف بن رباح، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل المدينة ومحدِّثيهم: مخرمة بن سُلَيْمَان الوَالِبي<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (٤)، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: مخرمة بن سُلَيْمَان الوالبي، قُتل بقُدَيد (٥) سنة ثلاثين ومائة، وكان قليل الحديث.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نَا الحارث بن أَبِي أُسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد قال:

في الطبقة الرابعة من أهل المدينة: مخرمة بن سُلَيْمَان الوالبي، قتلته الحرورية بقُدَيد سنة ثلاثين ومائة، وكان قليل الحديث.

وكذا قال الواقدي في التاريخ، وقال: وقُتل وهو ابن سبعين سنة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم وهُخَمَّد بن الحَسَن الغنائم وهذا لفظه على العائم عبد الوهاب بن مُحَمَّد واله أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: وإذا أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: وإذا أَنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا ابن سهل، أَنَا البخاري قال (٢):

<sup>(</sup>١) طوانة: بلد بثغور المصيصة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) الخبر ليس في الطبقات الكبرى المطبوع وترجمة مخرمة ضمن تراجم أهل المدينة الضائعة من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الوالى.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم ود، و «ز» إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٥) قديد: اسم موضع قرب مكة (معجم البلدان). وفي هذا الموضع كانت وقعة بين جيش مروان بن محمد الأموي سنة ١٣٠٠هـ وبين جيش عبد الله بن يحيى الكندي، وكان متغلباً على اليمن.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٨/ ١٥.

مخرمة بن سُلَيْمَان الأُسدي، أسد خزيمة، المدني، سمع كريباً، روى عنه مالك بن أنس.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأَديب، قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد (١) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الأسدي، أسد خزيمة، مدني، يقال إنه قتل بقُدَيد سنة ثلاثين ومائة، روى عن كُرَيب، روى عنه مالك بن أنس، والضحَّاك بن عُثْمَان، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا أَبُو سعيد (٣) مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الأسدي<sup>(٤)</sup>، أسد خزيمة، المديني، سمع كريباً، روى عنه مالك بن أنس، وعبد ربّه بن سعيد في الصلاة، وتفسير آل عمران، قال الواقدي: قُتل بقُدَيد سنة ثلاثين ومائة، وقال في التاريخ مثله ـ وزاد: وهو ابن سبعين سنة ـ.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالويه، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: مخرمة بن سُلَيْمَان يحدِّث عنه مالك، وهو ثقة.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، عَن أبي الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر، نَا إِبْرَاهيم بن الجُنَيد قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول: وسئل عن مَخْرَمة بن سُلَيْمَان فقال: مدني (٥)، ثقة، روى عنه مالك بن أنس.

ذكر أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكناني (٦) قال: قلت لأبي حاتم الرَّازي: ما تقول في مخرمة بن سُلَيْمَان؟ فقال: صالح الحديث، يروي عن كُريب.

<sup>(</sup>١) تحرفت في م و «ز» إلى: أحمد. (٤) في «ز»، وم: الوالبي الأسدي.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٦٣.
 (۵) في "ز": مديني.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من م و «ز» .
 (٣) تحرفت في «ز» إلى: الكتاني .

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

سمعت أبي يقول: مخرمة بن سُلَيْمَان مدني، يروي عن كريب، صالح الحديث [ثقة] (٢).

أَخْبَرَهَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلَي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طاهر المخلص - إجازة - نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبي، حَدَّثَني أَبُو عُبَيْد قال: سنة ثلاثين فيها مات مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الوالبي.

#### ٧٢٧٢ ـ مخرمة بن شُرَخبِيل

كان يَتَأْلُه، وكانت اليمن تطيعة طاعة عظيمة.

وقدم دمشق ليكلم يزيد بن معاوية في يزيد بن ربيعة بن مُفَرّغ لما حبسه عبّاد بن زياد. وسيأتي ذكره في ترجمة ابن مُفَرّغ إن شاء الله.

#### ٧٢٧٣ ـ مخرمة بن عَبْد الرَّحْمٰن

حكى عنه إسماعيل بن عُبَيْد الله بن أبي المهاجر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٣)، حَدَّثَنِي أَبُو سعيد عَبْد الرَّحْمْن بن إِبْرَاهِيم، نا أَبُو مسهر، نَا سعيد، عَن إِسْمَاعِيل بن عُبَيْد الله، عَن مَخْرَمة بن عَبْد الرَّحْمْن أنه كان يمكث أربعة أشهر لا يتكلم، فإذا أراد حاجة كتبها.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، نَا عَبْد العزيز الصوفي، أَنَا ابن أَبِي نصر، نا أَبُو عَلَي الحَسَن ابن حبيب، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز، عَن إسْمَاعيل بن عُبَيْد الله.

أن مخرمة بن عَبْد الرَّحْمٰن كان يمكث الأشهر لا يتكلم، فإذا أراد الحاجة كتبها.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر - قراءة.

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الرابعة: مَخْرَمة بن عَبْد الرَّحْمٰن الدمشقي، رحمه الله تعالى.

٧٢٧٤ مخرمة بن نَوْفَل بن أُهَيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب بن مرّة ابن كعب أَبُو الأسود، ابن كعب أَبُو الأسود، ويقال: أَبُو الأسود، ويقال: أَبُو مسعود الزهري(١)

والد المسور بن مُخْرَمة، له صحبة، وكان من المؤلفة قلوبهم.

[قدم] (٢) دمشق في الجاهلية، وكان في عير قريش التي خرج النبي ﷺ في طلبها، وكانت وقعة بدر بسببها.

وحكى عن أمه رقيقة<sup>(٣)</sup> بنت أبي صيفي بن هاشم.

روى عنه: ابنه المشوَر بن مَخْرَمة، وأَبُو عون مولى المِسْوَر، وعَبْد الرَّحْمْن بن مَوْهَب.

آخْبَرَفَا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن الحُسَيْن بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن النحّاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا حميد بن عَلي بن البختري ابن مُسَافر بن أبان، وكانت أم أبان بن عَلي برة بنت أبي رافع أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن الكوفي، نَا يعقوب بن مُحَمَّد بن عيسى بن عَبْد الملك بن حُمَيد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عوف، نَا عَبْد العزيز ابن عمران، عَن ابن حُويْصة (٤) قال (٥): تحدث مخرمة بن نَوْفَل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفى، وكانت لِدَة عَبْد المطلب بن هاشم، قالت:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في نسب قريش للمصعب الزبيري ص٢٦٢ والإصابة ٣/ ٣٩٠ رقم ٧٨٤٠ وأسد الغابة ٣٤٩/٤ والجرح والتعديل ٨/ ٣٤٦ والتاريخ الكبير ٨/ ١٥ وسير أعلام النبلاء ٢/ ٥٤٢ وشذرات الذهب ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل ود، واستدركت عن م، و (زا .

 <sup>(</sup>٣) الأصل وم وفزة: (رفيقة) والمثبت عن د، وأسد الغابة وفي نسب قريش: رقية.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن حويصة.

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٣/ ٣٩٠ ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٨٩ ـ ٩٠ تحت عنوان: ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه.

تتابعت على قريش سنون جَذب، أقحلت (١) الظلف، وأَرَقت العظم، قالت: فبينا أنا راقدة ـ اللهم ـ أو مهمومة ومعي صنوي أصغر مني معنا بهمات لنا وربى، وعندي برذون علي من الشغف، إذا أنا بهاتف صيت يصرخ بصوت صحل (٢) يقول: يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم، وهذا أوان نجومه فحي هلا بالحيا والخصب، ألا فانظروا منكم رجلا طوالا عظاماً أبيض نضوا أشم العرنين، له فخر يكضم عليه وسنة تهدى إليه، ألا فليخلص وولده وليد لف إليه من كل بطن رجل، ألا فليستنوا من الماء، وليمسوا من الطيب، وليستلموا الركن، وليطوفوا بالبيت سبعاً، ألا وفيهم الطيب الظاهر لذاته، ألا فليستسق (٣) الرجل وليُؤمن القوم، ألا فغنتم إذا أبدا ما شئتم وعشتم.

قال: فأصبحت علم الله مقربة مذعورة، قد قف جلدي وَوَلَه عقلي، فاقتصصت رؤياي فنمتُ في شعاب مكة في الحُرمة والحرم، إن بقي بها أبطحي إلا قال: هذا شَيبة الحمد، هذا شَيبة، وتناهت عنده قريش، وانقض إليه من كلّ بطن رجلٌ فَسَنوا ومشوا، واستلموا، وأطرقوا ثم ارتقوا أبا قُبيس، وطفق القوم يَدُقون حوله ما أن يُدرك سعيهم مهله، حتى فروا<sup>(3)</sup> لذروته، واستكعوا<sup>(6)</sup> . . . . . <sup>(7)</sup> فقام عَبْد المطلب فاعتضد ابن ابنه مُحَمَّداً عَيْنِ فرفعه على عاتقه وهو يومئذ غلام قد كرب ثم قال: اللهم ساد الخلّة، وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، مسؤول غير مبخل، وهذه عبداؤك وإماؤك بغدران (٧) حرمك يشكون إليك سننهم التي أقحلت الظلف والخفّ فاسمعن [اللهم] (٨) وأمطر علينا غيثاً مربعاً مغدقاً، فما راموا والبيت حتى انفرجت السماء بمائها، وكظ الوادي بثجيجه فتسمعت شيخان قريش وهي تقول لعبد المطلب: هنيئاً لك يا أبا البطحاء، هنيئاً أي بك عاش أهل البطحاء.

وفي ذلك تقول رُقَيقة:

بشَيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واجلود(٩) المطرُ

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ود، و «ز»: أقلحت الظلف، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٢) صحل: فيه بحة (القاموس).

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود وم: «فليستقى» تصحيف، والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٤) في «ز»: قرأوا، وفوقها ضَّبة، وفي م: قروا. (٥) كذا بالأصل ود، وفي م «ز»: واستنكصوا.

<sup>(</sup>٦) رسمها بالأصل ود وم و «ز»: «حماسه» وفوقها في «ز» ضبة.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: يبدران، والمثبت عن م و «ز»، ود.

<sup>(</sup>۸) الزيادة عن م، و«ز»، ود.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم ود، و «ز»: «واجلولذ» والمثبت عن ابن سعد والمختصر.

دان(۲) فعاشت به الأنعامُ والشجر

وخير من بُشرت يوماً به مضر

فجاد بالماء جَوْنيّ (۱) له سَبَل مئًا (۳) من الله بالميمون طائره مبارك الأمر يستسقى الغمام به

مبارك الأمر يستسقى الغمامُ به ما في الأنامِ له عِذْل ولا خَطَر المُعَبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن وشاح الزينبي .

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن النقور، قَالا: أنا عيسى بن عَلي بن عيسى، نَا القاضي أَبُو عُبَيْد عَلي بن الحُسَيْن بن حرب بن عيسى، نَا أَبُو السكين زكريا بن يَحْيَىٰ بن عُمَر بن حصن بن حميد بن منهب بن حارثة بن خُريم بن أوس بن حارثة بن لام الكوفي ببغداد سنة خمسين ومائتين، نا عمّ أَبِي زُحر بن حصن عن جده حُمَيد ابن منهب، حَدَّثَني عمي عروة بن مضرس قال: تحدث مخرمة بن نَوْفَل عن أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم، وكانت لدة (٤) عَبْد المطلب، قالت:

تتابعت (٥) على قريش سنون، أقحلت الضرع، وأرقّت العظم، فبينا أنا راقدة - اللّهم - أو مهمومة إذا هاتف يصرخ بصوت صَحَل يقول: معشر قريش، إنّ هذا النبي المبعوث عَلَيْ منكم، وقد أظلّتكم أيامه، وهذا أوان نجومه، فحيّ هلا بالحيّا والخصب، ألا فانظروا رجلاً منكم وسيطاً عظاماً حُسَاماً، أبيض، بضاً أوطف الأهداب، سهل الخدين، أشعر العرنين، له فخر يكظم عليه وسنة تهدى إليه، فليخلص هو وولده، وليهبط إليه من كلّ بطن رجل، فليسنوا عليهم الماء، وليمسّوا من الطيب، ثم ليستلموا الركن، ثم ليرتقوا أبا قُبيْس، ثم ليدع الرجل وليؤمّن القوم، فغثتم ما شئتم.

فأصبحت ـ بعلم الله ـ مذعورة، قد اقشعر جلدي وَوَله عقلي، فاقتصصتُ رؤياي، وَنَمَتْ في شعاب مكة في الحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلاَّ قال: هذا شَيبة الحمد، وتناهت إليه رجالات قريش، وهبط إليه من كلّ بطن رجل، فسنّوا، ومسّوا، واستلموا، ثم ارتقوا أبا قُبَيْس، وطفقوا حوله، ما يبلغ سعيهم مهله، حتى إذا استوى بذروة الجبل قام عَبْد

<sup>(</sup>١) بالأصل ود: «حولي» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز)، ود، وابن سعد، وفي المختصر: سخاً.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و «ز» ود: يسئل، والمثبت عن ابن سعد.

 <sup>(</sup>٤) فوقها في (ز٤: ضبة.
 (٥) في م وابن سعد: تتايعت.

المطلب ومعه رَسُول الله على غلام قد أيفع أو كرب، فرفع يديه وقال: اللّهم ساد الخلّة وكاشف الكربة، أنت معلّم غير معلّم، ومسؤول غير مبخّل، وهذه عبداؤك وإماؤك بغدران حرمك يشكونَ إليك سَنتَهم، أذهبت الخفّ والظلف، فاسمعنَّ اللّهم وأمطرن غيثاً مغدقاً مريعاً.

فوالكعبة ما زالوا حتى تفجّرت السماء بمائها، واكتظّ الوادي بثجيجه فلسمعت شيخان قريش وجلّتها عبد الله بن جُدْعان وحرب بن أمية، وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب: هنيئاً لك أبا البطحاء، أي عاش بك أهل البطحاء.

#### وفي ذلك تقول رقيقة :

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا فجاد بالماء جوني (١) له سَبَل منًا من الله بالميمون طائره مبارك الأمر يستسقى الغمام به

وقد فقدنا الحيا واجلود المطرُ سحًا فعاشت به الأنعام والشجر وخير من بُشرت يوماً به مضر ما في الأنام له عدل ولا خطر

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيّويَة، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي حيّة، نَا مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني عَبْد الله بن جَعْفَر، عَن أَبي عون مولى المِسْوَر، عَن مَخْرَمة بن نَوْفَل قال<sup>(٢)</sup>:

لما لحقنا بالشام أدركنا رجل من جُذام، فأخبرنا أن مُحَمَّداً قد كان عرض لعيرنا في بدأتنا وأنه تركه مقيماً ينتظر رجعتنا، قد حالف علينا أهل الطريق، ووادعهم.

قال مَخْرَمة: فخرجنا خائفين نخاف الرصد، فتبعنا ضمضم بن عَمْرو حين فصلنا من الشام.

وكان عَمْرو بن العاص يحدُّث يقول: لما كنّا بالزرقاء (٣) ـ والزرقاء بالشام ناحية معان من أُذرعات على مرحلتين ـ ونحن منحدرون إلى مكة، لقينا رجلاً من جُذام، فقال: قد كان عرض لكم مُحَمَّد في بدأتكم (٤)، فذكر الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «حولي» وغير مقروءة وإعجام ناقص في م و (ز) ود، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>۲) رواه الواقدي في مغازيه ۱/ ۲۸. (۳) راجع معجم البلدان ۳/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، وفي فزَّه: «ندائكم، وإعجامها مضطرب في م ود، والمثبت غن مغازي الواقدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَخْمَد ابن عُبَد ابن عُبَد بن الفضل (١) ـ إجازة ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خيثمة، أَنَا مصعب بن عَبْد الله قال (٢):

مخرمة بن نَوْقَل بن أُهَيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب أخي قصي بن كلاب، من مسلمة الفتح (٣)، له سنّ وعلم (٤)، يؤخذ عنه النسب، وأمه رُقيقة (٥) بنت أبي صيفي بن هاشم ابن عَبْد مَنَاف بن قصي .

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّبن منصور، قَالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني ـ زاد الأنماطي: وأَخْمَد بن الحَسَن بن خيرون قالا: ـ أنا أَبُو الحُسَيْن الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوازي، أَنَا أَبُو حفص، نَا خليفة قال<sup>(1)</sup>:

مخرمة بن نَوْفَل بن وُهَيب (٧) بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، أُمُّه رُقَيقة بنت أَبي صيفي بن هاشم بن عَبْد مَنَاف. مات سنة أربع وخمسين، يكنى أبا المسور.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا [أبي] (٨) عَلي، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير قال:

ومن ولد أُهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة: مَخْرَمة بن نَوْفَل بن أُهَيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، وأمّه رُقيقة ابنة أبي صيفي بن هاشم بن عَبْد مَنَاف بن قصي، وكان مَخرَمة من مسلمة الفتح، وكان له سنّ عالية، وعلم بالنسب، كان يؤخذ عنه النسب.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال(٩)

مخرمة بن نَوْقُل بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب ويكنى أبا المِسْوَر، مات بالمدينة سنة

<sup>(</sup>١) في ازاء وم: أحمد بن الفضل. (٢) نسب قريش للمصعب ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام في (ز٤، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٤) في دزه: له شأن وعلم، وفي نسب قريش: له سرّ وعلم.

<sup>(</sup>٥) في نسب قريش: رُقَيّة . (٦) طبقات خليفة بن خيّاط ص٤٦ رقم ٨٠.

<sup>(</sup>V) في طبقات خليفة: أهيب.

<sup>(</sup>A) استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

 <sup>(</sup>٩) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة<sup>(١)</sup> سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال في الطبقة الرابعة:

مخرمة بن نَوْفَل بن أُهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب، وأمّه رُقَيقة بنت أبي صيفي ابن هاشم بن عَبْد مَنَاف بن قصي، فولد مَخْرَمة: صفوان، وبه كان يكنى، ثم ذكر غيره وقال: أسلم مَخْرَمة عند فتح مكة، وكان عالماً بنسب قريش وأحاديثها، وكانت له معرفة بأنصاب الحرم، فكان عُمَر بن الخطّاب يبعثه هو وسعيد بن يربوع أَبُو هود، وحويطب بن عَبْد العُزّى، وأزهر بن عبد عوف، فيحددون (٢) أنصاب الحَرَم لعلمهم بها، وكانوا يبدون في بواديها ثم بعثهم عُثْمَان بن عفّان حين ولي الخلافة فحددوا (٣) أنصاب الحرم إلاً سعيد بن يربوع فإن بصره كان قد ذهب، فلم يرسله معهم (٤).

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أَخْبَرَني أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المظفّر، أَنَا أَبُو عَلي المداتني، أَنَا أَبُو بكر بن البرقي قال:

ومَخْرَمة بن نَوْفَل بن وُهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، وأمّه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عَبْد مَنَاف، وأمها كلدة بنت عبد مَنَاف بن عَبْد الدار، أسلم يوم الفتح، وكان من المؤلفة، توفي سنة أربع وخمسين، وهو ابن خمس عشرة ومائة، له حديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي ـ في كتابه ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عبدان، أنَا مُحَمَّد بن سهل، أنَا البخاري قال(٥):

مخرمة بن نَوْفَل القرشي، والد مسور، له صحبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ .

### ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>۱) بالأصل وم و «ز» ود: خمسة عشر سنة. (٤) الإصابة ٣٩٠/٣ وأسد الغابة ٣٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في المختصر: فيجددون. (٥) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) في المختصر: فجددوا.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مَخْرَمة بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، والد المِسْوَر بن مخرمة القرشي، له صحبة، مات بالمدينة وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة، سنة أربع وخمسين، روى عنه ابنه المِسْوَر بن مَخْرَمة، سمعت أبى يقول ذلك.

أَنْبَانَا (٢) أَبُو جَعْفَر الهَمَذاني، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا ابن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد (٢)، أَخْبَرَني أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَخْمَد الأصبهاني، نَا مُحَمَّد يعني ابن (٤) عَبْد الله بن رستة، نَا سُلَيْمَان ـ يعني ـ ابن داود المِنْقَري، نَا مُحَمَّد ـ يعني ـ ابن عُمَر الواقدي قال: مَخْرَمة بن نَوْفَل كنيته أَبُو الأسود.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكى بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو المِسْوَر مَخْرَمة بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَاف بن زهرة القرشي ، له صحبة.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَى، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو صفوان مَخْرَمة.

وقال في موضع آخر: أَبُو المِسْوَر مَخْرَمة بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَاف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم (٥)، نَا سُلَيْمَان بن أيوب، أَنَا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إياس (٦) قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مخرمة بن نَوْفَل الزهري، يكنى أبا المسور.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر الخطيب، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۲) الخبر التالي موجود في د، وقد سقط من م و (ز).

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ١/٣٦٣ رقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: (نا محمد نا عبد الله بن رستة) والمثبت عن الأسامي والكني.

<sup>(</sup>٥) زيد في (ز) وم: قراءة. (٦) في (ز): أبا ثم بياض، بدلاً من: إياس.

أَبُو صفوان مَخْرَمة والد المسور بن مخرمة.

وقال في موضع آخر: أَبُو مسعود مخرمة بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، له صحبة، ولابنه المسور بن مخرمة.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال<sup>(١)</sup>:

أَبُو الأسود ويقال: أَبُو المِسْوَر<sup>(۲)</sup> ويقال: أَبُو صفوان مخرمة بن نَوْفَل بن أُهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري المدني، وأمه رُقَيقة بنت أبي صيفي<sup>(۳)</sup> بن هاشم بن عَبْد مَنَاف، له صحبة من النبي ﷺ، وهو والد المِسْوَر بن مَخْرَمة، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وخمس عشرة (٤) سنة (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَة قال:

مخرمة بن نَوْفَل بن أُهَيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة، أمّه رُقيقة بنت أبي صيفي بن عَبْد مَنَاف، يكنى أبا المِسْوَر، من المؤلفة، أَسلم يوم الفتح، روى عنه ابنه مِسْوَر.

أَنْبَانَا أَبُو عَلي الحدَّاد قال: قال أَبُو نعيم الحافظ:

مَخْرَمة بن نَوْفَل بن أُهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، أمه رُقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم بن عَبْد مَنَاف، كان من المؤلفة، أسلم عام الفتح، وكان في لسانه فظاظة، يكنى أبا المسور، توفي سنة أربع وخمسين، وله تسعون سنة، وقيل: توفي وهو ابن خمس عشرة ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو صالح المؤذّن، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد ابن بالويه، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس بن مُحَمَّد، نَا يَخْيَىٰ، نَا ابن أَبي مريم، أَنَا ابن لهيعة، عَن أَبي الأسود، عَن عروة بن الزُبير، عَن المخرمة بن نَوْفَل، عَن أَبيه قال:

<sup>(</sup>١) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ١/ ٣٦٢ رقم ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) بكسر الميم وسكون السين وفتح الواو وتخفيفها، كما في الاكمال.

<sup>(</sup>٣) رسمها مضطرب بالأصل وتقرأ: مصيفى.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: «وخمسة عشر سنة» والمثبت عن م و«ز».

<sup>(</sup>o) من قوله: «مات... إلى هنا ليس في الأسامي والكني.

لقد أظهر رَسُول الله ﷺ الإسلام، فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان ليقرأ بالسجدة فيسجد ويسجدون، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس، حتى قدم رؤوس قريش: الوليد بن المغيرة، وأَبُو جهل، وغيرهما(١)، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا: تدعون دين آبائكم؛ فكفروا(٢).

أَنْبَانَاه عالياً أَبُو عَلي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نعيم، نَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد، نَا أَبُو الزِّنْبَاع، نَا يَخْرَمة يَحْيَى بن بكير، نَا ابن لَهيعة، عَن أَبِي الأسود، عَن عروة بن الزبير، عَن المِسْوَر بن مَخْرَمة عن أَبِيه قال:

لما أظهر رَسُول الله ﷺ الإسلام أسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون، ما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة، وأَبُو جهل بن هشام، وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا: تدعونَ دين آبائكم، فكفروا.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، وأَبُو بَكْر اللفتواني، وأَبُو طاهر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مَكِي، قالوا: أنا مَحْمُود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنَا عم (٣) أبي الحُسَيْن بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا إِبْرَاهيم بن السندي بن عَلي، نَا الزبير بن بكّار، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز الزهري، عَن أبيه، عَن ابن شهاب، عَن عُبَيْد الله (٤) بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس.

أن جبريل أرى إِبْرَاهيم (٥) النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ موضع أنصاب الحرم، فنصبها (٦) ثم جددها قصي بن كلاب، ثم جدّدها رسول الله ﷺ.

قال ابن شهاب: قال عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه بن عتبة بن مسعود، فلما ولي عُمَر بن الخطّاب بعث أربعة من قريش، فنصبوا أنصاب الحرم: مخرمة بن نَوْفَل بن أُهيب بن عَبْد مَناف بن زهرة، وأزهر بن عبد عوف، وسعيد بن يربوع، وحويطب بن عَبْد العُزّى (٧).

<sup>(</sup>۱) مكانها بياض في «ز». (۲) الإصابة ٣/ ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) في (ز): أنبأ عمر (ثم بياض).
 (٤) في م و(ز): عبد الله.

<sup>(</sup>٥) مكان «أرى إبراهيم» بياض في «ز».

<sup>(</sup>٦) زيد في م و ((٥): (شم جددها إسماعيل) و هذه الزيادة ليست في د.

<sup>(</sup>٧) في ﴿زَّا: عبد العزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن التَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، أَنَا رضوان بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الجبَّار، نَا يونس بن بكير، عَن ابن إِسْحَاق<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَني عَبْد الله بن أَبِي بكر بن حزم وغيره قالوا:

وأعطى رَسُول الله ﷺ دون المائة رجالاً من قريش: مَخْرَمة بن نَوْقُل بن أُهَيب الزهري، يعنى، من المؤلفة قلوبهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيْويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، نَا خالد بن الياس، عَن يَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحْمٰن بن حاطب، عَن أَبيه قال:

ذهب بصر مَخْرَمة بن نَوْفَل في خلافة عُثْمَان بن عفَّان، وكان قبل ذلك فيمن<sup>(٢)</sup> يجدد<sup>(٣)</sup> أنصاب الحرم معرفة بها.

قال مُحَمَّد بن عُمَر: شهد مخرمة بن نَوْفَل مع رَسُول الله ﷺ يوم حنين، وأعطاه من غنائم حنين خمسين بعيراً.

قال: ورأيت عَبْد الله بن جَعْفَر ينكر أن يكون مَخْرَمة أخذ من ذلك شيئًا، وقال: ما سمعت أحداً من أهلى يذكر ذلك.

قال: وأنا ابن حيوية، أنَا عَبْد الوهّاب بن أبي حية، أنَا مُحَمَّد بن شجاع، أنَا الواقدي قال (٤): وأعطى ـ يعني ـ النبي ﷺ من غنائم حُنين مَخْرَمة بن نَوْفَل خمسين بعيراً، وقد رأيت عَبْد الله بن جَعْفَر ينكر أن يكون أخذ مَخْرَمة من ذلك، وقال: ما سمعتُ أحداً من أهلي يذكر أنه أعطى شيئاً (٥) (٦).

<sup>(</sup>١) في «ز» وم: أبي إسحاق، تحريف. والخبر في سيرة ابن هشام ١٣٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) مكانها بياض في "ز".
 (۳) في "ز": "تحده" وفي م: "تحدد".

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٣/ ٩٤٦. (٥) الخبر السابق سقط من م واز١.

 <sup>(</sup>٦) ورد هنا في م و ((3) خبر، وقد سقط من الأصل وأخر موضعه في د، إلى ما بعد عدة أخبار، نستدركه للأمانة،
 والنص عن ((3):

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر، أنا أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن جعفر، أنا أبو بكر محمّد بن إسماعيل بن العباس الورّاق، نا يجيى بن محمّد بن صاعد، نا إسحاق بن سيار النصيبي، نا مخلد بن مالك، نا العطاف بن خالد (في م وفرّه: نا العطاف نا مخلد، نا العطاف بن خالد) حدَّثني الليث بن سعد عن ابن أبى مليكة أخبره المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة أخذ بيده حتى جاء به بيت رسول الله ﷺ فقال: يا بني، =

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن معاوية النيسابوري، نَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر قال:

حدثتنا أم بكر بنت مِسْوَر أنّ النبي ﷺ قسم قسماً فأخطأ ذلك مَخْرَمة، فقال له مخرمة: أيْ رَسُول الله ﷺ، ما كنت أرى أن تقسم في قريش قسماً فتخطئني، قال: «فإنّي فاعل يا خالي إذا جاءني شيء»، فما لبث أن جاءه قباء من ديباج أو حرير مزرور بالذهب، فوضعه بين يديه، فجعل كلما جاءه إنسان يخشى أن يسأله، قال: «هذا لخالي مخرمة»، حتى جاء مخرمة فأعطاه أعطاه أعطاه أ

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم غانم بن خالد بن عَبْد الواحد، أَنَا أَبُو الطيب عَبْد الرزَّاق بن عُمَر بن موسى، أَنَا أَبُو بكر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن الحَسَن بن قتيبة، نَا أَبُو خالد يزيد بن عَبْد الله ابن موهب، وعيسى بن حمّاد زُغبة (١)، قَالا: نا الليث، عَن ابن أَبِي مليكة، عَن المسور بن مخرمة قال:

قسم رَسُول الله ﷺ أقبية (٢)، ولم يعط مخرمة شيئاً. قال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى رَسُول الله ﷺ، فانطلقت معه، قال: ادخل، فادعه لي، قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، قال: «خبأت هذا لك»، قال: فنظر إليه، وقال: «رضى مَخْرَمة»[١١٩٥٥].

لفظ أبي خالد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو بن

<sup>(</sup>۱) رسمها في «ز»: «وعة» وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٢) أقبية جمع قباء، بكسر القاف، نوع من الثياب.

حمدان، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي، نَا صالح بن حاتم بن وردان، حَدَّثَني أَبي، نَا أيوب، عَن (١) عَبْد الله بن أبي مليكة، عَن المسور بن مخرمة قال (٢):

قدمت على النبي على أقبية، فقسمها بين أصحابه، فقال لي أبي مَخْرَمة: انطلق بنا إليه لعله يعطينا منها شيئاً، قال: فجاء أبي إلى الباب فقال: ها هنا هو، فسمع النبي على صوته، فخرج معه بقباء، فكأني أنظر إليه يُري أبي محاسن القباء ويقول: «خبأت هذا لك، خبأت هذا لك»[١١٩٥٦].

فقال صالح: فقلت لأبي: لأي شيء فعل هَذا النبي ﷺ بمخرمة؟ قال: كان يتّقي لسانه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المظفر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، قَالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخَلال، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا ابن المقرى، قَالا: أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا صالح بن حاتم بن وردان، حَدَّثَني أَبي، نَا أيوب، عَن عَبْد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال:

قدمت على النبي على أقبية، فقسمها بين أصحابه، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا ـ زاد ابن حمدان: إليه وقالا: ـ لعله أن يعطينا منها شيئاً، قال: فجاء أبي إلى الباب، فقال: ها هنا، وهو يُسمع النبي على صوته، فخرج معه بقباء، فكأني ـ وقال ابن حمدان: قال فكأني ـ أنظر إليه يُري أبي محاسن القباء وهو يقول: «خبأت هذا لك»[١١٩٥٧].

قال أَبُو مُحَمَّد صالح: فقلت لأبي: لأي شيء فعل هذا النبي ﷺ بمخرمة؟ قال: يتقي ـ وفي حديث ابن حمدان: فقال: كان يتقي ـ لسانه.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله، ثنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد عراءة - أنا القاضي أَبُو الفرج المعافى بن زكريا<sup>(٣)</sup> - قراءة عليه - نا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عُفَير الأنصاري، نَا أَبُو الخطاب، نَا زياد بن يَحْيَىٰ الحسَّاني، ثنا حاتم بن وردان، عَن أيوب، عَن ابن أبى مليكة، عَن المسور بن مخرمة قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت في م و «ز» إلى: بن.

<sup>(</sup>٢) من هذا الطريق في أسد الغابة ٤/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه المعافي بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ١/ ٢٤٧ وانظر أسد الغابة ٣٤٩/٤ ـ ٣٥٠.

قدمت على رَسُول الله ﷺ أقبية، فقال لي أبي مخرمة: اذهب بنا إلى رَسُول الله ﷺ لعله أن يعطينا منها شيئاً، قال: فأتيناه، فسمع كلام أبي على الباب، قال: فخرج إلينا وفي يده قباء وهو يُرِي أبي محاسنه ويقول: «خبأت هذا لك»[١١٩٥٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا الحميدي، نَا سفيان، عَن عَمْرو قال:

كسا النبي ﷺ مخرمة حلة، وقال: ما أرى العبقريّ مثلها، وقال له: «إن قدمت مكة اشتراها منك صفوان بن أبي أُمية، أو حكيم بن حزام بأربعين أوقية»، قال: فقدم مكة، فاشتراه منه أحدهما بذاك.

أَخْبَرَنَا (١) أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا أَبُو منصور شكرويه، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي السمسار، قَالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد المحاملي، نَا أَحْمَد بن منصور بن زاج (٢)، نَا أَبُو عامر، عَن أَبِي يزيد المدني، عَن عائشة قالت:

جاء مخرمة بن نَوْفَل فلما سمع رَسُول الله ﷺ صوته قال: «بئس أخو العشيرة» فلما دخل بشُ (٣) به حتى خرج قالت: قلتَ له: يا رَسُول الله قلت له وهو على الباب، فلمّا دخل بششتَ (٤) به حتى خرج، قالت: أظنه (٥) قال: «أعهدتني فحاشاً؟ إنّ شرّ الناس من يُتقى شرّه»[١٩٥٩].

إَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن البسري<sup>(۲)</sup>، وأَبُو الحسين<sup>(۷)</sup> أَخْمَد ابن مُحَمَّد بن النَّوْر، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، قَالوا: أنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن الصلت، نَا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الصَّمد الهاشمي، نَا خلاد بن أسلم، نَا النضر بن شميل<sup>(۸)</sup>، نَا أَبُو عامر [الخزاز]، ثنا أَبُو يزيد المدنى عن عائشة قالت:

<sup>(</sup>١) الخبر التالي أُخّر موضعه في د.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: (بن إج) والمثبت عن د و(ز)، وفوقها في (ز): ضبة.

<sup>(</sup>٣) في الز؟: انسىء به، وعلى هامشها: انشنش، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٤) في (ز) وم: نشنشت.

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل وبدون إعجام، والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم ود و (ز) إلى: التستري.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل وم ود و ((١) إلى: الحسن.

 <sup>(</sup>A) من طريقه رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٣٥٠.

جاء مخرمة بن نَوْفَل، فلما سمع النبي ﷺ صوته قال: «بنس أخو العشيرة» فلما دخل بششت<sup>(۱)</sup> به حتى خرج، قلت: يا رَسُول الله قلتَ له وهو على الباب ما قلتَ، فلما دخل بششت<sup>(۲)</sup> به حتى خرج فقال أظنه قالت: فقال: عهدتيني فحّاشاً، إنّ شر الناس من يُتقى شرّه»[١٩٦٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة، أَنَا الهيثم بن كليب، نَا عيسى بن أَحْمَد العسقلاني، نَا النضر بن شميل، نَا أَبُو عامر الحرَّاني، عَن عائشة قالت:

جاء مخرمة بن نَوْفَل، فلمّا سمع النبي على صوته قال: «بئس أخو العشيرة» فلما جاء أدناه، فذكر الحديث[١١٩٦١].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالوا: أنا [أبو]<sup>(٣)</sup> جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، ثنا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير، حَدَّثَني مصعب ابن عُثْمَان قال:

سمع المِسْوَر بن مَخْرَمة أباه مَخْرَمة بن نَوْفَل الزهري يشاتم رجلاً فقال: يا أبا صفوان انصف الناس، قال: ومن أنت؟ قال: مَنْ ينصحك ولا يغشك، فقال: مسور؟ قال مسور. قال: فأخذت بثيابه وتشبثت به، فقال: اذهب بنا إلى مكة أريني بيت أمك ونريك بيت أمّي، فقال: غفر الله لك يا أبة، إنّما فضلك فضلي.

قال: وأم مخرمة بن نوفل بنت أبي صيفي بن هاشم بن عَبْد مَنَاف، وأم مسور بنت عوف (أ) الزهري (٥).

**اَخْبَرَنَا<sup>(٦)</sup>** أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالاً: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر، أَنَا أَحْمَد، نَا الزبير، حَدَّثني عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد اللّه<sup>(٧)</sup> الزهري قال:

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي د، وم، و ﴿زَ»: «تنشنش به».

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل، وفي م وازا ود: نشنشت بها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وم و «ز»، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم ود، وكانت: (عوف) في (ز) ثم محيت وكتب فوقها: الله.

<sup>(</sup>٥) هي عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن، كما في الإصابة.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن الأثير في الإصابة ٣/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٧) الخبر في الإصابة ٣/ ٣٩١ وفيها: عبد الرحمن بن عبدان الزهري.

قال معاوية بن أبي سفيان يوماً وعنده عَبْد الرَّحْمٰن بن الأزهر: مَنْ لي من مخرمة بن نوفل ما يضعني من لسانه تنقصاً، فقال له عَبْد الرَّحْمٰن بن الأزهر (١): أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين، فبلغ ذلك مخرمة بن نَوْفَل، فقال: جعلني عَبْد الرَّحْمٰن بن الأزهر يتيماً في حجره يزعم لمعاوية أنه يكفيه إيّاي، فقال له ابن برصا الليثي: إنه عَبْد الرَّحْمٰن بن الأزهر، فرفع عصا في يده فضربه فشجّه، وقال: أعداؤنا (٢) في الجاهلية وحسدتنا في الإسلام، وتدخل بينى وبين ابن الأزهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، وأَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، وأَبُو الدُّر ياقوت ابن عَبْد الله، قَالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، أَنْبَأ أَحْمَد بن سليمان (٣) الطوسي، نَا الزبير بن بكّار، نَا عمي مُصعَب بن عَبْد الله، عَن جدي، عَن عَبْد الله بن مصعب قال:

كان مخرمة بن نَوْفَل بن أُهَيب الزهري بالمدينة، وهو شيخ كبير أعمى، وقد كان بلغ مائة وخمس عشرة سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر المعدّل، أَنَا أَبُو طاهر الذهبي، أَنَا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار قال: وأَخْبَرَني مصعب بن عُثْمَان قال:

لما حضرت مخرمة بن نَوْفَل الوفاة بكته ابنته فقالت: وابتاه كان هيناً ليناً، فقال: مَن النادبة؟ فقالوا: ابنتك، قال: تعالى، فجاءت، فقال: ليس هكذا يندب مثلي، قولي: وابتاه، كان هشيماً شيظماً (٤)، كان أباً عصياً.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا أَبُو عَلي بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال: قال مُحَمَّد بن عُمَر: ومات مخرمة بالمدينة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان يوم مات ابن مائة وخمس عشرة.

<sup>(</sup>١) من قوله: الأزهر... إلى هنا سقط من «ز».

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم ود: «أعدائك» والمثبت عن (ز)، والإصابة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ود، وفي (ز١: سليم.

<sup>(</sup>٤) الشيظم: الطويل الجسيم الفتي من الإبل والخيل والناس. والشيظم الأسد، (القاموس).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة، أَنَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن جامع، نَا أَبُو الزنباع.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحدَّاد وغيره ـ إذناً ـ قالوا: أنا أَبُو بَكُر بن ريذة، أَنَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد، نَا أَبُو الزنباع رَوْح بن الفرج المصري، نَا يَخْيَىٰ بن بكير قال:

توفي مَخْرَمة بن نَوْفَل ويكنى (١) أبا المسور سنة أربع وخمسين وسنه تسعون، [سنة] (٢) أسلم يوم الفتح وهو من المؤلفة ـ زاد سُلَيْمَان: وقد قيل: وهو ابن خمس عشرة سنة ومائة ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٣) قال:

وفيها ـ يعني ـ سنة أربع وخمسين مات مخرمة بن نَوْفَل.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال ابن نُمَير والهيثم بن عَدِي والمدائني:

وفي سنة أربع وخمسين مات حكيم بن حزام بن خويلد بن أُسد بن عَبْد العُزّى بن قصي، ومخرمة بن نَوْفَل أَبُو المِسْوَر.

وذكر أن أباه أخبره عن أَحْمَد بن عُبَيْد بن ناصح، عَن الهيثم والمداثني بذلك، ومُحَمَّد ابن يوسف بن بشر الهروي، أخبره ابن عَبْد الله بن سُلَيْمَان، عَن ابن عُمَيْر بذلك.

قال أَبُو سُلَيْمَان: مات مخرمة وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلي، عَن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص ـ إجازة ـ نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أَبُو الحَسَن الصيرفي، أَخْبَرَني أَبي مُحَمَّد بن المغيرة، حَدَّثني أَبُو عبيد قال:

سنة أربع وخمسين توفي فيها مخرمة بن نَوْفَل بن عَبْد مَنَاف بالمدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

<sup>(</sup>١) بالأصل: "توفي" تحريف، والمثبت عن م، و (()، ود. "

<sup>(</sup>۲) زیادة عن «ز» وم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ص ٢٢٣ (ت. العمري).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسِم بن السوال(١)، نَا أَبُو بَكُر بن الطبري ·

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال:

وفيها ـ يعني(٢) ـ سنة أربع وخمسين مات مخرمة بن نَوْفَل بن أُهَيب بالمدينة .

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أُمية الغلابي، نَا أَبِي قال: وقال الواقدي: مات مخرمة بن نَوْفَل سنة خمس وخمسين، وهو ابن خمس عشرة ومائة سنة.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مَخْلَد

٧٢٧٥ ـ مَخْلَد بن خَالِد بن يَخْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حَمْزَة أَبُو عَلَي الحَضْرَمِيّ البَتَلْهي عمّ أَبي القاسم خالد بن مُحَمَّد بن خلدون حدَّث عن ابن عمّه أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن حَمْزَة .

روى عنه: أَبُو الحَسَن عَلي بن عُمَر بن سهل الحريري البغدادي.

وقد صُحّف اسمه، إنّما هو مُحَمَّد بن خالد، وقد تقدم.

كتب إليَّ أَبُو طالب الحُسَيْن بن مُحَمَّد الزينبي (٣)، وحَدَّثَنَا أَبُو طاهر إِبْرَاهيم بن الحَسَن، أَنَا القاضي أَبُو القاسِم التنوخي، نَا أَبُو الحَسَن عَلي بن عَمْرو بن سهل بن حبيب بن خلاّد بن حمّاد بن إِبْرَاهيم السلمي، نَا أَبُو عَلي مخلد بن خَالِد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حَمْزَة الحَضْرَمِيّ - في بيت لهيا - حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه أَخْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حَمْزَة ، حَدَّثني أَبِي عن أَبِيه قال:

صلّى بنا المهدي أمير المؤمنين المغرب، فجهر ببسم الله الرَّحمن الرحيم، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ فقال: حَدَّثَني أَبِي عن أَبِيه عن جده عن ابن عبّاس أن النبي عليه جهر ببسم الله الرَّحمن [١١٩٦٢].

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم، ود، واز، وفوقها في ازا: ضبة.

<sup>(</sup>٢) أقحم بعدها بالأصل وم: (مات) وقد شطبت من (ز)، وليست في د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (ز) إلى: الربيني.

[قال ابن عساكر:](١) كذا قال، والصواب مُحَمَّد بن خالد، وقد تقدم ذكره.

٧٢٧٦ ـ مخلد بن زِيَاد بن أَبِي مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد بن معاوية ابن أَبِي سفيان صخر بن حرب الأموي السفياني<sup>(٢)</sup> كان مع أبيه إذ مضى إلى المدينة، وقتل هو وأَبُوه بها.

## ٧٢٧٧ ـ مخلد بن عَلي السَّلاَمِي الشَّاعِر

حكى عن دِغبل بن عَلي الخزاعي، وسعيد بن عُثْمَان النهراني ـ نزيل مصر ـ.

حكى عنه: أَبُو الميمون بن راشد، وأَبُو بَكْر أَحْمَد بن سعيد الطائي، والحَسَن بن القاسم بن دحيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد قال: سمعت أبا الميمون بن راشد يقول: أنشدني مخلد بن عَلي:

ما ذاق طعم الغني من لا قنوع له ولا يرى (٣) قانعاً ما عاش منتظراً والعرف من نابه تُحمد مغبّته ما ضَاع عرف ولو أوليته حجرا

أَنْبَانَا أَبُو الفرج عبد بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا القاضي أَبُو القَاسِم التنوخي، نَا مُحَمَّد بن عمران المرزباني، أنشدني أَبُو بَكْر أَحْمَد بن سعيد الطائي الدمشقي في مجلس أَبي الحَسَن الأخفش قال: أنشدني مخلد بن عَلي السَّلاَمِي يهجو نوح بن عَمْرو بن حُوَيّ فقال:

أشكو ويشكو سوء حالاته فلست أدري أينا السائلُ لو كان لي شيء لآسيته (٤) لأنه المسكين يستأهل

قرأت على أبي القاسم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان عن (٥) عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكتاني (٦) ـ ونقلته من خطّه ـ أنا أَبُو القَاسِم عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن نصر بن مُحَمَّد البزار، أنشدنا أَبُو الميمون بن راشد، أنشدنا مخلد بن عَلي السَّلاَمِي:

<sup>(</sup>۱) زيادة منا. (۲) جمهرة أنساب العرب ص١١٢٠.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: يدني، وفوقها ضبة.

عكانها بياض في (ز)، وبالأصل: (لا أوسسه) وفي م ود: لواسيته.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم ود، و (ز) إلى (بن).

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم، ود، واز، إلى: اللباني.

ولي صاحبان على هامتي قعودهما مثل حد الوتد ثقيلان ما عرفا راحة فهذا الصداع وهذا الرمد

٧٢٧٨ ـ مخلد بن عَمْرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن حَرَام (١) بن كَعْب بن غَنْم بن كَعْب ابن عَنْم بن كَعْب ابن سَلَمة بن سَعْد بن عَلي بن أَسَد بن سَاردة بن يَزِيْد بن جُشَم بن الخزرج (٢) شهد غزوة مؤتة ورزق بها الشهادة .

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المسلّم عن (٣) رَشَأ بن نظيف، أَنَا أَبُو شعيب عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحْمٰن، قَالا: أنا الحَسَن بن رشيق، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، حَدَّثَني أَبُو قرة ـ يعني ـ مُحَمَّد بن حُمَيد الرَّعيني، نَا سعيد بن ، نَا مُفَضّل بن فَضَالة بن أَبِي طاهر عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن أَبِي بكر، عَن عَمْه عَبْد اللّه بن أَبِي بكر ـ يعني ـ ابن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْم، قال:

قتل فيها ـ يعني ـ مؤتة من سَلَمة: مخلد بن عَمْرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن حَرَام بن كَعْب ابن خَرَام بن كَعْب ابن ضَلَمة، لا عقب له.

# ٧٢٧٩ ـ مخلد بن مُحَمَّد بن أبي صالح أَبُو هاشم الحرَّاني

مولى عُثْمَان بن عقّان.

كان في عسكر مروان بن مُحَمَّد، وشهد دخوله دمشق وبيعته بها بالخلافة.

حكى عنه عَبْد الوهّاب بن إِبْرَاهيم بن خالد<sup>(٤)</sup> بن يزيد بن هُريم الموصلي أخو أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، ومنصور بن أَبِي مزاحم.

٧٢٨٠ ـ مخلد بن يَزِيْد بن المُهَلّب بن أبي صفرة (٥) أَبُو خدَاش الأَزْدِيّ (٦) أَحد الأسخياء الممدوحين.

<sup>(</sup>١) حرام بمهملتين، كما نص عليها في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٩٢ رقم ٧٨٤٤ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و (ز) إلى: (بن) والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٤). كذا بالأصل وم ود، وفي ازه: خلف.

<sup>(</sup>٥) في (ز): (صقر) وفي م: اصفن وفي د فكالأصل.

<sup>(</sup>٦) أخباره في تاريخ جرَّجان (الفهارس)، والمعارف (الفهارس) وتاريخ خليفة بن خيّاط (الفهارس) وجمهرة أنساب العرب ص٣٦٨ ووفيات الأعيان ٢/ ٢٨٤ نقلاً عن ابن عساكر.

وفد على عُمَر بن عَبْد العزيز يكلّمه في أمر أبيه لما حُبس، ومات في حياة أبيه بالشام. أخْبَرَنَا أَبُو الحَسين بن الفرّاء، أَنَا أبي [أبو](١) يَعْلَى.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المجلي، نا أَبُو الحسين (٢) بن المهتدي، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد قال: قرأت على ابن عَمْرو حدَّثكم القَاسِم عُبَيْد الله بن عَدِي قال: قال ابن عياش:

مخلد بن يَزيْد بن المُهَلّب، يكنى أبا خداش.

كان في الأصل مُحَمَّد بن يزيد، وهو وهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال:

مخلد بن يَزِيْد بن المُهَلّب أَبُو خدَاش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النقور، وأَبُو منصور بن العطّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي، نَا روح بن قبيصة المهلبي، عَن أَبِيه قال:

قال يزيد بن المُهَلّب لابنه مخلد: يا بني، استفرِ الكاتب، واستحدّ الحاجب، فإنّ كاتب الرجل لسانه، وحاجبه وجهه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الحَسَن رَشَأ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، نَا أَحْمَد بن مروان، نَا مُحَمَّد بن موسى، نَا الزيادي قال:

قال يزيد بن المُهَلّب لابنه مخلد حين ولاّه جرجان: استطرق كاتبك، واستعطر حاجبك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَر بن بسطام، نَا الحُسَيْن بن سعد، نَا جدي عَلي بن الْ صَنَن، حَدَّثَني أَبِي قال:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن د، وفي م و «ز»: أنا أبو يعلى.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم، ود، و (ز) إلى: الحسن.

رأيت عكرمة على بغلة خضراء حملني عليها البارحة (١) الأمير مخلد بن يَزِيْد.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد المبارك بن أَحْمَد بن يزيد الكندي، أَنَا عاصم بن الحَسَن - قراءة عليه - أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران - إجازة - أنا أَبُو عَلي بن صفوان، نَا ابن أَبِي الدنيا قال: حَدَّثَني أَبُو الحَسَن الشيباني، نَا شعيب بن صفوان، أَنَا حمزة بن بيض (٢) (٣) دخل على ابن يزيد بن المُهَلِّب - يعني: مخلد بن يَزِيْد - في السجن فأنشده (٤):

أتيناك في حاجة فاقضها فقال: مرحباً.

ولا تكلنا إلى معشر فإنك في الفرع من أسرة وفي أدب فيهم ما نشأت بلغت لعشر مضت من سني فهمك فيها جسام الأمور وجدتُ(١) فقلت: ألا سائل فمنك العطية للسائلين قلمناك العطية للسائلين قال: هات حاجتك، فقضاها.

أتيناك في حاجة فاقضها وقُلْ مرحباً يجبُ المرحبُ

متى يعدوا عدّة يكذبوا لهم خضع الشرق والمغرب فنعم لعمرك ما أكسبوا<sup>(٥)</sup> ك كما بلغ السيد الأشيب وهم لداتك أن يلعبوا فيسأل أو راغب يرغب وممن ينوبك<sup>(٧)</sup> أن يطلبوا

قال أَبُو الحُسَيْن: ولا أحسبه إلاَّ قال: وأمر له بعشرة آلاف.

أَنْبَانَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عبيد الله (^) بن نصر بن الزاغوني (٩) ، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَخمَد بن عُبَيْد الله بن عُبَيْد الله بن عُبَيْد الله بن عُبْمَان السكري، أَنَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن الصلت

<sup>(</sup>١) في ((١) الأمير البارحة، وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) بيض ضبطها بعضهم بكسر الباء، وبعضهم بفتحها، (راجع تاج العروس: بيض).

<sup>(</sup>٣) ترجمته وأخباره في الأغاني ٢٠٢/١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الأُبيات في وفيات الأعيان ٥/ ٢٨٥ والأغاني ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٥) في الأغاني والوفيات: أدبوا.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم، و«ز»، ود؛ «وجرت» والمثبت عن الأغاني والوفيات.

<sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل وم ود: «ننوبل» وفي «ز»: «بنزيل» وفوقها ضبة والمثبت عن الأغاني، وفي الوفيات: ببابك.

<sup>(</sup>A) بالأصل وم ود، و"ز": عبد الله، والمثبت عن المشيخة ١٩١/ ب.

 <sup>(</sup>٩) بدون إعجام بالأصل و (۱) ورسمها فيهما: «الداعولي» وفي د وم: الراعولي.

الأهوازي، نَا أَبُو عُمَر حمزة بن القاسم الهاشمي، نَا حنبل بن إِسْحَاق بن حنبل، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَسُحَاق بن عند أبيه.

أَنْ عُمَر بن عَبْد العَزِيْز كتب إلى الجراح بن عَبْد الله: أمّا بعد، فإنه بلغني أنك كنت لمخلد بن يَزيْد، والمهلب بن يزيد ولآل المهلب أمًّا فَرَشَت فَأَنَامَتْ أولادها.

فكتب إليه الجرَّاح: أما بعد يا أمير المؤمنين، كتبت إليّ في عهدك أن لا أوثق أحداً من خلق الله عذاباً، فأنت ـ يا أمير خلق الله عذاباً، فأنت ـ يا أمير المؤمنين ـ الأم التي فرشت فأنامت، لمخلد بن يَزِيْد، ولآل المهلب ولجميع رعيتك.

قال: وكان قد أوثقه في سلسلة بركن قال: فدعا مَخْلَداً، فقال: إنْ شئت أن تفترَ عندنا على حالك التي أنت عليها، وإنْ شئتَ أن ألحقك بأمير المؤمنين، ولا أراه إلاَّ خيراً لك، قال: فألحقني بأمير المؤمنين، قال: فدفعه إليه، فأطلقه عُمَر بن عَبْد العَزِيْز.

قرات بخط عَبْد الوهاب الميداني - في سماعه من أبي سُلَيْمَان بن زَبْر - أنا أبي، أَنَا عَبْد الله بن أبي سعد، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن طهمان، حَدَّثني قبيصة بن عُمَر المهلبي قال(١):

لما حَبَس عُمَر بن عَبْد العَزِيْز يزيد بن المُهَلّب وقد كان فتح جرجان وطبرستان وأخذ صول (٢) رئيساً من رؤسائهم (٣) فأصاب أموالاً كثيرة، وعروضاً كثيرة، فكتب إلى سُلَيْمَان بن عَبْد الملك: إنّي قد فتحت طبرستان وجرجان، ولم يفتحهما (٤) أحدٌ من الأكاسرة، ولا أحدٌ ممن كان بعدهم غيري، وأنا باعث إليك بقطران عليها الأموال والهدايا، يكون أولها عندك وآخرها عندى.

فلمّا أفضت الخلافة إلى عُمَر بعد ذلك بيسير وهلك سُلَيْمَان أخذه عُمَر بهذه العدة لسُلَيْمَان فحبَسَه، فقدم مخلد ابنُه فلما صار بالكوفة أتاه حمزة بن بيض في جماعة من أهل الكوفة، فقام بين يديه فقال:

أتيناك في حاجة فاقضها وقُل مرحباً يجبُ المرحبُ

<sup>(</sup>١) الخبر في وفيات الأعيان ٦/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ نقلاً عن ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلكان: كان صاحب جرجان، وهو جد إبراهيم بن العباس الصولي وأبي بكر محمد بن يحيى الصولي الأديبين الشاعرين المشهورين.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: رؤوساءهم.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل، و ((٤) وم ود: بفتحها، والمثبت عن وفيات الأعيان.

ولا تكلنا إلى معشر فإنك في الفرع من أسرة وفي أدب فيهم ما نشأت بلغت لعشر خلت من وفي غير هذه الرواية بيت آخر وهو:

متى يعدوا عِدة يكذبوا لها خضع الشرق والمغرب فنعم لعمرك ما أذبوا سنيك ما يبلغ السيد الأشيب

فهمَّك فيها جسَامُ الأمور وهم لداتك أن يسلعبوا

ثم رجعنا إلى رواية ابن زَبْر، قال: فكلّمه في عشر ديّات، فأعطاه مائة ألف درهم، فلمّا دخل دمشق وأراد الدخول على عُمَر لبس ثياباً مستنكرة، وقلنسوة لاطئة فقال له عُمَر: لقد شمرت، قال: إذا شمّرتم شمّرنا، وإذا أسبلتم أسبلنا، ثم قال له: ما بالك وقد وسع الناس عفوك، حبست هذا الشيخ فإنْ يكن عليه بيّنة عادلة فاحكم عليه، وإلا فيمينه أو فصالحه على ضياعه.

فقال يزيد بن المُهَلّب: أما اليمين فلا تحدث العرب أنّ يزيد بن المُهَلّب صبر عليها ولكن ضياعي فيها وفاء لما نطلب.

ومات<sup>(۱)</sup> مخلد وهو ابن سبع وعشرين سنة، فقال عُمَر: لو أراد الله بهذا الشيخ خيراً لأبقى له هذا الفتى.

قال: وقال غيره: إنّ مخلد بن يَزيْد أصابه الطاعون فمات.

أَخْبَرَنَا أَبُو النجم هلال بن الحُسَيْن بن مَحْمُود الخيَّاط، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن أَخْمَد بن العبّاس، نَا أَخْمَد بن العبّاس، نَا مُحَمَّد بن يزيد النحوي، نَا ابن عائشة قال (٢):

لما مات مخلد بن يَزِيْد بن المُهَلّب صلّى عليه عُمَر بن عَبْد العَزِيْزُ وتمثّل:

بكوا حُذيفة لن تبكوا مثله حتى تبيد قبائل لم تخلق ثم قال: لو أراد الله بأهل هذا البيت خيراً لأبقى لهم هذا الغلام.

قال: وأنا أَبُو عُبَيْد اللّه ـ إجازة ـ قال: كتب إليّ أَحْمَد بن عَبْد العزيز، أَنَا عُمَر بن عتبة،

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الخبر ليس في (ز).

<sup>(</sup>٢) الخبر والبيت في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٢٧٠ والتعازي والمراثي ص٢٦.

حَدَّثَني حاتم بن قبيصة المهلبي، حَدَّثَني عيسى بن أبي عيسى قال(١):

صلّى عُمَر بن عَبْد العَزِيْز على مخلد بن يَزِيْد بن المُهَلّب ثم قال: مات اليوم فتى العرب، ثم أنشد متمثّلاً:

على مثل عَمْرو تذهب النفس حسرة وتضحى وجوه القوم مغبرة سُودَا<sup>(٢)</sup>
قال: وأنا أَبُو عُبَيْد اللّه ـ إجازة ـ، نَا ابن دريد، أَنَا عبد الأول بن مرثد، عَن خالد بن خِدَاش أَنَّ مخلد بن يَزِيْد لما مات وقف عُمَر بن عَبْد العَزِيْز على قبره وتمثَّل:

على مثل عَمْرو تذهب النفس حسرة وتضحى وجوه القوم مغبّرة سودا المُخبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن نصر اللفتواني، نَا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا الحَسَن بن معبد بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عبيد قال: الحَسَن بن معبد بن عَلي بن وهب بن جرير، عَن أبيه، عَن يزيد بن حازم قال: أوسمعت من مُحَمَّد بن أبي عنبسة قال: لمّا مات مخلد بن يَزِيْد بن المُهلّب وقف عُمَر بن عَبْد العَزِيْز على قبره فقال:

على مثل عَمْرو يهلك المرءُ حسرة وتضحى وجوه القوم مسودة غبرا قال: ونا عَبْد الله قال: وحُدِّثت عن خالد بن خداش قال: لما مات مخلد بن يَزِيْد رثاه حمزة بن بيض فقال (٣):

أمخلد هجت حزني واكتثابي وعُطُّلت الأسرة منك إلاً واُخر عهدنا بك يوم يحثى تركت عليك أم الفضل حرًا تنادي والها بالويل منها أما لك أوبة تُرجَى إذا ما وليت حريبتي فمضت وذُخري

وفُلُ عليك يوم هلكت نابي سريرك يوم تُحجب بالشياب عليك بدابي سهلَ التراب تَلَدَدُ في مُعطلةِ خراب وما داعيك مخلدُ بالمجاب رجا الغُيّابُ عاقبة الإياب فكيف تصبُرى بعد احترابي

<sup>(</sup>١) الخبر والبيت في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص٢٧٠ من طريق خالد بن خداش.

<sup>(</sup>٢) الذي في سيرة عمر: وتضحي وجوه القوم مسودة غبرا.

<sup>(</sup>٣) البيتان الثاني والثالث في وفيات الأعيان ٦/ ٢٨٦.

ابعدك ما يقيت $^{(1)}$  أيا خُرَاش $^{(7)}$ وقد بغَضتنى بردَ الشراب قال: وكان مخلد يسمى: أما خِدَاش.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ مُحَمَّد بن كامل بن مجاهد، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَخمَد بن المسلمة - إجازة - عن أبي عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عمران بن موسى، نَا ابن دُرَيد، أَنَا عبد الأول ابن مرثد، عن خالد بن خِدَاش.

قال: وحَدَّثَني أَحْمَد بن مُحَمَّد الجوهري، وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم البزار، قَالا: نا الغنوي (٣)، نَا أَبُو مسلم المرعشي، نَا خالد بن خِدَاش.

قال: لما مات مخلد بن يَزيْد بن المُهَلّب وقف عمر على قبره وتمثّل:

ورثاه حمزة بن بيض الحنفي فقال:

أمخلد هجت حزنى واكتثابي وعُـطُـلت الأسرة مـنـك إلاّ وآخر عهدنا بك يوم يحشى تركت عليك أم الفضل حرى تنادى والها بالويل منها أما لك أوبة ترجى إذا ما وليت حريبتي فمضت وذُخري لفقدك ما بقيتَ أبا خُرَاش

على مثل عَمْرو تهلك النفس حسرة وتضحى وجوه القوم سوداء مغبَّرة

وفُلَّ عليك يوم هلكت نابي سريرك يوم تُحجب بالثياب عليك بدابق سهل التراب تَـلَـدُ فـى مُعطّلةِ خـراب وما داعيك مخلد بالمجاب رجا الغُيّابُ عاقبة الإياب فكيف تصبري بعد احترابي وقد بغ ضمتني برد السراب

قال: وحَدَّثَني أَحْمَد بن مُحَمَّد الجوهري، وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم البزّار، قَالا: حَدَّثَنَا الغزى(٤)، نَا أَبُو مسلم المرعشى، نَا خالد بن خِدَاش قال:

مات مخلد بن يَزيْد بن المُهَلِّب وهو ابن ست وعشرين سنة، وصلَّى عليه عُمَر بن عَبْد العَزيْز، وقام على قبره وقال: لو أراد الله بيزيد خيراً لأبقى له هذا الفتى، لقد كان من فتيان

<sup>(</sup>١) بالأصل: ﴿ أَبِعِدُكُ أَبِقِيتٍ ﴿ وَالْمُثْبِتُ عِنْ مِ وَ ﴿ وَ وَ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، وفز، هنا: خراش، بالراء، وسينبه المصنف أن كنية مخلد: أبو خداش.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، و (ز۱، وفي د: الغزي.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، و(ز) هنا، ومرّ قريباً: الغنوي وفي د هنا: العبري.

العرب، وقال الفرزدق يرثيه فقال(١):

وما حملت أيديهم من جنازة وما ألبست أثوابها مثل<sup>(۲)</sup> مَخْلَدِ أَبُوكُ الذي تستهزم الخيل باسمه وإنْ كان فيها قيد شبر مطرد<sup>(۳)</sup> وقد علموا إذا شدّ حَقْوَيه أنه هو الليث، ليث الغيل<sup>(٤)</sup> لا بالمعرد<sup>(٥)</sup> قال: وقال الفرزدق يرثي يَزِيْد بن المُهَلِّب<sup>(۲)</sup>:

أبا خالد حارت (٧) خراسان بعدكم وقال ذوو الحاجات: أين يزيد؟ ولا مُطر المَرْوَان (٨) بعدك قطرة ولا اخضر بالمَرْوَين بعدك عودُ

٧٢٨١ ـ مخلد بن يَزِيْد بن يَغلَى بن قسيم بن نجيح القرشي من أهل ناحية العبّادية (٩)، له ذكر فيما ذكر أَخمَد بن مُحَمَّد بن أبي العجائز.

٧٢٨٢ ـ مخلد بن يَزِيْد أَبُو خدَاش، ويقال: أَبُو يَحْيَىٰ، ويقال: أَبُو خالد، ويقال: أَبُو خالد، ويقال: أَبُو الحَسَن القُرَشِي الحَرَّانِي (١٠)

سمع بدمشق وغيرها: سعيد بن عَبْد العزيز، وعَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، وعَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، وعَبْد الرَّحْمْن بن ثابت بن ثوبان، ويَحْيَىٰ بن حمزة القاضي، وسعيد بن بشير (١١) وابن جريج، ومعقل بن عُبَيْد الله الجَزري، والأحوص بن حكيم، وجَعْفَر بن برقان، وسفيان الثوري.

روى عنه: عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد النُّفَيلي، وأَبُو أمية عَمْرو بن هشام الحرانيَّان، وعُثْمَان بن

<sup>(</sup>١) الأَبيات في وفيات الأعيان ٦/ ٢٨٦ منسوبة للفرزدق، وهي في ديوان الفرزدق ١٦٣/١ (طبعة دار صادر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم، ود، و (ق): (الليل) والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٣) عجزه في ديوانه: وإن كان منها سير شهر مطرد.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ليث الغاب. (٥) المعرد: الهارب فزعاً.

<sup>(</sup>٦) البيتان في ديوان الفرزدق ١/ ١٣٧ (طبعة دار صادر ـ بيروت).

<sup>(</sup>٧) في الديوان: بادت.

 <sup>(</sup>A) قوله: المروان. والمروين، تثنية: مرو، إحداهما: مرو الشاهجان وهي العظمى، والأخرى: مرو الروذ، وهي الصغرى. وكلتاهما مدينتان مشهورتان بخراسان.

<sup>(</sup>٩) العبادية: من قرى المرج، (معجم البلذان).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٩٥ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩٥ والجرح والتعديل ٨/ ٣٤٧ والتاريخ الكبير ٧/ ٤٣٧ وميزان الاعتدال ٤/ ٨٤ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٤٨ وتحرف اسمه في م و «ز» إلى: مدرك.

<sup>(</sup>١١) بالأصل وم و «ز»: «نسيم» وفي د: «بشر» والمثبت عن تهذيب الكمال.

أبي شَيبة، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمير، وإِبْرَاهيم بن الحَسَن المِقْسَمي الأَنطاكي، وأَخمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، وهارون بن معروف، وموسى بن عَبْد الرَّحْمٰن الحلبي القلاّء(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد، حَدَّثَني أَبي، نَا الوليد بن مسلم، نَا سعيد بن عَبْد العَزِيْز، ومخلد بن يَزِيْد، أَنَا سعيد المغنى عن سُلَيْمَان بن موسى، عَن نافع، عَن ابن عُمَر قال:

سمع ابن عُمَر صوت زمّارة راعي (٢)، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: أيا نافع، أتسمع؟ فأقول: نعم، قال: فيمضي حتى قلت: لا، قال: فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقال: رأيت رَسُول الله ﷺ سمع صوت زمّارة راعي فصنع مثل هذا.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن المَزْرَفي (٣)، نا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن عُمَر بن مُحَمَّد الحربي (٤)، نَا أَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الجبَّار، نَا إِبْرَاهيم بن الحَسَن الأَنطاكي، أَنَا مخلد بن يَزِيْد، عَن يَحْيَىٰ بن حمزة، عَن الحكم بن عَبْد الله، عَن القاسم، عَن أسماء قالت: قال رَسُول الله ﷺ: «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جماعة»[١١٩٦٣].

قال (\*): وأنا الحربي، نَا عَبْد الله بن أبي فروة الرهاوي، نَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن عَبْد الرَّحْمُن الراذاني (٢) الحَرَّانِي (٧)، نَا مخلد بن يَزِيْد القُرَشِي الحَرَّانِي أَبُو يَحْيَىٰ، نَا سفيان بن سعيد الثوري عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل بن أبي طالب عن مُحَمَّد بن الحنفية، عَن أبيه علي بن أبي طالب رفعه إلى النبي على قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، [١١٩٦٤].

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۸/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم ود، و (ز): راعى، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٣) في (ز): المرزقي تصحيف.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو الحسين بن المهتدي. (٦) بالأصل: الرداني، والمثبت عن «ز١، ود.

<sup>(</sup>٧) من قوله: الرهاوي إلى هنا ليس في م.

أَخْمَد ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أنا أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد، نَا البخاري قال(١):

مخلد بن يَزِيْد الحَرَّانِي أَبُو الحَسَن (٢)، سمع ابن جُرَيج، ومعقل بن عُبَيْد الله(٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأَديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حمد (٤) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٥)</sup>:

مخلد بن يَزِيْد الحَرَّانِي الجَزَرِي أَبُو الحَسَن، روى عن الأحوص بن حكيم، وابن جريج، وسعيد بن عَبْد العَزِيْز، وعَبْد الله بن العلاء، وابن ثوبان، وجَعْفَر بن برقان، روى عنه ابن نُفَيْل الحَرَّانِي، وعَمْرو بن هشام أبو<sup>(٦)</sup> أمية، و[أبو بكر]<sup>(٧)</sup> بن أبي شَيبة، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمَيْر، سمعت أبى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا عَلى بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أبو (^ ) خدَاش مخلد بن يَزِيْد الحَرَّانِي، عَن ابن جريج، روى عنه النُّفَيلي.

قرات على أبي الفضل بن ناصر بن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو منصور الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو الحَسَن مخلد بن يَزِيْد الحَرَّانِي عن ابن جُرَيج.

وقال في موضع آخر: أَبُو خالد مَخْلَد بن يَزِيْد الحَرَّانِي.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصفَّار، أَنَا ابن منجويه، أَنَا الحاكم أَبُو أَخْمَد الحافظ قال (٩):

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨. (٢) في التاريخ الكبير: أبو خداش.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، ود، و (ق)، وقوله: (ومعقل بن عبيد الله) ليس في التاريخ الكبير، ومكانه فيه: (روى عنه
يحيى الحماني وإسحاق أبو الصلت).

<sup>(</sup>٤) تحرفت في از،، وم إلى: أحمد. (٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وم و(ز) إلى: (ابن) والمثبت عن الجرح والتعديل ود.

<sup>(</sup>V) الزيادة عن (ز)، وم، ود، والجرح والتعديل. (A) بالأصل وم و(ز): (أبا) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٩) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٤/ ٣٤١ رقم ٢٠٤٨.

أَبُو خَدَاش، ويقال: أَبُو يَحْيَىٰ مخلد بن يَزِيْد الجَزَري الحَرَّانِي، سمع أبا خالد بن جُرَيج، ومِسْعَر بن كذام، والثوري، روى عنه أَبُو جَعْفَر النُفَيْلي، وابن راهويه، والحمّاني<sup>(۱)</sup>، كنّاه مسلم.

وقال في باب أبي يَحْيَىٰ: كنَّاه لنا أَبُو عروبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر اللفتواني، أَنَا أَبُو صادق الأَصبهاني، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن زنجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد العسكري قال:

مَخْلَد الغِفَاري: الميم مفتوحة، والحاء ساكنة، ومَخْلَد مثله أيضاً، ابن يزيد الحَرَّانِي، روى عنه النُفَيْلي وغيره.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسن، أَنَا أَبُو النصر الكلاباذي قال:

مخلد بن يَزِيْد أَبُو الحَسَن الحَرَّانِي، سمع ابن جريج، روى عنه مُحَمَّد بن سلام في الأدب بالقرب من آخره، والجمعة، وبدء الخلق.

قرات على أبي الفضل عَبْد الواحد بن إِبْرَاهيم، عَن أبي الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد الخطيب، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا دعلج بن أَحْمَد السُّجْزي (٢)، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن عَلي الأبار قال: سألت عَلي بن الميمون عن مخلد بن يَزِيْد فقال: كان قُرشياً، نعمَ الشيخ (٣) (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنَا أَبُو بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: قلت له ـ يعنى ـ يَخْيَىٰ بن معين: مخلد بن يَزيْد ما حاله؟ فقال: ثقة.

<sup>(</sup>١) يعني أبا زكريا يحيى بن عبد الحميد الحماني.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم ود إلى: الشجري، وفي فز٢: الشجيري. والصواب ما أثبت، راجع ترجمته في سير الأعلام ٢٠/ ٣٠ وفيها: السجستاني.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٤٩٦/١٧.

<sup>(</sup>٤) الخبر التالي سقط من الأصل وم وفزه، وهو في د، نثبته هنا: أخبرنا أبو بكر الشحامي أنا أبو صالح الفروي أنا أبو الحسن علي بن محمد بن السقا، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا عباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مخلد بن يزيد الحرائي ليس به بأس.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد (١) \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٢)، أَنَا عَلي بن أبي طاهر فيما كتب إليَّ، نَا أَبُو بَكُر الأثرم قال: ذكر لأبي عَبْد الله أَخْمَد بن حنبل مخلد بن يَزِيْد قال: كان لا بأس به، كتبت عنه، وكان يهم.

قال: وسألت أبي عن مخلد بن يَزيْد فقال: صدوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو أمية عَمْرو بن هشام الحَرَّانِي، وهو ثقة، عن مخلد ابن يَزِيْد الحَرَّانِي وهو ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عبد الملك بن عبد الله بن داود، وأبو غالب محمد بن الحسن قالا: أنا أبو علي بن أحمد بن علي، أنا القَاسِم بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد اللؤلؤي، نَا أَبُو داود السجستاني قال: مخلد هو شيخ كبير.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الرَّازي في كتابه إليَّ، أَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن الحُسَيْن بن بندار، أَنَا أَبُو عروبة الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن مودود قال:

في الطبقة الرابعة من التابعين من أهل الجزيرة: مخلد بن يَزِيْد الحَرَّانِي، كنيته أَبُو يَحْيَىٰ، حَدَّثني إِسْحَاق بن يزيد قال: سمعت أبا جَعْفَر يقول: مات مخلد بن يَزِيْد سنة ثلاث وتسعين ومائة، رحمه الله تعالى(٤).

#### ۷۲۸۳ ـ مخلد(۵) (۲)

من أهل شُهبة من قرى حوران من أعمال دمشق، أُحد الزهَّاد.

<sup>(</sup>١) تحرفت في «ز»، إلى: «أحمد». وفي د، وم كالأصل. والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٩.٨.

 <sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۲۱/ ۹۶۱.
 (٥) تحرف في م و قزا إلى: مدرك.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في معجم البلدان (شهبة) ٣/ ٣٧٤.

حكى عنه: ابنه أَبُو حفص.

ذكر أَبُو أَخْمَد عَبْد اللّه بن بكر الطبراني قال أَبُو عَبْد اللّه القفاف: حَدَّثَني أَبُو حفص بن مخلد أن أباه مَخْلَد مرض فكنّا ربما صنعنا له الشيء مثل سَميد<sup>(١)</sup> أو شيء يُعَلله به، فيضعه بين يديه فيقول: ارفعوه، ما أطعمها هذا ولا كرامة.

قال: وحَدَّثَني أَخمَد الهلالي قال: كان مَخْلَد يدق الخُرُوب، ويعصده (٢) في القدر مع شيء من طحين، وكان مخلد رحمه (٣) الله لا ينحي عنه دابته، ولا يغسل أطماره، وكان أكثر ما يوصي به الوحدة، وكان قد يبس جلده على عظمه من قلّة أكله، ومما يجوّع نفسه، ويمنعها من الشهوات، قال: يخرج العنب فلا يذيقها منه شيء قلت له: أيش حاله يبصر مع هذا؟ قال: أما بصره قد ضعف من شدة الجوع، فقلت: فكيف هو في سهر الليل؟ قال: لا تسأل من كثرة سهره، قلت: فكان يكثر الجلوس في المسجد؟ قال: كان (٤) ما يخرج إلا يوم الجمعة وسائر الأيام يصلي في البيت الصلوات الخمس.

قال أَبُو أَحْمَد: حَدَّثَني عُثْمَان بن سعيد الأَسدي أنه سمع أبا بكر الهلالي يقول:

كان مخلد من أهل شُهبة، وله أهل وولد، وكان يعتد لأهله قوتاً مخافة مجاعة في حوران وعدم الناس القوت، فباع الشعير الذي كان استعده لأهله فقالت له زوجته: أهلكت صبياننا، تبيع القوت في مثل هذا الوقت، فقال لها: نعم، حتى يذوقوا مثل ما يذوق الناس ويتضوعوا<sup>(٥)</sup> كما يتضوع الناس، ولا يطمئنوا إلى ما عندك.

وقرأت في كتاب أبي عَبْد الله بخط يده قال: حَدَّثَني أَبُو حفص قال:

ما رأيت أشد تواضعاً من مخلد، إذا جلس إليه إنسان، ما رأيت مثل ما يعمل في إسقاط جاهه من نفسه.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول: سميد، بالدال، وبالذال أفصح وأشهر، قاله في تاج العروس. وهو: الحواري، وقيل هو الطعام.

<sup>(</sup>٢) عصد العصيدة أي يديرها ويقلبها بالمعصدة (تاج العروس: عصد).

<sup>(</sup>٣) في «ز»: رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>٤) في م: «كان في بلدنا منسياً يخرج...» والجملة مضطربة في «ز»، ود. وقد سقطت الجملة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم ود: «يتضرعوا كما يتضرع الناس» والمثبت عن «ز». والتضوع: تضور الصبي في البكاء في شدة ورفع صوت (تاج العروس: ضوع).

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخلص

# ٧٢٨٤ - مُخلص بن مُوَحَد بن أبي الجَمَاهِر مُحَمَّد بن عُثْمَان أبي الجَمَاهِر مُحَمَّد بن عُثْمَان أبو التَنُوخِي

روى عن: عَبْد الله، وإِسْحَاق بن عَبْد المؤمن الدمشقي، وعمران بن موسى الطَّرَسُوسي، وعَبْد الله بن الصباح، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر بن يونس اليمامي، وعَبْد الله ابن مُحَمَّد بن حشيش البصري.

روى عنه: عَلي بن يعقوب بن أبي العقب، وأَبُو<sup>(١)</sup> عَلي شعيب.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبي العقب، حَدَّثني مُخلص بن مُوحّد بن أَبي الجُمَاهِر التَّنُوخِي، نَا عَبْد اللّه بن الصباح، نَا أَبُو أُسامة قال:

دخلنا على حبّة العُرَني فأخرج تمراً وقدّاحاً (٢)، فقال: كلوا هذا، فلو كان عندنا غيره لجئناكم به.

قال مخلص: يعنى: بالقدّاح الفصّة (٣).

قرات بخط أبي الحَسن عَلي بن الخَضِر.

ثم أَخْبَرَنَا خالي أَبُو المعالي القاضي، أَنَا عَلي بن طاهر بن عَلي بن الخَضِر، أَنَا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر، حَدَّثني أَبُو هاشم ـ هو المؤدب ـ.

ح واَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنَا عَلي بن طاهر، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمَٰن الطرائفي، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، قَالا: أنا عَلي بن يعقوب، نَا مُخلص بن مُوحد، حَدَّثني إِسْحَاق بن عَبْد المؤمن قال:

كنت عند مروان بن مُحَمَّد فعطس رجل فقال: النَّحمد لله رب العالمين، فقال له

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: العقب، استدرك على هامش م، ويعده صح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، ود، و(ز): ﴿وأقداحاً والمثبت عن تاج العروس، وسترد صواباً قريباً.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم، و (إلى: الفضة. والمثبت عن د. والقدّاح: نور النبات قبل أن يتفتح، وقيل هي أطراف
 النبت من الورق الغض، وقيل: هو فرخ الشجر من الفصفصة (تاج العروس: قدح).

مروان: تدري ما العالمين؟ قال: لا، فقال مروان: إنّ الله خلق سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد، وسائر ذلك لا يعلمهم إلا الله.

قرأت بخط أبي عَلي الأهوازي، نَا أَبُو القَاسِم عَلي بن بشري بن عَبْد الله العطَّار، أَنَا أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان أَبُو عَمَر مُخلص بن مُوحد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان التَّنُوخِي ـ بكفرسوسية (١) ـ نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن حشيش البصري، بحديث ذكره.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخَيِّس

# ٥٨٧٥ ـ مُخَيِّس<sup>(٢)</sup> بن تَمِيْم أَبُو بَكْر الأَشْجَعِي<sup>(٣)</sup>

روى عن حفص بن عُمَر، وحازم بن عطاء البجلي، وبهز بن حكيم.

روى عنه: هشام بن عمّار، وأَخْمَد بن الضحَّاك الفردي ـ إمام جامع دمشق ـ وأُبُو حفص عَمْرو بن مُحَمَّد بن الغار.

آخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو سعد الجنزرودي، أَنَا الحاكم أَبُو أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن تميم الأَشْجَعِي، نَا حفص بن عُمَر، حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن الزبير، عَن نافع، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول الله ﷺ: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم»[١١٩٦٥].

كذا قال.

ورواه مُحَمَّد بن الحَسَن بن قُتَيبة، عَن هشام فقال: حَدَّثَني مُخَيِّس بن تَمِيْم أَبُو بَكْر الأَشْجَعِي، فذكره.

<sup>(</sup>١) كفرسُوسية بالضم وتكرير السين من قرى دمشق.

<sup>(</sup>٢) مخيس بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وبعدها ياء مشددة وبعدها سين مهملة. كذا قيده الأمير، وقيل فيه: مخيس بكسر الميم وسكون الخاء وتخفيف الياء.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ٨٥ ولسان الميزان ٦/ ١١ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٤٩ والجرح والتعديل ٨/ ٤٤٢ والتاريخ الكبير ٨/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل ود، وفي م و (ز۱: السندي.

ورواه أَحْمَد بن سعيد الدمشقي، عَن هشام بن عمّار فقال: حَدَّثَني مُخَيِّس بن<sup>(١)</sup> تَمِيْم الدمشقى.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهيم بن العبّاس، حَدَّثَني عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن اللّهبي (٣)، أَنَا أَجْمَد بن عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن اللّهبي (٣)، أَنَا أَبُو عَبْد الوّهاب بن مُحَمَّد بن الخسين اللّهبي النّا أَحْمَد بن الضحاك قال: الرّحْمٰن مُحَمَّد بن العبّاس بن الدرفس، نَا أَحْمَد بن أَبي الحواري، نَا أَحْمَد بن الضحاك قال:

سمعت مُخَيِّس يقول: مَنْ ختم نهاره بالاستغفار صعد عمله مضيئاً، وإنْ كان مسيئاً، وَمَنْ لم يختم نهاره بالاستغفار صعد مظلماً وإنْ كان محسناً.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه اوديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد<sup>(٤)</sup> \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(ه)</sup>:

مُخَيِّس بن تَمِيْم روى عن حفص بن عُمَر، عَن إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن الزبير، عَن نافع مولى ابن عُمَر، روى عنه هشام بن عمّار، وسألت أبي عنه فقال: مُخَيِّس وحفص مجهولان.

[قال ابن عساكر:  $]^{(7)}$  لم يذكره البخاري في تاريخه $^{(4)}$ .

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال: مُخَيّس بن تَمِيْم يروي عن بَهز بن حكيم وغيره، يروي عنه هشام بن عمّار.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال(٨):

وأما مُخَيِّس بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وبعدها ياء مشددة وبعدها سين مهملة فهو

<sup>(</sup>١) من قوله: بن تميم . . . إلى هنا سقط من م .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن م و (ز)، ود.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي م: النهبي، وفي (ز»: الليثي.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز» إلى: «أحمد». (٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا .

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم ود، وفزًّ، قلت بل ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٧٢ ترجمة رقم ٢٢٠٥ ولعله وقعت بيد المصنف نسخة عن تاريخه صحفت فيه إلى: «محيص».

<sup>(</sup>A) الاكمال لابن ماكولا ١٧٠/٧.

مُخَيِّس بن تَمِيْم عن بهز بن حكيم وغيره، حدَّث عنه هشام بن عمّار (١)، وقيل فيه: مِخْيَس بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الياء وسكون السين.

اَنْ اَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَخمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العقيلي قال: قال مُخيِّس بن تَمِيْم الأَشْجَعِي، ولا يتابع على حديثه عن بَهْز.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُدْرِك

#### ٧٢٨٦ ـ مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِي (٢)

له صحبة.

روى عن: النبي ﷺ.

وسكن دمشق.

روى عنه: الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن الجُرَشي (٣).

آنْبَانَا أَبُو سعد المطرز، وأَبُو عَلَي الحدَّاد، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي عاصم (٤)، نَا هشام بن عمّار (٥)، نَا الوليد ـ يعني ـ ابن مسلم، نَا عَبْد الغفَّار بن إسْمَاعيل بن عَبْد الله (٦) عن (٧) الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن الحرشي عن مُذْرِك بن الحَارث الغَامِدِيّ قال:

حججت مع أبي فلما كنا بمنى إذا جماعة على رجل، فقلت: يا أبة، ما هذه الجماعة؟ فقال: هذا الصابىء الذي بدّل دين قومه، ثم ذهب أبي حتى وقف عليهم على ناقته، فذهبت أنا حتى وقف عليهم على ناقتي، فإذا به يحدُّثهم وهم يزرون(٨) عليه، فلم يزل موقف أبي

<sup>(</sup>١) من أول الخبر إلى هنا استدرك على هامش م، وكتب بعده صح.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الإصابة ۳/ ۳۹۶ رقم ۷۸۵۲ وأسد الغابة ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ وم ود: «الحرشي»، وفي «ز»: «الحرسي». تصحيف والمثبت عن أسد الغابة والإصابة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل و (ز»، وم، و (د»، وفي أسد الغابة: هشام بن خالد.

<sup>(</sup>٦) في أسد الغابة: عبيد الله.

<sup>(</sup>V) بالأصل وم، ود، و «ز»: «بن» والتصويب عن أسد الغابة.

 <sup>(</sup>٨) بالأصل و ((١)، وم (يروون)، وفي د: (يرون) والمثبت عن أسد الغابة.

حتى تفرقوا عنه ملال وارتفاع من النهار، وأقبلت جارية في يدها قدح فيه ماء، ونحرها مكشوف، فقالوا: هذا ابنته زينب، فناولته وهي تبكي، فقال لها: «خمّري عليك نحرك يا بنية ولن تخافي على أبيك غلبة ولا ذلاً،[١١٩٦٦].

رواه هشام أيضاً عن الوليد بهذا الإسناد عن الحارث بن الحارث الغَامِدِيّ، وقد تقدّم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة فيمن نزل<sup>(١)</sup> الشام من قبائل اليمن: مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِيّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب (٢)، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر (٣) - إجازة -.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد، أَنَا عَلِي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوهّاب ابن الحَسَن، أَنَا أَحْمَد قراءة ـ

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول: مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِيّ قال أَبُو سعيد: دمشقي، داره بها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة قال: مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِيّ له صحبة، عدَادُه في الشاميين، روى عنه الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن الجرشي.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد قال: قال: أنا أَبُو نعيم.

مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِيّ يعد في الشاميين حديثه عند الوليد بن عَبْد الرَّحْمٰن الجُرَشي.

### ٧٢٨٧ ـ مُذرِك بن خضن (٤) الأسدي

شاعر. قال في عَبْد اللَّه الاسوار بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان:

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ولا» وفي م: «لا» وفي «ز»: «فيم لا» وفوقها ضبة والمثبت عن د، واستدرك على هامش «ز»: «فيمن نزل» وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (حمان) وفي م واز): (سنان) تصحيف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في ازا إلى: عمر. (٤) في ازا، وم: حصين، وفي د: حصن.

نسباً أمت به إلى الأسوار بطن العشي مباشم الأسحار

قبح الإله ولا أقبح غيره إنا لنعلم يا سخينة أنكم وفيها بيت ثان لم أذكره لفحش فيه.

### ۷۲۸۸ ـ مُذرِك بن زِيَاد (۱)

له صحبة، وهو الذي قبره بين حجيرا<sup>(٢)</sup> وراوية<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُوا الحَسَن الفقيهان، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وأَبُو الفرج شعيب بن عَلي - إذناً ـ قالوا: أنا أَبُو نصر بن طلاّب.

أَخْبَرَنَا أَبُو المسدد بن عَلي، نَا أَحْمَد بن عَبْد الكريم بن يعقوب، نَا أَبُو عمير عَدِي بن أَحْمَد بن عَبْد الباقي الأدمي (٤)، أَنَا أَبُو عطية عَبْد الرحيم بن مخرمة بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن محرز بن عَبْد الله بن محرز بن عبْد الله بن محرز بن عبْد الله بن محرز بن عبْد الله بن محرز بن معيد حيان بن مدرك بن زياد الفزاري (٥)، ومُذرِك بن زياد صاحب رَسُول الله عَلَيْ، وقدم مع أَبِي عبيدة فتوفي بدمشق بقرية يقال لها راوية (٦)، وكان أول مسلم دُفن بها.

[قال ابن عساكر] لم أجد ذكر مدرك من غير هذا الوجه.

٧٢٨٩ ـ مُدْرِك بن أَبِي سَعْد، ويقال: ابن سَعْد أَبُو سَعِيْد الفَزَارِي<sup>(٧)</sup> قرأ على يَخْيَىٰ بن الحارث بحرف ابن عامر.

وقرأ عليه هشام بن عمّار.

روى عن حيّان أبي النضر، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، ويزيد بن عبيدة، وعروة بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٩٤ رقم ٧٨٥٣ وأسد الغابة ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) حجيرا: من قرى دمشق (معجم البلدان) وفي أسد الغابة: من غوطة دمشق.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وم، ود، وفزة، وأسد الغابة: زاوية، والمثبت عن الإصابة وغوطة دمشق. وراوية: كانت لفزارة، وهمي المعروفة بقرية الست. (غوطة دمشق ص١٧٠).

<sup>(</sup>٤) من طريقه روي الخبر في أسد الغابة ٤/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «العرارى» وفي م و (ز): العيزاري، والمثبت عن أسد الغابة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: زاوية.

رُ ) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٤٩٩ وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٩٧ والجرح والتعديل ٣٢٨/٨ والتاريخ الكبير ٨/ ٢ وطبقات القراء لابن الجزري ٢/ ٢٩٢.

رُويم، وأَبِي إدريس عَبْد الرَّحْمٰن بن عراك العذري<sup>(۱)</sup> ويَحْيَىٰ بن الحارث، وعَلي بن يزيد الهلالي<sup>(۲)</sup>، وإسْمَاعيل بن عَبْد الله بن أَبِي المهاجر.

روى عنه هشام بن عمّار، والهيثم بن خارجة (٣)، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمْن، وسَعِيْد ابن منصور، وعَبْد الرزَّاق بن عُمَر بن مسلم العابد(٤)، وعمران بن يزيد بن أبي جميل، ومُحَمَّد بن المبارك الصوري، وعَبْد الرَّحْمْن بن يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل، ومُحَمَّد بن يوسف بن بشر القرشى، وعَلى بن حجر.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا أَحْمَد بن الحَسَن بن عَبْد الجبَّار، نَا الهيثم بن خارجة، نَا مدرك أَبُو سَعِيْد الفزَادِي عن (٥) حيان أبي النضر، سمع جنادة بن أبي أمية، سمع عبادة بن الصامت، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يا عُبَادة»، قلت: لبيك، قال: «اسمع واطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية الله عز وجل بَواحاً»(١)(١٩٦٧).

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو يَعْلَى إِسْحَاق بن عَبْد الرَّحْمٰن الصابوني، أَنَا أَبُو سَعِيْد مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن موسى بن محمويه بن فور السمسار، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر السلمي، ثنا عَلي بن حجر، ثنا مُذْرِك بن أَبِي سَعْد، نَا حيان أَبُو النضر عن (٧) جنادة بن أبي أمية، عَن عبادة بن الصامت قال:

دخلت على رَسُول الله ﷺ فقال لي: «يا عبادة»، قلت: لبيك يا رَسُول الله، قال: «اسمع واطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وإنْ أكلوا مالك، وضربوا ظهرك إلاّ أن تكون معصية بواحا»[١١٩٦٨].

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حَمد (٨) \_ إجازة \_.

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل وم و(ز): «العذريين» والمثبت عن د، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، وفي تهذيب الكمال: الألهاني.

<sup>(</sup>٣) في (زًّ): الجابر سرحه، وفوقها ضبة. ﴿ ٤) كذا بالأصل وم ود، وفي (زًّ): الغامدي.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم واز" ود: ابن".(٦) أي جهاراً.

<sup>(</sup>V) تحرفت بالأصل و (ز)، وم، إلى: «بن» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٨) تحرفت في (ز) إلى: أحمد.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مدرك بن أبي سَعْد<sup>(۲)</sup>، أَبُو سعد الفزاري الدمشقي، روى عن حيان أبي النضر، ويونس ابن ميسرة بن حلبس، روى عنه الهيثم بن خارجة، وسعيد بن منصور، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمُن بن شرحبيل، وهشام بن عمّار، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال: لا بأس به.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عن يزيد بن عبيدة، وعروة بن رُويم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم (٣) مُحَمَّد بن عَلي، نثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الحسين (٤)، وأَبُو الغنائم واللفظ له وقالوا: أنا أَبُو أَحْمَد وزاد أَبُو الفضل (٥) ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: وأنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري قال (٦):

مُدْرِك بن سَعْد أَبُو سَعْد الفزَارِي الدمشقي، عَن حيان أَبِي النضر، روى عن الهيثم بن خارجة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سَعِيْد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو سعد مُدْرِك بن سَعْد، سمع حيان أبا النضر، روى عنه مُحَمَّد بن المبارك.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر عن (٧) جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو سعد، مُدْرِك بن سَعْد، دمشقي، روى عنه مُحَمَّد بن المبارك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال أَبُو سعد: مُدْرِك بن سَعْد.

أَخْبَرَنَا أَنُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو الفَاسِم تمام بن

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعايل لابن أبي حانم ۲۸۸۸.

<sup>(</sup>٢) أقحم بعدها بالأصل: أنا أبو سعد. (٣) تحرفت في م إلى: القاسم.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل و (ز) إلى: الحسن، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) من قوله: الفضل أنا... إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢.

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل، وازا، وم، إلى ابن اوالمثبت عن د.

مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نَا أَبُو زرعة قال في تسمية شيوخ أهل دمشق: مُدْرِك بن أَبي سَعْد، يكنى أبا سعد، يحدِّث عن ابن حلبس، سألت أبا مسهر عنه فقال: لا بأس به يؤخذ من حديثه المعروف، روى عنه أَبُو مسهر.

أَخْبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا عَبْد الله بن سيّار، أَنَا أَبُو الحَسَن بن جَوْصًا ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد الله(١) بن أبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنَا ابن جَوْصًا ـ قراءة .

قال: سَمعت أبا الحَسَن بن سميع يقول في الطبقة الخامسة: مُذْرِك بن أبي سَعْد الفزَارِي.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصَفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن (٢) منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد قال (٣):

أَبُو سعد مُدْرِك بن أَبِي سَعْد، ويقال: ابن سَعْد الفزَارِي الدمشقي، عَن حيان أَبِي النضر، ويونس بن ميسرة، روى عنه مُحَمَّد بن المبارك، والهيثم بن خارجة.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر (٤)، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة قال: قلت له: \_ يعني \_ أبا مسهر: فما تقول في مُدْرِك ابن أَبي سَعْد؟ قال: صالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو بكر الأشناني قال: سمعت أبا الحَسَن بن عبدوس قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول ـ وسألته عن مُدْرِك بن سَعْد الشامى ـ فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا حمد (٥) ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) في «ز»: «عبيد»، بدلاً من «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم إلى: «عن» والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٣) بالأصل و «ز»، وم، ود: «كان».

<sup>(</sup>٤) تحرفت في م إلى: نصير. (٥) تحرفت في م إلى: أحمد.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(١)</sup>: سألت أبي عن مدرك بن سعد فقال: ثقة (٢).

٠ ٧٢٩ ـ مُدْرِك بن عَبْد الله الأَزْدِيّ <sup>(٣)</sup>

[روى] (١) عن (٥) عبد الله بن عمرو (٦).

روى عنه: العباس بن سالم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل،

أَخْبَرَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٧)</sup>، نَا عَبْد اللّه بن يوسف، نَا مُحَمَّد بن مهاجر، عَن العبّاس بن سالم عن<sup>(٨)</sup> مُدْرك بن عَبْد اللّه، أو أَبي مدرك قال:

نزلنا مع معاوية مصر، فنزلنا منزلاً، فقال عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أقوم في الناس؟ فأذن له، فقام على قوسه (٩)، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول:

«رأيت في المنام أنّ عمود الكتاب حمل من تحت وسادتي فأتبعته بصري، فإذا هو كالعمود من النور يعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتنةُ بالشام» ـ ثلاث مرات يقولها ثلاثاً [11979] ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الحريري (١٠٠)، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي الصيرفي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب (١١)، أَنَا أحمد (١٢) ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) الذي في الجرح والتعديل: فقال: لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ميزان الاعتدال ٨٦/٤ ولسان الميزان ١١/١ والمغني في الضعفاء ٢٩٩/٢ والمعرفة والتاريخ (الفهارس).

<sup>(</sup>٤) زيادة عن د، سقطت من الأصل وم والزاه. (٥) بالأصل وم والزاه: (بن) والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٦) في ميزان الاعتدال: عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٩٠ وانظر فيه ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل إلى: بن.

<sup>(</sup>٩) في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٢٣ على فرسه.

<sup>(</sup>١٠) كذا بالأصل ود، وفي م: «الحميري» وفي «ز»: الحيري.

<sup>(</sup>١١) تحرفت بالأصل والزا، وم إلى: اغياث، وفي د: عباب.

<sup>(</sup>١٢) تحرفت في الأصل إلى: «حمد» والتصويب عن م، ود، و (ز).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر الله بن أَخْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَخْمَد، أَنَا عَلي بن الحَسَن، أَنَا أَخْمَد قراءة.

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الثالثة: مُذرِك بن عَبْد اللَّه الأَزْدِيّ الدمشقي.

### ٧٢٩١ ـ مُذرِك بن مُنِيْب الأَزْدِيِّ (١)

**روى** عن أبيه.

روى عنه: ابنه مُنِيْب.

أَخْبَرَنَا جدي أَبُو الفضل القاضي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي العلاء.

ح وأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، نَا نصر بن إِبْرَاهيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن أبي الحديد، أنّا جدي أَبُو الفضل.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو نصر غالب بن أَخْمَد بن المسلمة بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الفضل أَخْمَد بن عَبْد الملك المنعم، قَالُوا: أنا أَبُو الحَسَن بن السمسال، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مروان، أَنَا أَبُو عَبْد الملك أَخْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان (٢) بن عَبْد الرَّخْمَن، نَا أَبُو خُلَيد القارىء، نَا مُنِيْب ابن مُدْرِك بن مُنِيْب عن أَبِيه عن جده قال:

رأيت رَسُول الله ﷺ في الجاهلية وهو يقول: «أَيِّها الناس قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا»، فمنهم من تفل في وجهه.

ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبّه، فأقبلت جارية بعُس من ماء، فغسل وجهه ويديه وقال: «يا بنية اصبري ولا تحزني ولا تخافي على أَبيك غلبةً ولا ذلاً».

فقلت: من هذه؟ فقالوا: هذه زينب بنت رَسُول الله ﷺ، وهي جارية وصيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن إدريس الحافظ، وحَدَّثَنَا أَبُو الفضل السلامي، أَنَا أَبُو الفضل، وأَبُو الفضل، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن سهل، أَنَا البخاري (٣) قال:

مُذرِك بن مُنِیْب الأَزْدِيّ، روی عن أبیه، روی عنه ابنه مُنِیْب.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في ميزان الاعتدال ٨ / ٨٦ ولسان الميزان ٦/ ١٢ والجرح والتعديل ٨/ ٣٢٧ والتاريخ الكبير ٨/ ٢ والمغني في الضعفاء ٢ / ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) في الزا: سليم. (٣) التاريخ الكبير ٨/ ٢.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللّه قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمدُ ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١) قال:

مُدْرِك بن مُنِيْب الأَزْدِيّ عن أبيه، روى عنه ابنه مُنِيْب، سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: هما مجهولان.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مدلج

٧٢٩٢ ـ مُذْلِج بن المِقْدَام بن زَمل بن عَمْرو العُذْرِي<sup>(٢)</sup>، ويقال: المُذَّلج بالتشديد روى عن أبيه، وسليم<sup>(٣)</sup> مولاهم.

روى عنه: ابنه هانىء بن مدلج، ويزيد بن سعيد العُبْسي، وشرقي بن قطام.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن غانم بن أَخْمَد، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنَا أَبِي أَبُو عَبْد اللّه، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن دينار النيسابوري، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن سوار، نَا عَلِي بن حرب.

أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يَخْيَىٰ العُذْري بن أَبِي المنذر ـ وهو هشام بن السَّائب ـ عَن الشرقي، عَن مُذْلِج العُذْرِي، عَن أَبيه، ثم ذكر الحديث بطوله في إسلام زَمْل بن عَمْرو.

قرات على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال:

زَمْل بن عَمْرو بن العنز بن خشاف<sup>(٤)</sup> بن خديج بن واثلة بن حارثة بن هندي<sup>(٥)</sup> بن حرام ابن ضبّة بن عبد بن كبير<sup>(٦)</sup> بن عذرة، من ولده مُذلِج بن المِقْدَام بن زَمل، كان شريفاً بالشام، وكانت عنده أمينة أخت خالد بن عَبْد الله القشيري.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٤٤٠ والتاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والجرح والتعديل، وفي التاريخ الكبير: السليمان، ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و (ز) ود: خشاب والمثبت عن أسد الغابة ونص فيها على فتح الخاء والشين المعجمتين.

٥) فوقها في (ز): ضبة، وفي أسد الغابة: هند.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم ود واز١: كثير، والمثبت عن أسد الغابة، ونص عليها ابن الأثير: كبير بعد الكاف باء موحدة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد الغندجاني ـ زاد أَبُو الفضل وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني ـ قالا: أنا أَبُو الحُسَن المقرىء، أَنَا البخاري<sup>(۱)</sup> قال:

مُذْلِج بن المِقْدَام عن سليم $^{(7)}$  مولاهم، روى عنه يزيد $^{(7)}$  بن سعيد القيسي $^{(1)}$ .

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (٥) قال:

مُدْلِج بن المِقْدَام روى عن سليم مولى لهم، روى عنه يزيد بن سعيد بن ذي عصوان العنسى (٦)، سمعت أبي يقول ذلك.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي الفتح بن المحاملي، أنّا أَبُو الحَسَن الدارقطني قال:

وأما مدَّلج بالتشديد فهو مُدَّلِج بن المِقْدَام عن سُلَيْمَان مولاهم، روى عنه سعيد بن يزيد العبسى، قال ذلك البخاري.

[قال ابن عساكر:  $]^{(v)}$  كذا قال الدارقطني.

قرأت على أبي مُحَمَّد بن حمزة عن أبي نصر الحافظ (^) قال:

وأما مُدَّلج بضم الميم وفتح الدال وتشديدها: فهو مُدَّلج بن المِقْدَام عن سُلَيْمَان مولى لهم، روى عنه سعيد بن يزيد العنسي، قاله البخاري.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٩)</sup> وهذا وهم، إنما هو مُذلِج، وإليه تنسَبُ قنطرة ابن مُدلْج.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٦٩. (٢) في التاريخ الكبير: سليمان.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ الكبير: سعيد بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، و«ز»، وم، و«د»: «القيسى» وفي التاريخ الكبير: العبسى.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد هنا في النسخ والجرح والتعديل: «العنسي» ومرّ قريباً: «القيسي» ومرّ: العبسي.

<sup>(</sup>۷) زیادة منا.(۸) الاکمال لابن ماکولا ۷/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>۹) زیادة منا.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مَدْلُوك

#### ٧٢٩٣ \_ مَذْلُوك أَبُو سُفْيَان (١)

له صحبة.

روت عنه: آمنة(٢) أو أمية بنت أبي الشعثاء الفَزَارية، وقطبة مولاة أبي الشعثاء.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَى الحُسَيْنِ بنِ أَخْمَد وغيره، قَالُوا: أنا أَبُو بَكُر بن ريذة (٣)، أَنَا سُلَيْمَان بن أَخْمَد الفريابي، وأَبِي عَبْد الملك القرشي الدمشقي، قَالا: نا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، حَدَّتَني مطر بن العلاء، حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء وقطبة مولاتنا أنهما رأتا (٤) مَذْلُوكاً أَبا سُفْيَان فسمعتاه يقول:

أتيت النبي ﷺ مع مواليّ، فأسلمتُ، قالت آمنة: فرأيت ما مسح النبي ﷺ من رأسه أسود، وقد ابيضٌ ما سوى ذلك.

اَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم في كتابه، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلَي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عبدان، أنَا مُحَمَّد بن سهل، أنَا البخاري<sup>(٥)</sup> قال:

قال سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا مطر بن العلاء الفزاري، حدثتني عمتي آمنة ـ أو أمية ـ بنت أبي الشعثاء ـ شك<sup>(٦)</sup> سلمان ـ وقطبة مولاة لنا قالتا: سمعنا أبا سُفْيَان يقول: ذهبت معي مواليّ (١) إلى النبي عَلَيْ فأسلمت معهم، فدعا لي النبي عَلَيْ ومسح رأسي بيده ودعا لي بالبركة، قالت: فكان مقدم رأس أبي سُفْيَان أسود ما مسته يد النبي عَلَيْ، وسائره أبيض [١١٩٧٠].

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٩٥ رقم ٧٨٦٠ وأسد الغابة ٤/ ٣٥٧ والجرح والتعديل ٨/ ٤٢٧ والتاريخ الكبير ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>۲) في «ز۵: رومية.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و(ز)، وم، ود، إلى: زيد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وفزه: (رايتا) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٨/٥٥.

<sup>(</sup>٦) في «ز»: «والمغيرة بن سليمان» بدلاً من «شك سليمان».

<sup>(</sup>٧) بالأصل وم ود: (مولاتي) وفي التاريخ الكبير: (مولاي) والمثبت عن (ز).

أَنْبَانَا أَبُو سعد المطرّز، وأَبُو عَلَي المقرىء، قَالا: أنا أَبُو نعيم الحافظ، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن أَبِي واثلة المزني الهروي ـ بمكة ـ حَدَّثَني جدي أَبُو واثلة عَبْد الرَّحْمٰن بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن نصر، نَا عَلي بن حجر، نَا مطر بن العلاء الفزاري<sup>(۱)</sup>، حدثتني عمتي آمنة بنت أبي الشعثاء عن مَدْلُوك أبي سُفْيَان قال: أتيت النبي عَلَيْ مع مواليّ، فأسلمتُ، قالت: [قال:](۲) فمسح النبي على رأسي، قالت آمنة: فرأيت ما مسح النبي عَلَيْ من رأسه أسود وقد شاب ما سوى ذلك.

قرات على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٣)</sup>.

في تسمية من نزل الشام من أصحاب رَسُول الله ﷺ: أَبُو سُفْيَان مَذْلُوك، ثم ساق حديثه عن [سليمان بن] (٤) عَبْد الرَّحْمٰن الدمشقى.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الغنائم واللفظ له والمبارك بن عَبْد الجبَّار، قَالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد وزاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد ابن الحَسَن قالا: وأنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٥): مَدْلُوك أَبُو سُفْيَان.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد اللَّه، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٦)</sup>: مَذْلُوك أَبُو سُفْيَان، له صحبة، روى عنه آمنة أو أمينة، سمعت أبي يقول ذلك.

آخُبَرَذَا أَبُر الفضل بن ناصر مبقراءتي عليه عن أبي الفضل بن الحكاك، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا رَبُو الخصن الخصيب (٧) بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو سُفْيَان مَذْلُوك.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٨/ ٥٥.

<sup>(</sup>ه) الدريج العبير المراجعة

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في ازا إلى: الحصيف.

<sup>(</sup>۱) من طريقه روى في أسد الغابة ٤/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن هامش الأصل، وبعدها صح.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنَا هبة [الله] بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو بَكْر، نَا أَبُو بشر الدولابي قال: مَذْلُوك أَبُو سُفْيَان، أَخْبَرَني أَحْمَد بن شعيب قال:

أَبُو سُفْيَان مَذْلُوك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي، وأَبُو الحُسَيْن المبارك بن عَبْد الجبَّار، قَالا: أنا أَبُو الفرج الطناجيري، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن السري، نَا عَبْد الملك بن بكر ابن الهيثم، نَا أَحْمَد بن هارون الحافظ قال:

في الطبقة الأولى من الأسماء المنفردة: مَدْلُوك، يكنى بأبي عَبْد الله، بالشام.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجويه (١٠)، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال:

أَبُو سُفْيَان مَذْلُوك، ذهب مع مولاه إلى النبي ﷺ، ومسح رأسه، ودعا له بالبركة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه بن مَنْدَة قال:

مَدْلُوكَ أَبُو سُفْيَان، عداده في أهل الشام، مسح النبي ﷺ برأسه، روى حديثه مطر بن العلاء عن عمّته.

أَنْبَانَا أَبُو عَلى الحدَّاد قال: قال: أنا أَبُو نعيم الحافظ:

مَذُلُوكَ أَبُو سُفْيَان، يُعد في الشاميين أصابته مسحة النبي ﷺ في رأسه فاسود شعره، حديثه عند مطربن العلاء.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مَذْعُور

٧٢٩٤ ـ مَذْعُور بن الطُّفَيٰل القَيْسِيّ بصري، كان ممن سيَّره أمير المؤمنين عُثْمَان بن عَفَّان إلى دمشق.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: (ميمونة) وفي (ز): (ميمون) تصحيف، والمثبت عن د، والسند معروف.

حكى عن مُطَرّف بن عَبْد الله بن الشّخير، والمغيرة القَيْسِيّ، وسليمان<sup>(١)</sup> بن المغيرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا أَبُو أُمية الأحوص بن المفضل، نَا أَبِي قال: ومَذْعُور بن الطُّفَيْل ربما حَدَّثَنَى أَبُو مُحَمَّد القرشي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

[ح وأخبرنا](٢) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا عَمْرو بن عاصم، نَا سُلَيْمَان بن المغيرة، نَا غيلان بن جرير قال: قال مُطَرّف<sup>(٤)</sup>: ما تحاب<sup>(٥)</sup> اثنان في الله إلاّ كان أشدهما حباً لصاحبه أفضلهما، قال: فذكرت ذلك للحسن فقال: صدق مُطَرّف.

قال (٦): وقال غيلان عن مُطَرّف ـ وقال زاهر: قال مُطَرّف:

أنا لمذعور ( $^{(v)}$  أشد حباً، وهو أفضل  $[aij]^{(h)}$  فكيف هذا؟ قال: فلما أمِر بالرهط أن يخرجوا إلى الشام أمر بمذعور فيهم، قال: فلما لقيني فأخذ بلجام دابتي قال: فجعلت كلمّا أردتُ أن انصرف حبسني. قلت: إن المكان بعيد، فجعل يحبسني، فقلت: أنشدك الله ألا تركتني، فيمَ  $^{(h)}$  تحبسني؟ فلما ناشدته قال: كلمة يخفيها جهده مني ـ قال ابن السمرقندي: جده مني ـ اللّهم فيك:

قال: فلما أصبحت قيل له: هل شعرت أنه خرج بأخيك؟، قال: فعرفت أنه أشدّ حباً إلى منى له.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م ووزه وسليمان بدون واو، وكتب في وزه فوق الكلام قبل سليمان: وبن وفي د: المغيرة القيسي والد سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «أنا» وفي م و «ز»: «أخبرنا» والمثبت والزيادة عن د.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير . (٥) القائل: سليمان بن المغيرة .

<sup>(</sup>٦) في المعرفة والتاريخ: ما كان اثنان.

<sup>(</sup>V) بالأصل: «إن المذعور» تحريف، والتصويب عن م، و«ز»، ود، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٨) الزيادة للإيضاح عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم ود، و (۱): (فيما) وفي المعرفة والتاريخ: فلم...

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو بَكُر، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه، نَا يعقوب<sup>(١)</sup>، نَا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان، نَا أيوب السختياني قال:

لما سُيّر أولئك الرهط إلى الشام كان فيهم مذعور، وعامر بن قيس<sup>(٢)</sup>، وصعصعة بن صوحان، قال: فلما عرفوا براءتهم امروا بالإنصراف، فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، [و] كان فيمن أقام مذعور وعامر، وكان فيمن انحدر صعصعة بن صوحان.

رواه ابن سعد<sup>(٣)</sup> عن إِسْحَاق بن أَبِي إسرائيل عن عَمْرو وقال: وكان فيمن انحاز.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عزيز، حَدَّثَنَا إِسْمَاعيل بن إِسْحَاق، نَا نصر بن عَلي، قَال: أنا الأصمعي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، وأَبُو منصور بن العطَّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي.

نَا سُلَيْمَان بن المغيرة قال: قال معاوية: مَنْ جاءنا منكم يا أهل العراق فليكن مثل هذا القَيْسِيّ، يعنى مذعوراً.

أَنْبَانَا أَبُو الصادق العساف<sup>(٥)</sup> بن الحَسَن بن مُحَمَّد العلوي، أَنَا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحْمَٰن ابن أَحْمَد بن عُمَر بن يزيد الصفَّار، نَا جدي أَبُو بَكْر عَبْد الله بن أَحْمَد بن القاسم، نَا إِبْرَاهيم ابن مُحَمَّد بن الحَسَن بن متويه، نَا عيسى بن خالد أَبُو شرحبيل الحمصي، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا [سُلَيْمَان بن] (١) داود، عَن سُلَيْمَان ـ يعنى ـ ابن المغيرة قال:

لما قدم مذعور الشام، وعرف براءتهم فقال لهم: مَنْ شاء منكم أن يلحق بمصره فليفعل، فكان عامر ممن أقام ومذعور، فقال معاوية: يا أهل العراق، مَنْ أتانا منكم فليكن مثل مذعور.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٢/ ٩٢. (٢) في المعرفة والتاريخ: عامر بن عبد قيس.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١١٠ في ترجمة عامر بن عبد الله بن عبد قيس.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز۵، وم إلى: قيس.

<sup>(</sup>٥) رسمها مضطرب بالأصل وصورتها: «الصاءف» والمثبت عن م، و (ز)، ود، ومشيخة ابن عساكر ١٨٢/ ب.

<sup>(</sup>٦) الزيادة استدركت عن هامش الأصل وبعدها صح.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان، نَا ثابت قال: قال مطرف: بينا أنا مع مذعور يوماً إذا رجل يقول: هذان من أهل الجنّة، قال: فنظر إليه مذعور فعرفت الكراهية في وجهه، ثم رفع بصره إلى السماء فقال: اللّهم تعلمنا ولا يعلمنا، اللّهم تعلمنا ولا يعلمنا.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك(٢)، أَنَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك(٢)، أَنَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك (٢)، أَنَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن مُحَمِّد بنا رجل فقال:

من سرَّه أن ينظر إلى رجلين من أهل الجنّة فلينظر إلى هؤلاء، قال: فعرفت في وجه مذعور الكراهية، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهم إنّك تعلمنا، ولا يعلمنا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا عَمْرو بن عاصم، نَا سُلَيْمَان ـ يعني ـ ابن المغيرة، عَن أَبيه قال:

كان مذعور يأتينا فيقول: هلم إلى ذكر الله، قال: فقال رجل من الحي: كل يوم لنا من مذعور جمعة، قال: فذكرت ذلك لثابت فأعجبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بكر الخطيب، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن صفوان، أَنَا ابن أبي الدنيا، نَا أَبُو بَكْر بن منصور، نَا سعيد بن سُلَيْمَان، نَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن أَبِيه قال:

قال مذعور لأختيه: ابنتي أمي، اعملا في هذا الليل والنهار فقد أُتيتما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٤)</sup>، نَا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان، عَن أَبِيه قال:

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ص٥٣١.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٢/ ٩١.

كانت لمذعور أختان: هُنَيدة وأم صفية، فأمّا أم صفية فكانت تقيم (١) الأيتام والمساكين، وأما هُنَيدة فكانت امرأة عابدة، قال: فقالتا له (٢) حين يُخرج به: أوصنا؟ قال: فقال: اعملا فكأنكما قد أُتيتما.

آخْبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، نَا يَخيَىٰ بن مُحَمَّد، حَدَّثَنَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك<sup>(٣)</sup>، أَنَا سُلَيْمَان بن المغيرة، عَن أَبيه، عَن أم صفية وهُنيدة أُختيْ مذعور قالتا: لما انطلق مذعور إلى الشام قلنا له: أَوْصنا، فقال: يا بنتي أمي، اعملا في هذا الليل والنهار فإنكما قد أُتيتما، أو قال: رأيتما.

قال<sup>(٤)</sup>: وسمعت ثابتاً يذكر عن مطرف قال: إن كان أحد من هذه [الأمة]<sup>(٥)</sup> ممتحن القلب، إن مذعوراً لممتحن القلب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الأشعث، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (٦)، نَا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان، نَا ثابت قال: قال مطرف: إن كان من هذه الأمة أحد ممتحن القلب، فإنّ مذعوراً ممتحن القلب.

قال (٧): ونا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان، نَا قتادة قال: قال مطرف بن عَبْد الله الشخير: إن كان مذعوراً ليزورنا فيفرح به أهلنا.

قال (^): ونا عَمْرو، نَا سُلَيْمَان قال: قال لي ثابت: إنّي لأحبك كحبّ مذعور، ولقرابتك (٩) من مذعور.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور ابن العطَّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: تضمر.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، وقره، وفي المعرفة والتاريخ بعدها بياض، وأشار محققه بالهامش إلى وجود كلمة مطموسة بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد والرقائق ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) الزهد والرقائق ص٥٣١.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و ازا، ود، والزهد.

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ٢/ ٩٢.

 <sup>(</sup>۷) المعرفة والتاريخ ۲/ ۹۱.
 (۸) المعرفة والتاريخ ۲/ ۹۲.

<sup>(</sup>٩) في المعرفة والتاريخ: أو لقد اتيك من مذعور.

الأصمعي قال: سمعت سُلَيْمَان بن المغيرة يقول: قال لي ثابت البنّاني: إنه ليزيدك إليَّ حباً قرابتك من مذعور.

#### ٧٢٩٥ ـ مَذْعُور بن عَدِي العجلي<sup>(١)</sup>

من أهل العراق، يقال: إنّ له صحبة.

شهد مع خالد بن الوليد حصار دمشق، ووقعة اليرموك، وله آثار في حرب الفرس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا أَخْمَد بن عَبْد الله بن سعيد، نَا السري، عَن يَحْيَىٰ، نَا شعيب، عَن إِبْرَاهيم، نَا سيف بن عُمَر قال:

ولما أذن خالد ـ يعني ـ ابن الوليد في القفل ـ يعني ـ بعد فراغه من اليمامة قفل الناس أهل المدينة ومن حولها وسائر من كان معه من سائر القبائل، وبقي خالد في ألفين من القبائل التي حول المدينة من مُزَينة وجُهينة وأسلم وغفار وضمرة، وأناس من عون طبّىء ونفر من (٢) عبد القيس، ولمّا قفل من قفل كان وجّه المثنى بن حارثة الشيباني، ومَذْعُور بن عَدِي العجلي، وحرملة بن مريط الحنظلي، وسُلمى ابن القين الحنظلي، وكان المثنى ومذعور قد وفدوا على النبي ﷺ وصحباه، وكان حرملة وسلمى من المهاجرين، فقدموا على أبي بكر، وذكر حديثاً.

قال: ونا سيف، قال: وكان مَذْعُور بن عَدِي على كردوس يوم اليرموك (٣).

قال: ونا سيف قال: وقدم المثنى بن حارثة، ومَذْعُور بن عَدِي يوم القفل من اليمامة على أبى بكر، وكانت لهما وفادة ونصيحة.

قال سيف: فحَدَّثنَا مخلد بن سيف العجلى عن أبيه قال:

لما قدما على أبي بكر استأذنا في غزو أهل فارس وقتالهم وأن يتأمَّرا على مَنْ لحق بهما من قومهما، وقالا: فإننا وإخواننا من بني تميم قد دَرَبْنا بقيان أهل فارس، وأخذنا النصف من أحد وبنى كل موسم<sup>(٤)</sup> فأدركهما فولاهما على من تابعهما واستعملهما على ما غلبا عليه،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ٣/ ٣٩٦ وأسد الغابة ٤/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «وبتدمر» والمثبت «ونفر من» عن «ز».

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٦. (٤) كذا بالأصل، وم، و «ز»، ود.

فسارا، فجمعا جموعهما ثم سارا بهم حتى قدما بلاد أهل فارس، وكان أوّل من قدم أرض فارس لقتال أهل فارس هما حرملة وسلمان فقدما المثنى ومذعور في أربعة آلاف من بكر واثل وعَنزة وضُبيَعة فنزل أحدهما بخفّان ونزل الآخر بالنمارق، وعلى فرج الفرس مما يليهما شهر براز بن نبدا فبقيا شهر برار وغلبا على فرات بادقلى(١) إلى السيلحين(٢)، واتصل ما غلبا عليه وما غلب عليه سُلْمى وحرملة وفي ذلك يقول مَذْعُور بن عَدِي(٣):

غَلبنا على خَفّان بيداً وشيحة إلى النّخلات السمر فوق النمارقِ<sup>(1)</sup> وإنّا لنرجو<sup>(0)</sup> أن تَجُول خيولنا بشاطي الفرات بالسيوف البوارق

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ عَلَي بِن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بِن المسلم وغيرهما، قَالوا: نا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَخْمَد بِن عَلَي بِن مُحَمَّد الدولابي، أَنَا القاضي أَبُو مُحَمَّد بِن عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن عَبْد الله ابن مُحَمَّد بن عَبْد الغفَّار بن ذكوان، أَنَا أَبُو<sup>(۱)</sup> يعقوب إِسْحَاق بن عمّار بن حنين، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن مهدي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن ربيعة المقدامي، قال: وحَدَّثني الحارث أو الحويرث [بن] (۷) كعب عن (۸) قيس بن أبي حازم قال:

كنت مع خالد بن الوليد فأقبل حتى نزل ناحية بُصْرى (٩)، فلمّا اطمأنينا ونزلنا خرج إلينا دُريجاً في خمسة آلاف، فأقبل إلينا وما يظن هو وأصحابه إلاَّ انا في أكفهم فخرج بنا خالد فعتقنا، ثم جعل على الميمنة رافع بن عميرة الطائي، وعلى الميسرة ضرار بن الأزور، وعلى الرجال عَبْد الرَّحْمٰن بن حنبل الجُمحي، وقسم خيله فجعل على شطرها المسيب بن نَجَبة، وعلى الشطر الآخر رجلاً كان معه من بكر بن وائل ولم يسمه، فظننت أنه مَذْعُور بن عَدِي العجلي، وكان قد توجّه من العراق إلى الشام مع خالد ثم سار إلى مصر بعد ذلك، فداره بها معروفة، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و﴿زُّ، ولم أجدها، والذي في معجم البلدان: بادولي وهو موضع في سواد العراق.

<sup>(</sup>٢) السيلحون موضع قرب الحيرة ضاربة في البر قرب القادسية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) البيتان في الإصابة ٣/ ٣٩٦ ومعجم البلدان (النمارق) ونسبهما إلى المثنى بن حارثة الشيباني.

<sup>(</sup>٤) النمارق موضع قرب الكوفة من أرض العراق نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم العراق.

<sup>(</sup>٥) بالأصل و «ز٤، ود: «وأنا أرجو» والمثبت عن م، والمصدرين.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: أبوي. (٧) زيادة لازمة للإيضاح.

 <sup>(</sup>٨) تحرفت بالأصل وم و (ز) إلى: (بن) والمثبت عن د، راجع ترجمة قيس بن أبي حازم في تهذيب الكمال ٢٩٩/١٥ وفيه في أسماء الرواة عن قيس: الحارث بن كعب.

<sup>(</sup>٩) بصرى: بالضم والقصر بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مَذْكُور

### ٧٢٩٦ ـ مَذْكُور العُذْرِيّ (١)

رجل له صحبة.

شهد مع النبي ﷺ غزوة دُومة الجَنْدَل (٢)، وكان دليله إليها، له ذكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الْحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بِن حَيويَة، أَنَا عَبْد الوهاب بن أَبِي حيّة، أَنَا مُحَمَّد بن شجاع البلخي، أَنَا مُحَمَّد بن عُمْر الواقدي قال<sup>(٣)</sup>: فحدَّثني ابن أَبِي سَبْرة بن عَبْد الله بن أَبِي لبيد، عَن أَبِي سَلَمة بن عَبْد الرَّحْمٰن قال: وحَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي عَبْد الله بن أَبِي بكر وكلاهما قد حَدَّثنا بهذا الحديث، وأحدهما يزيد على صاحبه، وغيرهما قد حَدَّثنا أيضاً قالوا:

أراد رَسُول الله ﷺ أن يدنو إلى أدنى أرض الشام، وقيل له: إنه طرف من أفواه الشام، فلو دنوت لها كان ذلك ممّا يُفزع قيصر. وقد ذُكر له أن بدُومة الجندل جمعاً كثيراً، وأنهم يظلمون من مرّ بهم من الضافطة (٦) وكان بها سوق عظيم وتجار، وضوى إليها قوم من العرب كثير، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة، فندب رَسُول الله ﷺ الناس، فخرج في الجمّ (٧) المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل له من بني عُذْرة يقال له مَذْكُور، هادِ خرّيت، فخرج رَسُول الله ﷺ مُغِذّاً للسير ونكب عن طريقهم.

ولمّا دنا رَسُول الله ﷺ من دُومة الجَنْدَل ـ وكان بينه وبينه يوم أو ليلة سير الراكب

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة ٣٩٦/٣ وأسد الغابة ٤/٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) كِذَا بِالأصل، وم، ود، وهزا، عقب ابن الأثير في أسد الغابة على قول ابن عساكر قال: «والنبي على لم يسر إلى دومة الجندل؛ إنما أرسل إليها جيشاً مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فربما كان دليل ذلك الجيش، راجع طبقات ابن سعد ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) الخبر رواه الواقدي في مغازيه ٢/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) في د ومغازي الواقدي: عبد الرحمن بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم وفزا إلى: «بنا والتصويب عن د، والمغازي.

الضافطة جمع ضافط، وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن، وكانوا يومذاك من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت (راجع النهاية).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي (ز»: (الدم) وسقطت من م، وفي د، ومغازي الواقدي: في ألف من المسلمين.

المعتق ـ قال له الدليل: يا رَسُول الله، إنّ سوائمهم ترعى عندك فأقم لي حتى أطّلع لك، قال رَسُول الله على: "نعم"، فخرج العُذْرِيّ طليعة حتى وجد آثار النعم والشاء وهم مغرّبون ثم رجع إلى النبي على فأخبره، وقد عرف مواضعهم، فسار النبي على حتى هجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب رَسُول الله على مَن أصاب، وهرب من هرب في كلّ وجه وجاء الخبر أهلَ دُومة الجَنْدَل، فتفرقوا ونزل رَسُول الله على بساحتهم، فلم يجد بها أحداً، فأقام بها أياماً، وبثّ السرايا وتفرقوا حتى غابوا عنه يوماً، ثم رجعوا إليه، ولم يصادفوا منهم أحداً، وترجع السرية بالقطعة من الإبل، إلا أنّ مُحمَّداً بن مَسْلَمة أخذ رجلاً، فأتى به النبي على فسأله عن أصحابه فقال: هربوا منك حيث سمعوا بأنك أخذت نَعَمهم، فعرض عليه رَسُول الله على الإسلام أياماً، وأسلم، فرجع رَسُول الله على المدينة، وكان رَسُول الله على المدينة سباع بن عُرفُطة.

قال الواقدي: غزوة دُومة الجَنْدَل في ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً ـ يعني ـ من مهاجرة رَسُول الله ﷺ إلى المدينة .

قال: وأنا ابن حيوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحارث بن أَبِي أَسَامَة، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(۱)</sup>: قالوا:

بلغ رَسُول الله ﷺ أن بدُومة الجَنْدَل جمعاً كثيراً وأنهم يظلمون مَنْ مرّ بهم من الضافطة، وأنهم يريدون أن يدنوا بهم من المدينة، وهي طَرَف من أفواه الشام وبينها وبين دمشق خمسة ليال، وبينها وبين المدينة خمس عشرة (٢) [أو ست عشرة ليلة] (٣) ليلة، وذكر نحواً منه.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مرثد<sup>(٤)</sup>

٧٢٩٧ ـ مرثد بن حَوْشَب الشَيْبَانِي الكُوفِيّ

حكى عن عُمَر بن عَبْد العَزِيْز، والحَسَن البصري.

حكى عنه: عَبْد الله بن خراش بن حَوْشَب.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٦٢ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) بالأصل خمسة عشر، والمثبت عن م، ود، و (ز).

 <sup>(</sup>٣) الزيادة عن د، وابن سعد.
 (٤) تحرفت هنا وفيما يلي إلى: مزيده، في د.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحمَّد، عَن نصر بن إِبْرَاهيم المقدسي، أَنَا عَبْد الله بن ابن الوليد الأندلسي، أَنَا مُحمَّد بن أَخمَد ـ فيما كتب إليَّ ـ قال: أَخبَرني جدي<sup>(۱)</sup> عَبْد الله بن مُحمَّد بن عَلي اللخمي، نَا عَبْد الله بن يونس، أَنَا بقي بن مَخْلَد، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدورقي، حَدَّثني أَخمَد بن كردوس، نَا عَبْد الله بن خِرَاش ابن أخي العوّام بن حوشب عن مَرْثَد بن حَوْشَب أخي العوّام قال: ما رأيت أخوف من الحَسَن ومن [عمر]<sup>(۱)</sup> بن عَبْد العزيز، كأن النار لم تخلق إلاً لهما.

رواه غيره عن الدورقي فقال: مَزْيَد بالزاي والياء، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى، ولم يذكره ابن ماكولا.

### ٧٢٩٨ ـ مَرْثَد بن سُمَي الأَوْزَاعِي، ويقال: الخَوْلاَنِي<sup>(٣)</sup>

من قرًّاء أهل الشام.

شهد اليرموك، وسكن حمص.

وحدَّث عن أبي الدَّرداء، وأبي مسلم الخَوْلاَنِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا أَبُو بَكْر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٤)، نَا أَبُو صالح، حَدَّثَني معاوية بن صالح، عَن مَرْثَد بن سُمَي الخَوْلاَنِي، عَن أَبِي الدَّرْدَاء قال: سيأتي قوم يقرءون هذه الآية: ﴿آلَم خَلَبَت الروم﴾، وإنّما ﴿خُلِبَت الروم﴾.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلَي بن المسلمة، أَنَا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أَنَا أَبُو عَلَي بن المسلمة، أَنَا أَبُو الحَسَن بن علي القطَّان، حَدَّثَنَا إسْمَاعيل بن عيسى العطَّار، نَا أَبُو حُذَيفة إِسْحَاق بن بشر، عَن سعيد بن عَبْد العزيز القرشي عن قدماء أهل الشام وغيرهم، قالوا: حدَّث عن بعض من شهد اليرموك، قالوا:

 <sup>(</sup>۱) في ازا: (أحمد بن) بدلاً من اجدي.
 (۲) زيادة عن م، وازا، ود.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الجرح والتعديل ٨/ ٢٩٩ والتاريخ الكبير ٧/ ٤١٦ والمعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، الآية: ٢.

ثم إنّ أبا عبيدة انصرف بوجهه على الناس، فقال: أيها الناس أبشروا، فإنّي رأيت فيما يرى النائم أنّي أتيتُ فحفً بي قوم عليهم ثياب بيض، ثم دعوا لي منكم رجالاً أعرفهم كثيراً فقالوا لنا: أقدموا ولا تهابوا، فإنكم الأعلون، فكأنا دخلنا عسكرهم، فَوَلّوا مدبرين، فقال له الناس: أصلحك الله، هذه بشرى، نامت عيناك (١) وبشّرك الله بخير.

قالوا: فقال له الخَوْلاَنِي: وأنا قد رأيت رؤيا أيضاً، فيما أرى بُشرى، رأيتُ فيما يرى النائم كأنا خرجنا إليهم، فلمّا تواقفنا صبّ الله عليهم من السماء طيراً بيضاً عظاماً، لها مخاليب كمخاليب الأسد، ينقض من السماء كانقضاض العقبان، فإذا حاذت الرجل ضربته ضربة يخرّ منها قطعاً، فكان الناس يقولون: أبشروا، قد أمدّكم الله عليهم بالملائكة.

قال: فتباشر المسلمون بذلك، وسرّوا به، قال أَبُو عبيدة: وهذه رؤيا فحدثوا هاتين الرؤيتين الناس، فإنّ مثلها من الرؤيا تشجع المسلمين وتحسّن قلوبهم وتبسّطهم للقتال.

وروى أَبُو مِخْنَف هذه القصة عن القصعب بن زهير، عَن المهاجر بن صيفي العذري، عَن راشد بن عَبْد الرَّحْمٰن الأَزدي قال: صلى بنا أَبُو عبيدة، فذكرها، وقال: ثم قال: مرثد الخَوْلاَنِي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ الكيلاني، قالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني ـ زاد الأنماطي: وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: ـ أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا حُمِّد بن خِيْاط قال(٢):

في الطبقة الثالثة من أهل الشام<sup>(٣)</sup>: مرثد بن سُمَي<sup>(٤)</sup>، حمصي، مات سنة خمس وعشرين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح، عَن يَحْيَىٰ بن معين (٥) قال في تسمية أهل الشام: مرثد بن سُمَي الأَوْزَاعِي.

أَهْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) في از؛ وم: عينك. (٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص٥٧٣ رقم ٢٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) أقحم بعدها بالأصل وم و(ز) ود: (مات).

<sup>(</sup>٤) تحرفت في طبقات خليفة إلى: شفى.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل إلى: مغيرة، والمثبت عن م، ووز،، ود.

الحَسَن اللنباني (١)، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا أنا محمد بن سعد قال في الطبقة الثالثة من أهل الشام: مرثد بن سُمَى، مات سنة خمس وعشرين ومائة.

ُ النَّبَانَا أَبُو الغنائم، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٢):

مرثد بن سُمَي الخَوْلاَنِي، يُعدّ في الشاميين قال عَبْد اللّه بن صالح: حَدَّثَني معاوية بن صالح، عَن مرثد بن سُمَي، قرأ أَبُو الدَّرْدَاء: ﴿آلَم غلبت الروم﴾ وسمع أبا مسلم الخَوْلاَنِي، روى عنه حريز (٣) بن عُثْمَان.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن (٤) القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم العبدي، أَنَا حمد (٥) - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٦)</sup>:

مرثد بن سُمَي الخَوْلاَنِي، شامي، روى عن أبي الدَّرْدَاء، وأبي مسلم الخَوْلاَنِي، روى عن وم الحَوْلاَنِي، روى عن زمعة بن صالح، وحريز (٧) بن عُثْمَان، سمعت أبي يقول ذلك (٨).

[قال ابن عساكر: ](٩) كذا قال، وإنما هو معاوية بن صالح.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم البجلي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة قال:

في الطبقة الَّتي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا: مرثد الخَوْلاَنِي، روى عنه أَبُو إِدريس، وكان قد قرأ الكتب.

أَخْبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب (١٠٠)، أَنَا ابن جَوْصًا - إجازة - .

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم ود، و «ز» إلى: اللبناني. (٢) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٤١٦ ـ ٤١٧.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و (ز)، وم ود إلى: جرير.
 (٤) تحرفت في د إلى الحسن.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في «ز» إلى: أحمد. (٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>v) تحرفت بالأصل و(0)، ود إلى: جرير. ((A)) من أول الخبر إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>١٠) تحرفت بالأصل وم و«ز» إلى غياث، وفي د: عباب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا أَبُو عَبْد اللَّه بن أَبِي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهَّابِ الكلابي، أَنَا ابن جَوْصًا ـ قراءة .

قال: سمعت أبا الحَسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة الثانية ممن أدرك الجاهلية: مرثد الخَوْلانِي ـ زاد الكلابي: حدَّث عنه أَبُو إدريس الخَوْلانِي ـ.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله قال(١):

وأما مرثد، بثاء معجمة بثلاث، فهو مرثد بن سُمَى الخَوْلاَنِي، الشامي، سمع أبا الدُّرْدَاء، وأبا مسلم الخَوْلاَنِي، روى عنه معاوية بن صالح، وحريز<sup>(٢)</sup> بن عُثْمَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عبد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب (٣)، نَا أَبُو اليمان، نَا حريز (٤) قال: رأيت مرثد بن سُمَى وكان ممن أدرك عَلي بن أبي طالب.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا النسيب، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المسلم، عَن رَشَأ ابن نظيف، أَنَا أَبُو شعيب عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المكتب، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن عَبْد الرَّحْمٰن، قَالا: أنا الحَسَن بن رشيق (٥)، أَنَا أَبُو بشر الدولابي، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن سَعدان عن الحَسَن بن عُثْمَان قال:

وفيها ـ يعنى ـ سنة خمس وعشرين ومائة مات مرثد بن سُمَي، من أهل الشام، رحمه الله تعالى.

٧٢٩٩ ـ مَرثد بن نَجَبة بن ربيعة بن رباح بن ربيعة بن غوث بن هلال ابن شَمْخ بن فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريت بن غطفان بن سعد ب ريت به المنتب بن نخيلان الفزاري (٢) أخو المسيّب بن نَجَبَة (٧) .

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكو لا ٧/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصل وم و «ز»، ود، إلى جرير.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية قبل السابقة. (٥) تحرفت في «ز» إلى: زريق.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الإصابة ٣/٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) نجبة بفتح النون والجيم ثم موحدة كما في الإصابة.

كان من أصحاب خالد بن الوليد، وشهد معه الحيرة، وفتح دمشق، وقيل إنه قتل يومئذ على سورها، وهو ممن أدرك عصر النبي ﷺ، وقيل: إنه شهد اليرموك أيضاً.

#### ۷۳۰۰ ـ موثد

خصي كان لعُمَر بن عَبْد العَزِيْز .

حكى عن عمر.

حكى عنه عَبْد اللّه بن سعيد بن أبي هند، وتليد<sup>(۱)</sup> مولى زبان<sup>(۲)</sup> بن عَبْد العزيز بن مروان، وفاطمة بنت عَبْد الملك امرأة عُمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، حَدَّتَني مُحَمَّد بن أَبي زكير (٣)، أَنَا ابن وهب، نَا مالك عن (٤) عَبْد الله بن سعيد، عَن مرثد، خصي عُمَر بن عَبْد العَزِيْز.

أنه كان ربّما خرج بالصك الصغير مثل هذا ـ وأشار مالك ببعض أصابعه ـ فيه أربعون ألف دينار جائزة لعُمَر بن عَبْد العَزِيْز، فما يدري أحدٌ حيث مسلكها (٥).

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد عن (٢) نصر (٧) بن إِبْرَاهيم، أَنَا عَبْد الله بن الوليد الأَندلسي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد ـ فيما كتب إليَّ ـ أَخْبَرَني جدي عَبْد الله بن مُحَمَّد بن علي، أَنَا عَبْد الله بن يونس، أَنَا بقي بن مخلد، نَا أَخْمَد بن إِبْرَاهِيم الدورقي، نَا عَفَّان بن مسلم، نَا عُثْمَان بن عَبْد الحميد ـ يعني ـ ابن لاحق، نَا أبي قال:

بلغنا أن فاطمة امرأة عُمَر بن عَبْد العَزِيْز قالت: اشتد على عُمَر<sup>(۸)</sup> ليلة، فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرثد، قلت: يا مرثد، كن عند أمير المؤمنين، فإن

<sup>(</sup>١) في م: لبيد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز): رباب، وفي م: رباب، وفي د: (رباب، والمثبت عن الاكمال ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و (ز): زائر، تحريف، والتصويب عن د، راجع المعرفة والتاريخ (الفهارس العامة).

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم وفزه إلى: بن، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) في (ز): ملكها.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وفز، وم إلى: (بن، والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في م إلى: نصير.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ز)، وم، وفي (ز) علامة تحويل إلى الهامش، وكتب عليه: (أمير المؤمنين) ويعدها صح.

كانت له حاجة كنتَ قريباً، فانطلقنا فضربنا برؤوسنا لطول سهرنا من الليل، فلمّا انتفخ النهار استيقظت وتوجّهت إليه، فوجدت مرثداً خارجاً من البيت نائماً، فأيقظته، فقلت: يا مرثد، ما أخرجك؟ قال: هو أخرجني، ما عدا أن خرجتِ، فقال: يا مرثد اخرج عني، فوالله إنّي لأرى شيئاً ما هو بإنس ولا جان، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين﴾(١).

قال: فدخلتُ عليه، وقد وجّه نفسه وأغمضها، وإنه لميت.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن عَلي [بن] هبة الله قال(٢):

أما الخصي بفتح الخاء وكسر الصاد: مرثد الخصي، حكى عن عُمَر بن عَبْد العَزِيْز، وكان يتولاه، روى عنه تليد الخصي، مولى زبّان<sup>(٣)</sup> بن عَبْد العزيز<sup>(٤)</sup> بن مروان.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن، وحَدَّثَني أَبُو بَكُر اللفتواني عنهما، قَالا: أنا أَحْمَد بن الفضل، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مَنْدَة قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس:

مرثد الخصي مولى عَبْد العَزِيْز بن مروان، روى عن عُمَر بن عَبْد العَزِيْز، روى عنه تليد مولى زبّان (٥) بن عَبْد العزيز بن مروان.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُرَجَّى

٧٣٠١ ـ مُرَجِّي بن حَبِيْب بن وُهَيْب أَبُو القَاسِم المجهر

حدَّث عن أبي القاسم بن أبي العقب.

روى عنه: عَلي بن محمد الحنائي.

قرات بخط أبي الحسن الحنائي، أنا أبو القاسم(٦) مُرَجِّى بن حَبِيْب بن وُهَيْب المجهر،

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٨٣. (٢) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل و ((٤): رباب، وفي د: (رياب) وفي م: (زيات) والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل: تقرأً: «الرحمن» وقد تقرأ: «العزيز» والمثبت عن بقية النسخ والاكمال.

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطت بالأصل.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل و (ز»: أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب أنا أبو القاسم مرجى بن حبيب عن وهيب بن المجهر،
 أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب. والسند شديد الاضطراب في د.

نَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن يعقوب بن أَبي العقب، نَا أَبُو زرعة عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو النَّصري، نا هُوذة بن خليفة، نَا سُلَيْمَان<sup>(۱)</sup> التيمي عن أَبي عُثْمَان النهدي، عَن أُسامة بن زيد قال:

كان رَسُول الله ﷺ يأخذني والحَسَن فيقول: «اللَّهم إنِّي أحبهما، فأحبهما»[١١٩٧١].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القاسِم بن الحصين، وأَبُو نصر بن رضوان، وأَبُو غالب بن البنّا، قالوا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن مالك، نَا بشر بن موسى، نَا هُوذة بن خليفة، نَا سُلَيْمَان التيمى، فذكر بإسناده مثله.

۲ • ٧٣ • مُرَجَّى بن عَبْد الله، ويقال: بن الوَلِيْد بن مزيد (٢) البَيْرُوتِي (٣)
 حكى عن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الفزاري، وعن أبيه.

روى عنه: العباس بن الوليد بن مزيد (٤)، وعُمَر بن جميل البَيْرُوتِيَّان (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَيمن الدينوري ـ قراءة عليه ـ أنا أَبُو الحَسَن عَلي بن موسى بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نَا إِبْرَاهيم بن مروان، نَا عباس بن الوليد قال: سمعت مُرَجَّى بن عَبْد اللّه وكان أحد إخواني يقول: سمعت إِبْرَاهيم الفزاري يقول: لو أن ابن عمرو الأوزاعي غيد اللّه وكان أحد إخواني يقول: سمعت إِبْرَاهيم الفزاري يقول: لو أن ابن عمرو الأوزاعي في أصحاب رَسُول الله ﷺ لكان فيهم وسطاً.

قال: وأنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا أَبِي، نَا الحَسَن بن جرير، حَدَّثَني عُمَر بن جميل البَيْرُوتِي، حَدَّثَني مرجّى بن الوليد بن مزيد قال: سمعت أبا إِسْحَاق الفزاري يقول:

لو كان الأوزاعي في أصحاب رَسُول الله ﷺ لكان فيهم وسطاً.

قال مرجّى: فأخبرت أبي بذلك فقال: بل هو عندي كان يكون من كبرائهم.

٧٣٠٣ ـ مُرَجَّى بن وَداع بن الأَسْوَد الرَاسِبِيِّ (٦)

قيل إنه دمشقي، والصحيح أنه بصري.

<sup>(</sup>۱) في (ز): سليم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و «ز»: مرثد، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في ((ز) إلى: (الرومي) وفي م: (السورتي).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٤٠٠ وميزان الاعتدال ٤/ ٨٧ ولسان الميزان ٦/ ١٤ والجرح والتعديل ٨/ ٤١٢ والمغنى في الضعفاء ٢/ ٦٥٠.

حكى عن عطاء السلمي<sup>(۱)</sup> الزاهد، وغالب بن خطاف القطَّان، وأيوب بن وائل الرَاسِيِّ، وسهيل بن أبي حزم القُطعي<sup>(۲)</sup>، والمغيرة بن حبيب ـ ختن مالك بن دينار ـ وقطن القطعى<sup>(۳)</sup>، والمغيرة أبى وعلي بن سويد العبسي.

روى عنه: سيّار بن حاتم (٥) العنزي، ومُحَمَّد بن الفضل عارم، وصلت بن مسعود الجحدري، ومُحَمَّد بن يَحْيَىٰ القطعي (٢)، ويَحْيَىٰ بن راشد، وزيد بن الحباب، وأَحْمَد بن حنبل، وسُلَيْمَان (٧) بن أيوب الطبري، وصَدَقة بن بكر السعدي، وأَبُو سَلَمة التبوذكي، وعَلي ابن الحُسَيْن الدرهمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأبو القاسم بن البسري (^) وأبو نصرالزينبي.

ح واخبرنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أبو القاسم ابن البسري، قالوا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا عَلي بن الحُسَيْن الدرهمي، نَا مُرَجَّى بن وَداع قال: سمعت قطن القطعي يقول:

سمع أَبُو بَكُر ابناً له يدعو بدعوة فقال: أي بني، أنّى لك هذه الدعوة؟ قال: سمعت يا أبة تدعو بها فدعوتُ، قال: فادعُ بها، قال: وسمعت رَسُول الله ﷺ يدعو بها وإلا فصمّتا، سمعته يقول ذلك: «عودوا بالله من الكفر، والفقر، وعذاب القبر»[١١٩٧٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن مسعدة، أَنَا حمزة، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن أَخْمَد بن أَبِي شحمة (١١) الختلي، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن النفاح،

<sup>(</sup>١) في م: السلفي، وفي (ز): السليمي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و «ز» إلى: القطيعي، والتصويب عن م ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، ووزًّ، وم، ود: فقطر القطيعي، تحريف، والصواب ما أثبت ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وازا، (والمغيرة) وليست في د، ولعلها مقحمة، والواجب حذفها.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز): سيار بن حزم بن حاتم، والمثبت عن د. ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل وفز،، وم إلى: القطيعي، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>V) في (ز»: البري. (A) في (ز»: البري.

<sup>(</sup>٩) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من الأصل، و (ز)، وم، واستدركت عن د، والكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>١١) كذا بالأصل، وم، ود، وفز»، وفي الكامل لابن عدي: شمة.

قالا: أنا الصلت بن مسعود، نَا مُرَجِّي بن وَداع، عَن غالب القطَّان، عَن الحَسَن قال:

بينما نحن جلوس مع الحَسَن إذ أقبل علينا أعرابي بصوت له جهوري، كأنه من رجال شنؤة، فوقف علينا، فقال: السَّلام عليكم، حَدَّثَني أَبِي عن جدي قال:

قال أَبُو أَحْمَد: ومرجَى لم يحضرني له غير هذا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو الفتح هلال بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الحقَّار، أَنَا إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصفَّار، حَدَّثني العباس بن مُحَمَّد الدوري، نَا أَبُو سلمة التبوذكي، نَا المُرَجَّى بن وَداع قال: قال غالب القطَّان:

جاءت امرأة إلى ابن سيرين فقالت: يا أبا بكر، امرأة رأت في بيتها حجرين، يخرج من رأس الحجرين حيّتان فيقوم إليهما رجلان فيجتلبان من رؤوسهما لبناً.

فقال ابن سيرين: الحية لا تحتلب لبناً إنّما تحتلب السمّ، هذه امرأة يدخل عليها رجلان من رؤوس الخوارج يخبرانها أن السنة والفطرة ما يدعوانها إليه، وإنّما يدعوانها إلى الشرّ.

فقالت المرأة: صدقتَ يا أبا بكر، صدقت يا أبا بكر، ما زلنا نعرف مولاتنا حتى دخل عليها فلان وفلان، فأنكرناها منذ دخلا عليها.

قرات بخط رَشَأ بن نظيف، وأَنْبَأنيه أَبُو القَاسِم النسيب، وأَبُو الوحش بن المقرىء عنه، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يُوسف بن دوست البزّار، نَا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المصري الواعظ، نَا عَلي بن سعيد الرَّازي، نَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن عبيدة (١)، نَا يَحْيَىٰ بن راشد، نَا مُرَجَّى بن وَداع الدمشقى قال:

دخلنا على عطاء السلمي<sup>(۲)</sup> وهو يوقد تحت قدر له، فقال له بعض أصحابنا: أيسرك أنك أُحرقت بهذه النار ولم تُبعث؟ قال: أتصدقونني؟ فوالله لودَدتُ أني أُحرقت بها، ثم أُحرقت بها ولم أبعث.

كذا وجدته بخط رَشَأ ولعل مرجّى أصله من البصرة، ونسب إلى دمشق لدخوله إليها إن كان دخلها، إن لم يكن تصحّف الراسبي بالدمشقى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في از؛ عبيد. (٢) في از؛ وم: عطاء السليمي.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مُرَجَّى بن وَداع البصري الرَاسِبِيّ، روى عن غالب القطَّان، وأيوب بن وزير الرافعي (٢)، روى عنه سيّار بن حاتم، وعارم أَبُو النعمان، والصلت بن مسعود، والقطعي (٣)، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعت أبي يقول: مُرَجَّى بن وَداع لا بأس به.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، نَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: مُرَجَّى بن وَداع البصري، حدَّث عن غالب القطَّان، وقطن القطعي<sup>(٤)</sup>، وعَلي بن سويد العَبْسي، روى عنه أَبُو سَلَمة التبوذكي، وعَلى بن الحُسَيْن الدرهمي.

اَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكاتُ الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بكر الشامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَخمَد، أَنَا جَعْفَر العُقيلي<sup>(٥)</sup>، نَا مُحَمَّد بن عيسى، نَا عباس قال: سمعت يَخيَىٰ يقول: مُرَجَّى بن وَداع الرَاسِيِّ ضعيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخمَد بن عَدِي<sup>(٦)</sup>، نَا ابن حمّاد، نَا عباس، عَن يَحْيَىٰ قال: مُرَجَّى بن وَداع ضعيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن ابن السّقّاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس قال: سمعت يَخْيَىٰ [يقول: ](٧) مرتجى بن رجاء، ومُرَجَّى بن وَداع صاحب التعبير، جميعاً ضعيفان.

قال: وقال يَخْيَىٰ مرَّة أخرى: مُرَجِّى بن رجاء صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤١٣ ـ ٤١٣.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، و (ق): (أيوب بن وزير الرافعي) والذي في الجرح والتعديل: أيوب بن واثل الراسبي.

 <sup>(</sup>٣) تحرف بالأصل و (ق) وم إلى: (القطيعي) والمثبت عن د، وهو سهيل بن أبي حزم القطعي.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل و (ز) إلى: «قطر القطيعي».

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الكبير للعقيلي ٢٦٦/٤ رقم ١٨٧١.

<sup>(</sup>٦) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/٦٤٤.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن (ز)، وم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، نَا الأحوص بن المفضل بن غسَّان، نَا أَبِي قال: قال أَبُو زكريا: والمُرَجَّى بن وَداع صاحب التفسير (١)، روى عن ابن سيرين، ضعيفان جميعاً، ومُحَمَّد بن فَضَالة معهما.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مَرْزُوق

٧٣٠٤ - مَرْزُوق بن أَبِي الهُذَيْلِ الثَّقْفِيّ أَبُو بَكُر [الدمشقي](٢) من أهل دمشق من أصحاب هِشَام بن عَبْد المَلِك.

**روى** عن: الزهري.

روى عنه: الوليد بن مسلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سعدويه، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا عَبْد اللّه بن عَبْد الصَّمد بن أَبي خدَّاش، نَا الوليد بن مسلم، عَن مَرْزُوق بن أَبي الهُذَيْل، حَدَّثَني الزهري عن عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه، عَن ابن عباس قال:

لم أزل حريصاً أن أسأل عُمَر بن الخطّاب حتى سافرت معه، فذهب لحاجته، واتبعته بالإداوة، فلما جاء ناولته، قال: ثم جلس، فأخذت الإداوة، فجعلت أصبّ عليه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿إِن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما﴾ (٣)، فقال: هما عائشة وحفصة.

قال: ثم أنشأ عُمَر يحدُّثني، قال: إنّا معشر قريش، كنا نغلب النساء ونحن بمكة، فلما قدمنا المدينة إذا إخواننا من الأنصار تغلبهم نساؤهم فأخذ نساؤنا أخلاقهم، قال: فصحتُ على امرأتي ذات يوم، فردّت عليّ، فأنكرت ذلك، قال: قالت: وما تنكر؟، فوالله إنّ المرأة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل و ((۱)، وم، ود، وفوقها في ((۱): ضبة.

 <sup>(</sup>۲) تهذيب الكمال ٧/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/١٠١ والجرح والتعديل ٨/٥٦٨ وميزان الاعتدال ٨٨/٤ والمغني في الضعفاء ٢٠٩/٤ والتاريخ الكبير ٧/٤٨٩ والكامل لابن عدي ٢/٤٤٦ والضعفاء الكبير ٤/٩٠٤ والهذيل بضم الهاء، مصغراً.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية: ٤.

من أزواج النبي ﷺ لتردّ عليه وتهجره اليوم إلى الليل، فقال عُمَر: خبن وخسرن، من يغضب الله يغضب رسوله، فإذاً هنّ قد هلكن.

قال: فجمعتُ عليّ بناتي، ثم انطلقتُ حتى دخلت على حفصة، قلت: أي حفصة، إنّ المرأة منكن تردّ على رَسُول الله ﷺ وتهجره اليوم إلى الليل؟، قالت: نعم، قلت: أتأمنً بغضب الله لغضب رسوله، فإذا إحداكنّ قد هلكت؟ لا تردّي على رَسُول الله ﷺ، ولا تهجرنه ولا تُكثرن.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حسنون، نَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن العبّاس - إملاء - ثنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن الحارث الواسطي، نَا هشام بن عمّار الدمشقي، حَدَّثَني الوليد بن مسلم، حَدَّثَني مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة قالت:

لما استُخلف أَبُو بَكُر ارتد من ارتد من العرب، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّداً رسول الله، وقد قال رَسُول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله جلّ وعز الله فقال أَبُو بَكُر: فإن من حقه آداء الزكاة، والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يؤدون إلى رَسُول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها.

فقال عُمَر: فوالله ما هو إلاً أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق [١١٩٧٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، نَا أَبُو بَكُر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ميمون، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ميمون، بالاسكندرية، نَا الوليد بن مسلم، حَدَّثني مَرْزُوق بن أَبِي الهُذَيْل، عَن الزهري، عَن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله، عَن عمّه عَبْد الله (۱) بن كعب، عَن كعب بن مالك.

أن رَسُول الله ﷺ لما رجع من طلب الأحزاب نزع لامَتَه واغتسل واستجم [١١٩٧٥].

قال: ونا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زياد، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، ثنا عَلي بن حجر، ثنا الوليد، فذكر بإسناده مثله.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، و «ز»، وفي د: عبيد الله.

قال مُحَمَّد بن إِسْحَاق: مرزوق ثقة، والحديث غريب.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائن، أَنَا أَبُو أَخْمَد والدَّ أَبُو الفضل: ومُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخارى قال(١):

مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل، روى عنه الوليد بن مسلم [سمع الزهري] (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا مُحَمَّد بن المظفّر، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقي، أَنَا يوسف بن أَخْمَد، أَنَا أبو جعفر العُقيلي<sup>(٣)</sup> قال<sup>(٤)</sup>: حَدَّثَني آدم بن موسى قال: سمعت البخارى.

**ح وَاَخْبَرَنَا** أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة، أَنَا ابن عَدِي قال (٥): سمعت ابن حمّاد يقول: قال البخاري:

مَرْزُوق بن أَبِي الهُذَيْل سمع الزهري، سمع منه الوليد بن مسلم، يعرف وينكر.

قال ابن عَدِي: وأحاديثه يحمل بعضها بعضاً، ويكتب حديثه.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسِم التنوخي، أَنَا حَمْد (٢) \_ إجازة \_.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٧):

مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل دمشقي، روى عن الزهري، روى عنه الوليد بن مسلم، سمعت أبى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٨٤. (٢) الزيادة عن التاريخ الكبير.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل و (٤)، وم، (أنا جعفر العتيقي) تحريف، والتصويب عن د، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في از،، وم: أحمد. (٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٥.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الوهَّاب بن الحَسَن، أَنَا أَحْمَد ـ قراءة ـ

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الخامسة: مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل، من صحابة هِشَام بن عَبْد المَلِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو الْحَمْد بن عَدِي<sup>(۱)</sup> قال في الضعفاء: مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل الثَّقْفِيّ، الدمشقي، يكنى أبا بكر.

أَنْبَانَا أَبُو الحسين (٢)، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي<sup>(٣)</sup>.

قالا: أنا ابن أبي حاتم (٤)، حَدَّثَني أبي قال: سمعت دحيماً (٥) يقول: مَرْزُوق بن أبي الهُذَيْل صحيح الحديث عن الزهري، وما أعلم أحداً روى عنه غير (٦) الوليد بن مسلم، قال: وسألت أبي عنه فقال: حديثه صالح، لا أعلم روى عنه غير الوليد بن مسلم.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُرْشِد

ه ٧٣٠ مُوْشِد بن عَلي بن المُقَلِّد بن نَضر بن مُنْقِذ بن مُخمَّد بن مُنْقِذ بن نَضر بن هَاشِم أَبُو سُلاَمَة الكناني  $(^{(\prime)})$ 

ذكر لي ولده أَبُو المغيث مُنْقِذُ بن مرشد أنه دخل طرابلس غير مرة، وكان مولده بحلب سنة ستين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم، و ﴿ وَا إِلَى: الحسن، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنا علي» استدرك عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٨/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>ه) بالأصل ود و (ز»: «دحيم» والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٦) بالأصل فروى عنه عبد الوليد، وبعد: عنه، علامة تحويل إلى الهامش، وكتب عليه: «غير، وبعدها صح، والمثبت يوافق ما جاء في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) بالأصل وم، و(ز۱، ود: الكتاني، تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في وفيات الأعيان ١/٩٩١ وفوات الوفيات ٤/ ١٣٠ ولباب الآداب لابنه أسامة بن مرشد، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٢٦ ضمن أخبار ابنه أسامة، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٦٠.

وسافر إلى بغداد وأصبهان، وكانت له يد طولى في علم العربية والكتابة والشعر، وكان حافظاً للقرآن، حسن التلاوة له، كثير الصوم، شديد البأس والنجدة في النحرب، ونسخ بخطه سبعين ختمة بخط حسن.

حَدَّثَني ابنه [الأمير]<sup>(۱)</sup> أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مرشد وكتبه لي بخطّه قال: مات عمي أَبُو المرهف نصر بن عَلي، وأوصى بَشْزَر (۲) لوالدي فقال: لا وليتها ولا خرجت من الدنيا [إلا]<sup>(۳)</sup> كما دخلتُ إليها، فولاها أخاه أبا العساكر سلطان بن عَلي، فاصطحبا العمل صحبة مدة من الزمان، وأنا قد نشأنا، ولم يكن لعمي أبي العساكر ولد، فلحقه الحسد على كون أخيه له عدة من الولد، ولم يكن له سوى بنات، ثم رُزق أولاداً صغاراً، فصار كلمّا رأى صغرهم (٤) ورأى أولاد أخيه قد سدُّوا مكان أبيهم تضاعف الحسد، فكتب إلى والدي شعراً، فأجابه بقصيدة منها (٥):

ظلومُ أَبَتْ في الظلم إلا تماديا ولا ناسياً ما أودعت (٧) من عهودها شكت هجرنا والذنب في ذاك ذنبها وطاوعت الواشين في وطال ما ومال بها تيه الجمال إلى القِلاً ولما أتاني من قريضك جوهر وكنت هجرت الشعر حيناً لأنه وأين من الستين (٨) لفظ مفوق ومنها:

وليت في الحرب الضَّروس بمهجتي

وفي الصَّدُ<sup>(۱)</sup> والهجران إلا تناهيا وإنْ هي أبدت جفوة وتناسيا فيا عَجَباً من ظالم جاء شاكيا عصيتُ عذولاً في هواها وواشيا وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا جمعت المعاني فيه والمعاليا تولى برغمي حين ولى شبابيا إذا رُمت أدنى القول منه عصانيا

على حرس عمي يجيبُ المناديا

<sup>(</sup>۱) زیادة عن د.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل، و ((٥)، وم: (بشيراز) وفي د: (شيرز).

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة عن المختصر، سقطت من كل النسخ.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل ود، وم، و ((3): صغرهما.
 (٥) بعض الأبيات في فوات الوفيات ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: الصدق، والمثبت عن بقية النسخ، والمصدرين.

<sup>(</sup>٧) في معجم الأدباء والفوات: استودعت.

<sup>(</sup>A) تقرأ بالأصل: «الشيئين» والمثبت عن م، و«ز»، ود.

ورصعت في علياك دُرّ مدائح وقلتُ أخي: ترعى بنيّ وأسرتي ويجزيهُمُ (۱) ما لم أُكلفه فعله فما لك لما أن حنى الدهر صعدتي (۲) تنكرت حتى صار بِرُك قسوة فأصبحت صفرَ الكفّ مما رجوته على أنّني قد حلتُ عما عهدته ولا غرو (۵) عند الحادثات فإنّني يهز بها عذراً لو قرئت بها يقرأ لو قرئت بها وعش بانياً (۱) للجود ما كان واهناً وله قصيدة أولها:

لنا منك يا سلمى عذاب وتعذيب ووعد كوعد الدهر [يوشك] (٧) بالغنى تجدين لي هجراً وفعلكِ مازح وتبدي سُليمى بالصُدودِ تأذباً وله:

وما الشعر مما أرتضيته صناعةً وهي أكثر من ستين بيتاً.

وله من قصيدة إلى أخيه أبي كامل شافع:

مُجَالُ نجومِ الأفق فيها قوافيا وتحفظ عهدي فيهم وذماميا لنفسي فقذ أعدته من تراثيا وثلم مني صارماً كان ماضيا وقربك منهم جفوة وتناسيا أرى اليأس قد عفى (٣) سبيل رجائيا ولا غيرت هذي الشؤون (٤) وداديا أراك يميني والأنام شماليا نجوم السماء لم تعد ذراريا كما زان منظوم اللآلى الغوانيا مشيداً من الإحسان ما كان هاويا

وجفنٌ قريحٌ دمعُه فيكِ مسكوبُ ولكنه (٨) بالمين والمَطْلِ مقطوب وتبدين لي زهداً ولي فيك ترغيبُ رويدك يا بالموت يا سلمُ تأديب

ولا هو من فعل الأماجدِ محسوبُ

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م، وقزًّا، ود: «يحزنهم» والمثبت عن الفوات ومعجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) الصعدة: القناة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ود، و (٤)، وفي المصدرين: غطى.

<sup>(</sup>٤) في ﴿زَهُ، ود، والفوات: السنون. ﴿ ٥) في معجم الأدباء والفوات: فلا زعزعتك.

<sup>(</sup>٦) في ﴿زَا: ثَابِتاً.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل ود، وليست الكلمة في م و (ز)، والمستدرك عن المختصر.

<sup>(</sup>A) في (ز): ومظه، وفوقها ضبة.

صفات مجدك تلهيني عن الغَزَل ولا أقبول إذا ما خلّة صَرَمَت حسبي مديحك تسبيحاً أؤمّله ملكتني بأياديك التي غمرت ما خاب حائز آمالِ بعثت بها وافتك غراء أنظم بنت ساعتها ما إن لها في الورى كُفءٌ يماثلها صنوا البدور إماما كلّ مكرمة وله من قصيدة أولها:

تَفَطّع قلبُه أسفاً وباح بكلً ما أخفى وباح بكلً ما أخفى وما يُجدي الجُحودُ له زفيرٌ لا يني وحشاً وعينٌ دمعُها جارٍ ورديًّ ورديًّ

صاحبتُ بالحبس ليلاً لا انقضاء له مكلّماً من براغيثِ أظلَّ بها لبست منها قميصاً لو تَقَمَّصه وجاءني البقُ لا أبقاه خالقه فقلت: لا تقربني إنني رجلٌ قال: وكتب إلى أبي مصيار:

رحلت عنك وأشواقي تُجاذبني وغبتَ عني وما غُيبت عن خَلَدي

فلستُ أبكي على رسمٍ ولا طَلَل حبالها من حبالي: راجعي وصلي يوم القيامة عند الله يشفعُ لي فعُدتُ في وجلٍ منها وفي جَذَلِ الله يشك إلاّ بما يوفي على مهل تشكو تباريح وجهٍ غير منتحل من بعد سلطان إلاّ شافع من علي عما توالى لا لمن في السهل والجبل

فأضحى للأسى هدفاً فليس بما أجن خفا إذا ما دمعه اغترفا إذا ذُكر الفراقُ هفا إذا نهنهته وكفا وآخرُ كالجُمان صفا

كأنما صُبحه قد ضَلَّ أو عدما أعضُّ كفي من ذُلِّي بها ندما أيُّوبُ لحظةً عينِ لاشتكى الألما مغرِّداً بطنينٍ يُعقب الصَّمَما لم تُبقِ في براغيث البريح دَما

إليكَ والوجدُ يثنيني ويعطفني وبنتُ عنك وسرِّي عنك لم (١) يبنِ (٢)

وكان الحبس كثير البق والبراغيث، فكتب إلى أولاده حين أرادوا التوجه إليه لنظيره:

<sup>(</sup>١) سقطت من د.

وما فراقك يا من لا نظير له إلا نظير فراق الروح للبدن ما بعد مثلك مَحْمُودٌ عواقبه ولا التصبرُ عن رؤياك بالحَسن حكى لي أَبُو المغيث منقذ بن مرشد الكناني (١) قال:

كنت عند والدي رحمه الله تعالى وهو ينسخ مصحفاً، ونحن نتذاكر خروج الروم، فرفع المصحف، وقال: اللّهم بحقّ من أنزلته عليه إِن قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا أراهم، فمات يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة بشَيْزَر (٢)، ودفن في داره، وخرجت الروم، ونزلوا على شيزر (٣) في نصف شعبان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة فحاصروها أربعة وعشرين يوماً، ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقاً، ثم رحلوا عنها يوم السبت تاسع شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، والله تعالى أعلم.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مَرْوَان

٧٣٠٦ ـ مَرْوَان بن أَبَان بن عَبْد العَزِيْز بن أَبَان بن مَرْوَان العَرْيْز بن أَبَان بن مَرْوَان العَرْيْز بن أَبى العاص الأُموي (١)

ذكره أَحْمَد بن حميد بن أَبي العجائز في تسمية من كان بدمشق وغوطتها من بني أميّة، وذكر أنه كان يسكن القُوينصة (٥).

٧٣٠٧ ـ مَرْوَان بن إسْمَاعيل بن عُبَيْد الله بن أبي المهاجر المخزومي، مولاهم أخو عَبْد الغفَّار، وعَبْد العزيز، ويَحْيَى، وعَبْد الحكيم (٦) بني إسْمَاعيل.

من أهل دمشق، من حفَّاظ القرآن.

حدَّث عمن لم يسم لنا.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل و «ز»، وم، ود، إلى: الكتاني.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و (ز"، وم، ود، إلى: «شيراز"، والتصويب عن المختصر. وشيزر: قلعة بالقرب من حماه.

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم البلدان (القوينصة ٤/١٧).

<sup>(</sup>٥) القوينصة: من قرى غوطة دمشق (عن معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) بالأصل: عبد الحكيم، والمثبت عن م، و (ز٩، ود.

روى عنه: مُحَمَّد بن شُعَيْب.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النَّسيب، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة قال في ذكر الإخوة من أهل الشام: إخوة خمسة: مَرْوَان بن إسْمَاعيل ابن عُبَيْد الله، قديم يحدِّث عنه مُحَمَّد بن شعيب، وذكر إخوته.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة قال (١):

قلت لعَبْد الرَّحْمٰن بن يَحْيَىٰ: متى مات مَرْوَان بن إسْمَاعيل بن عُبَيْد اللَّه؟ قال: حَدَّثَني بكر بن عَبْد العزيز قال: قُتل مَرْوَان بن إسْمَاعيل بن عُبَيْد اللَّه مدخل عُبَيْد اللَّه بن عَلي دمشق سنة اثنين وثلاثين ومائة.

## ٧٣٠٨ ـ مَرْوَان بن بَشِيْر بن أَبِي سَارَة

مَوْلَى الوَلِيْد بن يَزِيْد بن عَبْد الْمَلِك.

حكى عنه: أَبُو ذفافة (٢) المنهال بن عَبْد الملك.

قرات في كتاب أبي الفرج عَلي بن الحُسَيْن<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني أَحْمَد بن عُبَيْد اللَه<sup>(٤)</sup> بن عمّار، نَا عُمَر بن شبّة قال: حَدَّثَني إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو ذفافة المنهال بن عَبْد الملك عن مَرْوَان بن بَشِيْر<sup>(٥)</sup> بن أَبِي سَارَة، مَوْلَى الوَلِيْد بن يَزِيْد قال:

أوّل ما ارتفعت [به منزلة]<sup>(١)</sup> حبابة عند يزيد أنه أقبل يوماً إلى البيت الذي هي فيه، فقام من وراء الستر فسمعها تغني وتقول:

كان لي يا يزيد حبّك حَيْناً(٧) كاد يقضى عليَّ لمّا التقينا

فدخل عليها، فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدر، فعلم أنها لم تعلم به، ولم يكن ذلك منها تعمّداً، فألقى نفسه عليها وحرات منه.

<sup>(</sup>۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ۲۹۸/۲.

<sup>(</sup>٢) بالأصل ود وم: «دفانة» وفي «ز»: «دقانة» والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في الأغاني ١٢٧/١٥ نسمن أخبار حبابة.

<sup>(</sup>٤) في د، واز١: عبد الله. (٥) في الأغاني: بشر.

<sup>(</sup>٦) الزيادة للإيضاح عن الأغاني. (٧) الحين بالفتح: الهلاك.

## ٧٣٠٩ ـ مَرْوَان بن جُنَاح، أَخو رَوْح، مَوْلَى الوَلِيْد بن عَبْد المَلِك<sup>(١)</sup>

روى عن: أَبيه، وبُسْر<sup>(۲)</sup> بن عُبَيْد الله، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، وعطاء بن أَبي رباح، وبشر بن العلاء، وعَمْرو بن مهاجر، والمُطْعِم بن المقدام، والأعمش، وعُمَر بن عَبْد العزيز، وعَبْد الواحد بن قيس، ومُجاهد بن جبر.

روى عنه: الوليد بن مسلم، ومُحَمَّد بن شُعَيْب، وصَدَقة بن خالد، والوليد بن سُلَيْمَان ابن أَبي السائب، وهو من أقرانه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن شابور.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن حبيب بن عَبْد الملك ـ قراءة عليه ـ أنا العباس بن الوليد بن مزيد (٣) البيروتي، أنا مُحَمَّد بن شعيب، أَخْبَرني مَرْوَان بن جُنَاح أن عطاء بن أبي رباح كان يحدُّث عن أبي هريرة أنه كان يقول:

كلّ صلاةٍ بقراءةٍ، فما أَسْمَعَنا رَسُول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفاه علينا أحبسناه عليكم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم في كتابه، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَخْمَد ابن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(٤):

مَرْوَان بن جُنَاح عن أَبيه، وبُشر (٥) بن عُبَيْد الله، روى عنه الوليد بن مسلم.

أَنْهَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عُبَيْد الله، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال ١٣/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٠٤ والجرح والتعديل ٨/ ٢٧٤ وميزان الاعتدال ٤/ ٩٠ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و (ز»، وم، ود، إلى: بشر، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في ﴿زَّا إلَى: يزيد. (٤) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٧١.

٥) تحرفت بالأصل وم، و (ز»، ود، إلى: بشر، والتصويب عن البخاري.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم، قال(١):

مَرْوَان بن جُنَاح روى عن أَبيه، ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، وبُسْر (٢) بن عُبَيْد الله، روى عنه الوليد بن مسلم، سمعت أَبي يقول ذلك.

قال أبو مُحَمَّد: روى عنه مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، سألت أبي عنه فقال: مَرْوَان بن جُنَاح أحبّ إليَّ من أَخيه رَوْح بن جناح، وهما شيخان، يكتب حديثهما، ولا يحتجّ بهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة قال في تسمية نفر يُحَدِّثُون عن عُمَر بن عَبْد العزيز: مَرْوَان بن جَنَاح، وأخوه رَوْح.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتاب<sup>(٣)</sup>، أَنَا أَحمد بن عُمَيْر - إجازة -.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُّوسي، أَنَا عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنَا أَبُو الحَسَن الربعي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنَا ابن عُمَير ـ قراءة .

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الخامسة: مَرْوَان بن جَنَاح مولى الوَلِيْد بن عَبْد المَلِك.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي، أَنَا أَحْمَد بن عُمَيْر بن يوسف، حَدَّثَني صالح بن حكيم قال: سمعت مُحَمَّد بن أَسد يقول: سمعت الوليد بن مسلم يقول: مَرْوَان بن جُنَاح أثبت من أبي بكر بن أَبي مريم.

قال: وأنا أَبُو أَحْمَد، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم، نَا صالح بن شعيب، نَا مُحَمَّد بن أَسد قال الوليد: ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم.

وقال أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكتاني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم: ما تقول في رَوْح بن جناح؟ قال: ليس بالقوي، وأخوه مَرْوَان بن جَنَاح أحبّ إليَّ منه، وجميع الناس.

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤.
 (١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و (ز)، وم، ود إلى غياث.

كتب إليَّ أَبُو نصر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: سمعت أبا عَلَي الحُسَيْن بن عَلَي الحافظ يقول: مَرْوَان بن جَنَاح ثقة.

آخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكُر البرقاني قال: قلت له ـ يعني ـ الدارقطني: روى الوليد بن مسلم عن مَرْوَان بن جَنَاح؟ قال: لا بأس به، شامى، أصله كوفى.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَبِي حبيب، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مسهر، نَا سعيد بن عَبْد العزيز قال:

قال رجل لمَزْوَان بن جَنَاح: أدام الله فرحكم، قال: ﴿إِنْ الله لا يحب الفرحين﴾ (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زرعة قال (٢): حُدَّثت (٣) عن أَبِي مسهر، قال: قال سعيد بن عَبْد العزيز ـ يعني ـ يوم مات مَرْوَان بن جَنَاح إِنْ كان من أعيان أهل المسجد.

قال أَبُو زرعة: فَمَرْوَان ورَوْح أَخوان، ابنا جناح مولى الوليد، والله أعلم.

۱۳۱۰ - مَرْوَان بن جَهْم بن خَلِيْفَة بن بُحُر<sup>(٤)</sup> بن ضُبُع<sup>(٥)</sup> بن أبة بن يَحمد ابن موهشل بن عقب بن الليسرح بن سَعْد بن زَيْد بن شُرَخبيل بن حُجْر

ابن زَيْد بن مَالِك بن زَيْد بن رُعين الرُّعَيْنِيِّ المِصْرِيِّ<sup>(٦)</sup> شاعر، وفد على بعض خلفاء بنى أمية.

ولجده بُحُر بن ضُبُع وفادة على النبي ﷺ.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد بن حمزة بن العبّاس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد، وحَدَّثَني أَبُو

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٧٦. (٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: «حدث، وفي د: «حديث، والتصويب عن (ز»، وتاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٤) بحر بضم أوله وضم المهملة أيضاً، كما في الإصابة وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٥) ضبع بضمتين، كما في الإصابة وأسد الغابة، راجع ترجمة بحر بن ضبع فيها ١٣٩/١ رقم ٩٩٥ وأسد الغابة ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) له ذكر في أسد الغابة والإصابة واسم أبيه فيهما: جعفر.

بَكْرِ اللفتواني عنهما، قَالا: أنا أَبُو بَكْرِ الباطرقاني، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّه بن مَنْدَة.

ح قال: وأَنْبَأني أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، عَن أَبِيه قال: قال: أنا أَبُو سعيد بن يونس:

مَرْوَان بن جَهْم بن خَلِيْفَة بن بُحُر بن ضُبُع الشاعر، كان بمصر شريفاً في أيامه، وكان بليغاً فصيحاً، وله وفادة على خلفاء بني أمية، وأخباره بمصر معروفة عند أهل العلم بالأخبار.

قال مَرْوَان بن جَهْم في شعر له يذكر فخره وفخر جدَّه بُحُر بن ضُبُع<sup>(١)</sup>:

فجدي الذي أعطى الرسول يمينه وحنَّت (٢) إليه من بعيد رواحله ببدر بنى (٣) بيتاً أقامت أصوله على المجد بيتاً عُلوه وأسافله

يعني ببدر: قرية من قرى رُعَين، كان وجيهاً بمصر، له وفادة على خلفاء بني أمية وكان شاعراً.

## ٧٣١١ ـ مَرْوَان بن أبي حفصة

هو مَرْوَان بن سُلَيْمَان، يأتي بعد إن شاء الله تعالى.

٧٣١٢ - مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف أَبُو عَبْد المَلِك، ويقال: أَبُو القَاسِم، ويقال: أَبُو الحَكَم الأُمُوي (٤) وُلد في عهد النبي ﷺ.

روى عن النبي ﷺ، وابن عُمَر، وعُثْمَان، وعَلي بن أَبي طالب، وزَيْد بن ثابت، وبُسْرة (٥) بنت صفوان.

روى عنه: سهل بن سعد، وابنه عَبْد المَلِك بن مَرْوَان، وعروة بن الزُبَير، وعَلي بن الحُسَيْن، وعُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود، ويزيد بن أبى كبشة<sup>(٦)</sup>، وسعيد بن

(٢) في أسد الغابة: وخبّت. (٣) في أسد الغابة: ببدر لنا بيت.

<sup>(</sup>١) البيتان في أسد الغابة ١/١٩٩ والأول في الإصابة ١/١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في طبقات ابن سعد ٥/٥٥ ونسب قريش للمصعب ص١٥٩ وتهذيب الكمال ١٣/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/٥٥ وفوات الوفيات ١٢٥/٤ وسير أعلام النبلاء ٣٦٨/٧ والتاريخ الكبير ٧/٣٦٨ وتاريخ الطبري (الفهارس العامة)، والإمامة والسياسة (الفهارس) الكامل لابن الأثير (الفهارس)، والبداية والنهاية: (الفهارس)، والمحبر (الفهارس).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، ود، وافزا: البسرة، وفي تهذيب الكمال هنا: اليسرة، وفي ترجمتها في تهذيب الكمال: بسرة (٨) ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) رسمها في "ز»: كبثه وفوقها ضبة.

المستب، وأَبُو بَكْر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن الحارث بن هشام، ومجاهد بن جُبَيْر (١).

وكان كاتباً لعُثْمَان بن عفّان في خلافته، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، ثم بويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية، وكان الضحَّاك بن قيس قد غلب على دمشق وبايع بها ابن الزبير، ثم دعا إلى نفسه، فقصده مَرْوَان، ووافقه بمرج راهط، فقتل الضحَّاك وغلب مَرْوَان على دمشق، وأمّه أم عُثْمَان، وأسمها آمنة (٢) بنت علقمة بن صفوان.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو حامد الأزهري، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا أَبُو حامد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي ـ واللفظ لحديثه ـ أنا أَبُو بَكُر المغربي، أَنَا أَبُو بَكُر المجوزقي، أَنَا أَبُو عَبْد الرزَّاق المجوزقي، أَنَا أَبُو حامد بن الشرقي، ومكي بن عبدان قالا: نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نَا عَبْد الرزَّاق ابن همّام قال: قال معمر: قال الزهري: أَخْبَرَني عروة بن الزبير، عَن المِسْوَر بن مخرمة، ومَرْوَان بن الحَكَم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا(٣):

خرج رَسُول الله على زمن الحُدَيبية في بضع عشرة مائة من الصحابة حتى إذا كان بذي الحُلَينة قلد رَسُول الله على الهَدْي، وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عيناً من خُزَاعة يخبره عن قريش، وسار رَسُول الله على حتى إذا كان بغدير (٥) الأشطاط قريباً من عسفان (٦) أتاه عينه الخزاعي فقال له: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعاً هم قاتلوك أو مقاتلوك، وصادُوك عن البيت، فقال النبي الأحابيش، وجمعوا لك بموعاً هم قاتلوك أو مقاتلوك، وصادُوك عن البيت، فقال النبي عدوا موتورين محروبين، وإن ينجوا يكن عُنقاً قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فَمَن صَدَنا عنه قاتلناه؟»، قال أَبُو بَكُر: الله ورسوله أعلم، يا رَسُول الله، إنّما جئنا معتمرين ولم نجى عنه قاتلناه؟»، قال أَبُو بَكُر: الله ورسوله أعلم، يا رَسُول الله، إنّما جئنا معتمرين ولم نجى لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، فقال النبي عَلَيْ : «فروحوا إذاً» [١٩٩٧].

<sup>(</sup>١) في «ز»: «حسين» وفي د: حزم، وفي م: جبر، وقيل فيه: ابن جبر، وقيل: ابن جبير.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل، وفي م ود، و (ز»: «أمية» والمثبت عن تهذيب الكمال، واسمها في جمهرة أنساب العرب: أدنب.

<sup>(</sup>٣) راجع مغازي الواقدي ٢/ ٥٧١ وما بعدها، وسيرة ابن هشام ٣/ ٣٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) بالأصل و(ز) وم: سبياً، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) غدير الأشطاط: قريب من عسفان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) عسفان: قرية على بعد مرحلتين من مكة على طريق المدينة وقيل منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة.

قال الزهري: وكان أَبُو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رَسُول الله ﷺ.

قال الزهري في بعض حديثه:

حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي ﷺ: "إن خالد بن الوليد بالغَميم (١) في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين»، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا كان بقترة الجيش ـ قال عَبْد الرزَّاق: القترة الغبار ـ فانطلق يرتكض (٢) نذيراً لقريش.

قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحُدَيبية على ثَمَد<sup>(٦)</sup> قليل الماء، إنما يتبرّضه (٧) الناس تبرّضاً، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رَسُول الله على العطش، فنزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاءه بُدَيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه بني خُزَاعة، وكانوا عيبة نصح رَسُول الله على من أهل تهامة، فقال: إني تركت (٨) كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي نزلوا بحذاء مياه الحُديبية، معهم العُوذ (٩) المطافيل وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت، فقال رَسُول الله على: «إنّا لم نجىء لقتال أحد، ولكنّا جئنا معتمرين، وإنّ قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين البيت، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه

<sup>(</sup>١) الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>۲) بالأصل وم و «ز»: يرتخص، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) حل حل تقال للإبل لإزالتها عن مواضعها (القاموس).

<sup>(</sup>٤) خلات أي بركت، والخلاء في الإبل بمنزلة الحران في الدواب (راجع شرح السيرة لأبي ذر ص٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) يريد قول الله تعالى لبني إسرائيل: ﴿وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة﴾ والمعنى اللَّهم حط عنا ذنوبنا.

<sup>(</sup>٦) الثمد: الماء القليل الذي لا مادة له.

<sup>(</sup>٧) برض الماء من العين إذا خرج وهو قليل.

<sup>(</sup>A) بالأصل و (ز)، وم: «فقال أُبَيّ بن كعب» صوبنا الجملة عن د.

<sup>(</sup>٩) العوذ المطافيل: ذوات الأولاد من الإبل.

الناس فعلوا، وإلا وقد جمُّوا، وإن هم أَبُوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي (١) أو لينفذن الله أمره»، فقال بُدَيل: سأبلغهم ما تقول.

فانطلق حتى أتى قريشاً، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل فسمعناه يقول قولاً، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدِّثنا عنه بشيء، وقال ذوو الرأي منهم: هاتِ ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدَّثهم ما قال النبي عليه مروة بن مسعود الثقفي فقال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى، قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: تعلمون أني استنفرت أهل عُكاظ، فلما يلّجوا(٢) عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، قال: فإنّ هذا قد عرض عليكم خُطّة رشدِ فاقبلوها ودعوني آته، فقالوا: ائته.

فأتاه، فجعل يكلّم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ نحواً من قوله لبُدَيل، فقال عروة: أي مُحَمَّد، أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب احتاج أصله قبلك، وإن يكن الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها، وأرى أوباشاً من الناس خلقاً أن يفروا ويدعوك، فقال أَبُو بَكُر: امصص بظر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (٣).

قال: فجعل يكلم النبي عَلَيْ فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي عَلَيْ ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عَلَيْ ضرب يده بنعل السيف، فقال: أخر يدك عن لحية النبي عَلَيْ. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أو لست أسعى في غدرتك.

فقال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء.»

ثم إن عروة جعل برمق صحابة رسول الله ﷺ بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله

<sup>(</sup>۱) السالفة صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادهما عن الموت، وقيل إنه أراد: حتى يفرق بين رأسي وجسدي (النهاية لابن الأثير).

<sup>(</sup>٢) بلحوا: امتنعوا عن الإجابة (شرح الزرقاني على المواهب اللدنية).

 <sup>(</sup>٣) كان عروة بن مسعود قد استعان في حمل دية، فأعانه الرجل بالفريضتين والثلاث وأعانه أبو بكر بعشر فرائض،
 فكانت هذه يد أبي بكر عند عروة بن مسعود.

وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له.

فرجع عروة إلى أصحابة، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيماً له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.

فقال رجل من كنانة: دعوني آته، فقالوا: ائته، فلما أشرف على النبي على وأصحابه، قال رسول الله على النبي واستقبله القوم عظمون البُذن، فابعثوها إليه، واستقبله القوم بلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قُلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت.

فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آته، فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ: «هذا مكرز، وهذا رجل فاجر»(١) فجاءه، فجعل يكلم النبي ﷺ، فبينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمرو.

قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي على «قد سهل لكم من أمركم».

قال الزهري في حديثه:

فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتاباً، فدعي الكاتب، فقال رسول الله على الله على الله على الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، فقال النبي على اللهم، لا النبي اللهم، لا النبي على الرحمن الرحيم، فقال النبي على اللهم، له قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله عنه فقال سهيل [بن عمرو]: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي الله إني لرسول الله وإن كذبتمونى، اكتب: محمد بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) في مغازي الواقدي: إن هذا رجل غادر.

قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلاّ أعطيتهم إياها.

فقال له النبي ﷺ: «على أن تخلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل، فكتب. فقال سهيل: وعلى أن يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلاّ رددته إلينا، فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يُرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمي بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا ـ يا محمد ـ أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي . فقال النبي ﷺ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إنا لا نصالحك إذاً على شيء أبداً. قال النبي ﷺ: «فأجره لي» قال: ما أنا بمجيره لك. قال: «بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه لك، قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين ووقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ ـ وقد عذب عذاباً شديداً في الله ـ فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: «بلي» قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» قال: قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: ألست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى» قال: «أو أخبرتك أنك تأتيه العام؟» قلت: لا، قال: «فإنك آتيه ومطوف به» قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله؟ قال بلي. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، وليس يعصى ربه، وهو ناصره. فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق، قلت: أوليس كان يحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟. قال: بلي، أفأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنَّك آتيه ومعطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا» قال: فواالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس. قالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم [كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام، فخرج، فلم يكلم أحداً منهم](١) حتى فعل ذلك، فنحر بدنه، ودعا حالقه، فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا

<sup>(</sup>١) الزيادة لازمة للإيضاح عن د.

فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا، ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ حتى بلغ ﴿بعصم الكوافر﴾(۱) فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع [إلى](٢) المدينة فجاءه أبو بصير (٣)، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة (٤)، فجعلا يأكلان من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداً، فاستله الآخر، فقال: أجل، إنه لجيد. والله جربت به ثم جربت به، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه: فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله على حين رآه «لقد رأى هذا أمراً» فلما انتهى إلى النبي على قتل والله صاحبي وإني لمقتول.

قال: فجاءه أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي ﷺ: «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر<sup>(ه)</sup>.

قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل إلاّ قد أسلم إلاّ لحق بأبي بصير حتى تجمعت منهم عصابة.

قال: فوالله ما يسمعون بعير يخرج لقريش إلى الشام إلا اعترضوها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريس إلى النبي على تسأل بالله وبالرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي على إليهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ ﴿حمية الجاهلية﴾(٦) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ، الآية: ١٠. (٢) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو عتبة بن أسيد بن جارية، وقيل اسمه: عبيد، وقيل: حارثة بدل: جارية (راجع الاستيعاب، وأنساب الأشراف ال/ ٢١١ وسيرة ابن هشام ٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة.

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام: نزل العيص، من ناحية ذي المروة، على ساحل البحر.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح، الآيات من ٢٤ إلى ٢٦.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد هبة اللّه بن سهل، قَالا: أنا أَبُو عُثْمَان البحيري<sup>(١)</sup>، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وَاخْبِرِتْنَا أَمِ المجتبى العلوية قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أَنَا أَبُو يعلى، نَا عَمْرو بن حصين، نَا ابن علاثة، عَن ثور بن يزيد عن (٢) خالد بن معدان قال: سمعت عَبْد المَلِك بن مَرْوَان يحدُّث عن أَبِيه مَرْوَان بن الحَكَم عن (٣) زَيْد بن ثابت قال:

شكوت إلى النبي ﷺ أرقاً أصابني، فقال: «قل: اللّهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حيّ قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حيّ يا قيّوم أهدىء لي ليلى، وأنم عيني (١١٩٧٧) فقلتها، فأذهب الله عنى ما كنت أجد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْرِ الخطيب، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد عمّ المقرى، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا مُعاذ بن المثنّى، نَا مُسَدّد، نَا بشر بن المفضل، نَا عَبْد الرَّحْمٰن ابن إِسْحَاق، عَن الزهري عن سهل بن سعد قال:

رأيت مَرْوَان بن الحَكَم في المسجد جالساً، فأقبلت حتى جلستُ إليه، فأخبَرَنا أن زيد ابن ثابت أخبره أن رَسُول الله عليه عليه : ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾(٤)، فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال : والله يا رَسُول الله لو أستطيع أجاهد لجاهدتُ، فأنزل الله و وفخذه على فخذه فثقلت حتى هبت أن ترض فخذي، ثم سُرّي عنه وغير أولى الضرر ﴾(٤).

قال: وأنا أَبُو بَكْر البرقاني قال: قرأت على أَبي بكر أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الإسماعيلي، أخبرك أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن نصر بن منصور المقرىء، نَا إِبْرَاهيم (٥) بن حمزة الزبيري، نَا إِبْرَاهيم بن سعد بن صالح بن كيسان، عَن الزهري، حَدَّثني سهل بن سعد.

أنه رأى مَرْوَان بن الحَكَم جالساً في المسجد، فجئت حتى جلست إلى جنبه، فأَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) تحرفت في «ز» إلى: البختري.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و (ز»، وم إلى (بن) والتصويب عن د. راجع ترجمة ثور بن يزيد في تهذيب الكمال ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و "ز"، وم إلى: بن، والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) من قوله: الإسماعيلي . . إلى هنا استدرك على هامش «ز»، وبعدها صح.

أن زيد بن ثابت أخبره أن رَسُول الله ﷺ أملا عليه: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ، قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليّ، فقال: يا رَسُول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدتُ، وكان رجلاً أعمى، فأنزل الله تعالى على رَسُول الله ﷺ وفخذه على فخذه حتى هممت أن ترضّ فخذي، ثم سُرّي عنه، وأنزل عليه ﴿غير أولي الضرر﴾.

مضبوط غير، صوابه: هبت، كما في الحديث قبله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحسن بن لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار، نَا أَبُو حفص . . . . (١) قال:

ولد مَرْوَان في تلك السنة ـ يعني ـ بعد الهجرة بسنتين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ ثابت بن منصور، قَالا: أنا أَخْمَد بن الحَسَن ابن أَخْمَد ـ زاد الأنماطي: وأَخْمَد بن الحَسَن بن خيرون قالا: ـ أنا مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا خَلِيْفَة بن خيًاط قال (٢):

مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس، يُكنّى أبا عَبْد المَلِك، أمّه أمية (٣) بنت علقمة بن صفوان بن أميّة بن الحارث بن مخدّج بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة بن خزيمة، توفي سنة خمس وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، وأنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا النّباني (٤)، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٥).

فيمن أدرك رَسُول الله ﷺ ورآه ولم يحفظ عنه شيئاً: مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاصِ ابن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس، يُكتّى أبا عَبْد المَلِك، توفي رَسُول الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين، ومات بدمشق سنة خمس وستين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، روى عن عُمَر، وعُثْمَان.

قرات على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَبّويَة، أَنَا

<sup>(</sup>١) اضطربت بالأصل وم ود و «ز» وصورتها: «العلايين» وفوقها في «ز» ضبة.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة بن خياط ص٤٠٥ رقم ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وفزه، وفي د آمنة، وفي طبقات خليفة: أمينة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم ووز، ود إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٥) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(١)</sup> قال.

في الطبقة الأولى من أهل المدينة: مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف بن قصي، وأمّه أم عُثْمَان، وهي آمنة (٢) بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرّث بن خُمْل بن شقّ بن رقبة بن مخدّج بن الحارث بن ثعلبة بن مالك بن كنانة، وأمّها الصعبة بنت أبي طلحة بن عَبْد العزى بن عُثْمَان بن عَبْد الدار بن قصي.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو طاهر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بكر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن سعد، عَن عمّه يعقوب بن إِبْرَاهيم قال:

أم مَرْوَان بن الحَكَم أم عُثْمَان ـ يعني ـ واسمها آمنة بنت علقمة بن صفوان الكناني (٣)، وأمّها الصعبة بنت طلحة بن عبد العزى بن عَبْد الدار، وأمّها أرنبة بنت موهب بن عمران بن عُمر بن وهب بن نعمان بن كندة.

كذا قال، والمحفوظ أن أم ثُويب<sup>(٤)</sup> أم ولد أَبِي طلحة بن عَبْد العزى بن عُثْمَان بن عَبْد الدار بن قصي، وهي الزرقاء، التي يعيّر بها بنو مَرْوَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أبي عَلي، قَالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار، فذكر أسماء ولد أبي طلحة ثم قال: أمّهم أرنبة، وهي الزرقاء بنت مَوْهَب بن النمران بن عَمْرو بن نعمان بن موهب بن الحارث الولادة بن عَمْرو بن معاوية، من كندة.

قال الزبير: وذكر أم مَرْوَان وأخوته لأبويه، فقال: أمّهم آمنة بنت علقمة بن صفوان بن محرّث بن خُمْل بن شقّ<sup>(ه)</sup> بن رقبة بن مخدج بن الحارث بن ثعلبة بن كنانة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: وأَبُو

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل و «ز»، والمثبت عن د، وم، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و «ز»، وم، ود إلى: الكتاني.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل و «ز» والإعجام عن م، وفي د: أم أرنب.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و «ز»: رشق، والمثبت عن نسب قريش للمصعب ص١٥٩ ود.

الحُسَيْنِ الأصبهاني قالا: - أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، أَنَا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال(١):

مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العاص أَبُو عَبْد المَلِك الأُمَوِي القرشي، سمع بسرة بنت صفوان يعد في أهل المدينة.

وقال مُحَمَّد بن سعيد: أنا عَلي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عَن أبيه قال: أخبره عن مَرْوَان بن الحَكَم، ولا أخاله يتهم علينا، قال: أصاب عُثْمَان رُعافاً شديداً (٢)، الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلي \_ \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٣)</sup>:

مروان بن الْحَكَّم بن أَبِي العَاص أَبُو عَبْد الْمَلِك القرشي الْأُمُوِي، مديني، روى عن عُمَر، وعُثْمَان، وعَلي، روى عنه سهل بن سعد، وعَلي بن الحُسَيْن، وعروة بن الزُبير، وعُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتبة، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَبْد الله الكندي، نَا أَبُو زرعة قال:

في الطبقة التي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا: مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن عتّاب، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر - إجازة -.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَخْمَد، أَنَا الحَسَن بن أَخْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن، أَخْبَرَنَا عَبْد الوهاب بن الحَسَن، أَنَا أَخْمَد بن عُمَيْر - قراءة .

قال: سمعت ابن سُمَيع يقول في الطبقة الأولى من التابعين: مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أُمَيّة.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٦٨.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، و (ق): (رعافاً شديداً) وفي التاريخ الكبير: رعاف شديد، وهو أظهر.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧١.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجلي، نا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد بن حفص قال: قرأت على عَلى عَلى عَلى عَلى عَل عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: مَرْوَان بن الحَكَم، أَبُو عَبْد المَلِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحمد بن الحَسَن بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو علي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: مَرْوَان بن الحَكَم، أَبُو عَبْد المَلِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح، أَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح الفقيه، أَنَا أَبُو الفتح الله سُلَيْمَان، نَا عَلِي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مَرْوَان بن الحَكَم، يكنى أبا عَبْد المَلِك.

كتب إليَّ أَبُو زكريا بن مَنْدَة، وحَدَّثَني أَبُو بَكْر اللفتواني عنه، أَنَا عمِّي أَبُو القَاسِم، عَن أَبِه، أَنَا عَبْد الله قال: قال: أنا أَبُو سعيد بن يونس<sup>(٢)</sup>:

مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف، يُكنّى أبا عَبْد المَلِك، قدم مصر سنة سبع وثلاثين لغزو المغرب مع معاوية بن خديج، وقدمها أيضاً بعدما بويع له بالخلافة في الشام في جُمَادى الأولى سنة خمس وستين، وخرج منها في رجب سنة خمس وستين أيضاً، وتوفي بعد ذلك بالشام في شهر رمضان سنة خمس وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنَا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا عُبَيْد اللّه بن عُثْمَان بن يَخْيَى، نَا إِسْمَاعيل بن إِسْمَاعيل الخطبي، قال: مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمِيّة بن عَبْد شَمْس، أَبُو عَبْد المَلِك الأُمُوِي القرشي، بن عَبْد مَنَاف، وكنيته أَبُو عَبْد المَلِك، وأُمّة بنت علقمة (٣) بن صفوان الكنانية.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنَا شجاع بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه<sup>(١)</sup> بن مَنْدَة

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و﴿زَّ: ﴿أَنَا أَبُو الْفَتَحِ الْفَقَّيَّهِ، أَنَا مَحْمَدُ بَنِ سَلَّيْمَانُ ۗ وَالْمُثْبَتُ عَنْ دَ.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم وفز، إلى: يوسف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بنت عبد الملك علقمة، ثم شطبت لفظة «الملك».

<sup>(</sup>٤) تحرفت في (ز) إلى: «عبيد الله»، وفي م: أسد الله.

قال: مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العاص، وُلد في زمن النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد المَلِك ابن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس، أَبُو عَبْد المَلِك القرشي الأُمَوِي، المدني، قال الواقدي: رأى النبي عَلَيْهُ ولم يحفظ عنه شيئاً، وتوفي النبي عَلَيْهُ وهو ابن ثمان سنين.

وقال الواقدي أيضاً: الحَكَم بن أبي العاص أسلم في الفتح، وقدم على النبي عَلَيْ فطرده من المدينة، فنزل الطائف حتى قُبض النبي عَلَيْ، فرجع إلى المدينة فمات بها في خلافة عُثْمَان رضي الله عنه، [فصلى عليه] (١) وضرب على قبره فسطاطاً، وسمع عُثْمَان رضي الله عنه، وعَلي بن أبي طالب، وزَيْد بن ثابت، وعَبْد الرَّحْمٰن بن الأسود بن عَبْد يغوث، وروى عنه سهل بن سعد الساعدي، وعَلي بن الحُسَيْن بن عَلي، وعروة بن الزبير، وأبُو بَكْر بن عَبْد الرَّحْمٰن في الصلاة، والحجّ.

قال الذهلي: قال يَحْيَىٰ بن بُكير: ولد مروان ـ يعني ـ مع المِسْوَر بن مَخْرَمة في تلك السنة ـ يعني ـ بعد الهجرة بسنتين، وقال: سنّ مَرْوَان (٢) ثلاث وستين، ومات سنة خمس وستين.

وقال خليفة: مات مَرْوَان بدمشق لثلاث<sup>(٣)</sup> خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين، وهو ابن ثلاث وستين سنة<sup>(٤)</sup>، وهو أصغر من الزبير بأربعة أشهر<sup>(٥)</sup>.

وقال الواقدي: مات بدمشق لهلال شهر رمضان سنة خمس وستين، وهو ابن ثلاث وستين.

أَنْبَانًا أَبُو عَلي الحدَّاد قال: قال لنا أَبُو نعيم في معرفة الصحابة: مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمِيّة بن عَبْد شَمْس.

<sup>(</sup>١) الزيادة استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) أقحم بعدها بالأصل وم: «سنة» والمثبت يوافق «ز»، ود.

<sup>(</sup>٣) تقرأ بالأصل و (ز»: (لليلات) والمثبت عن م ود.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٦٢ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٣/٤٧٦.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَخْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو عَبْد المَلِك مَرْوَان بن الحَكَم، سمع عُثْمَان، وعلياً، روى عنه عروة بن الزبير، وعَلي بن الحُسَيْن.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو عَبْد المَلِك مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيَّة بن عَبْد شَمْس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبي الصقر، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم ابن عُمَر، نَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال:

أَبُو عَبْد المَلِك مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمّيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن [أبي] (١) عَلي، قَال (٢): أنا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجويه (٣)، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد المَلِك مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف القرشي الأُمَوِي، يُعد في أهل المدينة، وأمّه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن الحارث ابن مخدّج بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة بن خُزَيمة، توفي رَسُول الله ﷺ وهو ابن ثمان سنين، وسمع عُمَر، وعُثْمَان بن عفّان، وبُسْرة بن صفوان الأسدية، وهي خالة مَرْوَان، روى عنه عروة بن الزبير، وعَلي بن الحُسَيْن بن أَبي طالب، رأى (٤) غير واحد من الأثمة، ترك الاحتجاج بحديثه لمَا روى عنه في شأن طلحة بن عُبَيْد الله، وذكر سعيد بن كثير بن عفير أنه كان قصيراً، أحمر، أوقص (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، وأَبُو<sup>(٦)</sup> المجد معالي بن هبة الله بن الحَسَن، قَالا: أنا سهل بن بشر، أَنَا عَلي بن منير الخلاّل، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن رشيق، أَنَا أَحْمَد بن حمّاد ابن مسلم، نَا سعيد بن أَبي مريم، أَنَا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، حَدَّثَني عُبَيْد الله بن المغيرة أنه سمع

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن د، سقطت من الأصل وم و «ز».
 (۲) بالأصل و «ز» و «قالا» وليست في د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و (ز)، وم إلى: زنجویه، والمثبت عن د، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «غير رأى» وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) الأوقص: القصير العنق خلقة.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «أخبرنا أبو المجد» ومثله في م و«ز»، والمثبت عن د. راجع مشيخة ابن عساكر ٢٤٣/ ب.

الحارث بن سفيان يحدُّث عن شيخٍ من الأنصار يقال له: الحارث بن سعد بن أبي ذياب.

أن عُمَر بن الخطّاب خطب امرأة على جرير البجلي وعلى مَرْوَان بن الحَكَم، وعلى عَبْد الله بن عُمَر، فدخل على أم المرأة وابنتها في قبّتها عليها ستر، فقال: إن جرير البجلي يخطب إليكم أسلم، وهو سيد أهل المشرق، ومَرْوَان بن الحَكَم، وهو سيد شباب قريش، وعَبْد الله بن عُمَر وهو من قد علمتهم، وعُمَر، فسكتت المرأة وقالت: أجاد أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: قد أنكحناك يا أمير المؤمنين، أنكحوه.

قال: ونا سعد، أَنَا يَحْيَىٰ والليث بن سعد عن (١) عياش بن عباس، عَن بكير بن عَبْد الله مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن عَلي بن عَبْد الصمد الكلاعي، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أَبُو الحُسَيْن، أَخْبَرَني أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن آدم، وأَبُو عَلي أَحْمَد بن أَبي الحُسَيْن الصفَّار المصريَّان، قَالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الحَكَم قال:

سمعت الشافعي يقول لما انهزم الناس بالبصرة يوم الجمل كان عَلي بن أبي طالب يسأل عن مَرْوَان بن الحَكَم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر السؤال عن مَرْوَان بن الحَكَم، فقال: تعطفني عليه رحم ماسّة وهو مع ذلك سيّد من شباب قريش (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنِي الله الميمون، نا أَبُو زرعة (٣)، حَدَّثَني أَخْمَد بن شبويه، نَا سُلَيْمَان بن صالح، حَدَّثَني عَبْد الله بن المبارك، عَن جرير بن حازم، عَن عَبْد المَلِك بن عُمَيْر، عَن قبيصة بن جابر، عَن معاوية أنه قال لما سأله مَنْ ترى لهذا الأمر بعدك؟ وأما القارىء لكتاب الله، الفقيه في دين الله، الشديد في حدود الله مَرْوَان بن الحَكَم.

آئْبَانًا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن منصور بن هبة الله بن المَوْصلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا عَبْد العزيز بن عَلي الأزجي، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن أَحْمَد بن جَمّة الخلال، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي، نا أَبُو سلمة التبوذكي، نَا جرير بن

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم والزا إلى ابن والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٩٢ و٥٩٣.

حازم قال: سمعت عَبْد المَلِك ـ يعني ـ ابن عُمَيْر، عَن قبيصة بن جابر قال:

بعثني (١) زياد إلى معاوية في حوائج فلمّا قضاها وفرغ منها قلت: يا أمير المؤمنين،  $كل^{(7)}$  ما جثت له قد قضيته له وقد بقيت لي حاجة، فاحذرها ( $^{(7)}$  مَصدَرَها، قال: ما هي؟ قلت: لمن هذا الأمر من بعدك؟ قال: فيمّ أنت من ذاك؟ قلتُ: ولمّ، فوالله إنّي لقريب القرابة، عظيم الشرف، وادّ الصدر، فسكت ساعة ثم والى بين أربعة رهط من بني عَبْد مَنَاف، فقال: كريمة ( $^{(3)}$  قريش: سعيد بن العاص، وفتى قريش حياء ودماثة وسخاء فابن عامر، وأما الحَسَن ( $^{(9)}$  بن عَلى فرجل سخي رقيق كريم، وأما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله، الشديد في حدود الله فمَرْوَان بن الحَكَم، وأمّا رجل نفسه فعَبْد الله بن عُمَر، وأما الذي برد الشريعة مع الدواهي السباع ويروغ روغان الثعلب، فابن الزبير.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل يقول: مَرْوَان بن الحَكَم كان عنده قضاء، وكان يتبع قضاء عُمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زاهر، وأَبُو بَكْر وجيه بن طاهر قالا: أنا أَبُو حامد أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الله بن مُحَمَّد بن مسلم أَنَا أَبُو بَكْر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن مسلم الإسفرايني، نَا مُحَمَّد بن غالب الأنطاكي، نا أَبُو الجواب، نَا يونس بن أَبِي إِسْحَاق، عَن أَبُو إِسْحَاق بن أَبِي بردة قال:

قال لي مَرْوَان بن الحَكَم ولقيني فقال: يا بن أبي موسى، أيثبت أن الجد لا ينزل عندكم بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، قال: قلت: نعم، قال: لم لا تغيّرون؟ قال: قلت: لو كنت أنت لم تقدر تغير قال: فقال: أشهد على عُثْمَان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن أب (٦).

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم واز؛ إلى: اليعني، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم و «ز»: قل، تصحیف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي تاريخ أبي زرعة: فأصدرها مصدرها.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي تاريخ أبي زرعة: كرمة قريش.

<sup>(</sup>٥) وكذا بالأصل، وم، و (ز)، ود: «الحسن بن علي» يريد الحسن بن علي بن أبي طالب، والمعروف أن الحسن تنازل عن الخلافة وأقام الصلح مع معاوية سنة ٤٠، والمراد بدون أي شك «الحسين بن علي».

<sup>(</sup>٦) الخبر التالي سقط من الأصل وم وفز٤، وموجود في د، نثبته هنا تعميماً للفائدة وبدون تدخل في نصه: ==

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا أَبُو القاسم بن [أبي] (١) العلاء، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُبَيْد الله بن عَبْد [الله] (٢) الحرقي، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان النجاد، نَا ابن أَبي الدنيا، حَدَّثَني عُبَيْد الله، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عيَّاش، حَدَّثَني أَبي، حَدَّثَني صفوان بن عُمَر، عَن شُريح بن عبيد وغيره قال: كان مَرْوَان بن الحَكَم إذا ذكر الإسلام قال:

بنعمة ربي لا بما قَدَّمت يدي ولا ببراءتي إنّني كنت خاطئاً

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة السلمي، وأَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن مكي، أَنَا الميمون بن حمزة، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الوارث العَسَّال، نَا عيسى بن حمّاد، أَنَا الليث بن يزيد، عَن سالم ـ وهو [أبو] النضر ـ أن مَرْوَان شهد جنازة، فلما انصرف قال أَبُو هريرة: أصاب قيراطاً وحُرِم قيراطاً، فأخبر بذلك، فأقبل يجري قد بدت رُكبتاه، فقعد حتى أذن له.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٤) قال:

أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر المقرى، أنا أبو حامد أحمد بن الحسن الأزهري، أنا أبو سعيد محمّد بن كثير بن ابن حمدون، أنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن الحسن نا أبو عبد الله محمّد بن يحيى الذهلي نا سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري، أنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة تستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله بن عمر، فقال لها عبد الله: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء قالت العرأة: فأنحر ابني، فقال عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، ثم لم يزدها ابن عمر على ذلك، فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته في ذلك، فقال أمر الله بوفاء النذر، ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافي له عشرة رهط أن ينحر أحدهم، فلما توافي له عشرة أقرع بينهم أيهم ينجو، فصارعت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب: اللهم أهذا ومئة من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين مئة من الإبل الجاهلية، فصارت القرعة على نحر مئة من الإبل، فقال ابن عباس للمرأة فإني أرى أن تنحري مئة من الإبل وكان ذلك، فبلغ الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المؤمنين، فقال: ما أدني ابن عمر وابن عباس، أصابا الفتيا، إنه لا نذر في معصية الله، استغفري الله وتوبي إليه واعملي... من الخير، فأما أن تنحري ابنك فإن الله قد نهاك عن ذلك، فسر الناس بذلك، وأعجبهم قول مروان بن الحكم ورأوا أن قد أصاب الفتوى، فلم تزل الناس يفتون بأن لا نذر في معصة الله.

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن م و (۱) زیادة عن م و (۱) زیادة عن م و (۱) ود.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، ود، و «ز»، وهو سالم بن أبي أمية القرشي، أبو النضر المدني، ترجمته في تهذيب الكمال ٧/٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص١٧٨ و١٧٩ (ت. العمري).

وكاتبه ـ يعني: عُثْمَان ـ مَرْوَان بن الحَكَم، وكان يستخلف على المدينة إذا حجَّ زيد بن ثابت، ويقال: استخلف عَبْد الله بن الأرقم مرة، ومَرْوَان مرة، وأبا هريرة مرة.

وقال أَبُو عبيدة (١): وعلى الميسرة يعني يوم الجمل وهم أهل اليمن: مَرْوَان بن الحَكَم.

قرات على أَبِي غَالِب بن البَنّا، عَن أَبِي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيويَة، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا ابن سعد<sup>(۲)</sup>، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني شُرَحْبيل ابن أَبِي عون، عَن عياش بن عبّاس قال:

حَدَّثَني من حضر ابن البياع ـ يعني ـ عروة بن شُييم بن البياع الليثي يومئذ ـ يعني ـ يوم الدار يبارز مَزوَان بن الحَكَم، فكأني أنظر إلى قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته، وتحت القباء الدرع، فضرب مَزوَان على قفاه ضربة قطع علابي (٣) رقبته ووقع لوجهه، فأرادوا أن يذففوا (٤) عليه، فقيل: أتبضّعون (٥) اللحم؟ فتُرك.

قال (٢): وحَدَّثَني حفص بن عُمَر بن عَبْد اللّه بن جبير، عَن إِبْرَاهيم بن عُبَيْد بن رفاعة قال: قال أَبِي بعد الدار وهو يذكر مَرْوَان بن الحَكَم: عباد الله، والله لقد ضربتُ رقبته، فما أحسبه إلا قد مات، ولكن المرأة أحفظتني قالت: ما تصنع بلحمه أن تبضّعه؟ فأخذني الحفاظ فتركته.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال (٧):

وفيها ـ يعني ـ سنة إحدى وأربعين ولّى ـ يعني ـ معاوية مَرْوَان بن الحَكَم المدينة، وعَبْد الرَّحْمُن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة مكة، ويقال: بل الحارث بن خالد بن هشام، ثم جمعهما، والطائف لمَرْوَان بن الحَكَم، وأقام الحج ـ يعني ـ سنة ثلاث وأربعين مَرْوَان بن الحَكَم، وأقام الحج مروَان بن الحَكَم،

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة ص۱۸۶.

<sup>(</sup>٤) أي يجهزون عليه.

<sup>(</sup>٣) العلباء: عصب العنق.

<sup>(</sup>٥) في ابن سعد: تبضعون اللحم، يعني تقطعونه، والتبضيع: التقطيع.

<sup>(</sup>٦) القائل: محمد بن عمر، والخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>v) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص۲۰۶ و۲۰۰ و۲۰۲ و۲۰۰.

وقال<sup>(۱)</sup>: سنة ثمان وأربعين فيها عزل معاوية بن أبي سفيان مَرْوَان بن الحَكَم عن المدينة، وولاّها سعيد بن العاص<sup>(۲)</sup>، وفيها يعني ـ سنة أربع وخمسين<sup>(۳)</sup> عزل معاوية [سعيد ابن العاص عن المدينة وولاها مروان بن الحكم، فاستقضى مروان مصعب بن عبد الرحمن ابن عوف، فأقام الحج يعني فيها مروان بن الحكم. وأقام الحج يعني سنة خمس وخمسين مروان بن الحكم، وفيها يعني سنة سبع وخمسين عزل معاوية]<sup>(3)</sup> مَرْوَان عن المدينة في ذي القعدة، وولى الوليد<sup>(6)</sup> ابن عتبة بن أبي سفيان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا نصر بن أَحْمَد بن نصر، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد الجواليقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر بن سوار قالا: أنا أَبُو الفرج الطناجيري، أَنَا مُحَمَّد بن زيد بن علي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة، نَا هارون بن حاتم، نَا أَبُو بَكْر بن عيّاش قال: ثم حجَّ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم سنة ثلاث وأربعين.

ثم حجَّ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم سنة خمس وأربعين، ثم حجَّ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم سنة ثلاث وأربعين، ثم حجَّ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم سنة أربع وخمسين، ثم حجَّ بالناس سنة خمس وخمسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن هبة الله.

قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله(٦) بن جَعْفَر، نا يعقوب نَا ابن بُكَير قال: قال الليث:

وحجَّ عامثد ـ يعني ـ سنة ثلاث وأربعين بالناس مَرْوَان بن الحَكَم قال: وأقام الحجَّ للناس سنة خمس وأربعين مَرْوَان بن الحَكَم، ثم عُزل واستعمل سعيد بن العاص، وفيها ـ

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و (ز) إلى: «خمس وأربعين» والمثبت عن د، والخبر في تاريخ خليفة ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم واله، واستدرك للإيضاح عن د، وتاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و «ز»: المدينة، والمثبت عن د، وتاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في م إلى عبيد الله.

يعني ـ سنة ثمان وأربعين نُزع مَرْوَان عن المدينة وأُمّر سعيد بن العاص، وحجَّ عامئذ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم، وفيها: ـ يعني ـ سنة أربع وخمسين نزع سعيد بن العاص عن أهل المدينة وأمّر مَرْوَان بن الحَكَم، وحجَّ عامئذ بالناس مَرْوَان بن الحَكَم في سنة خمس وخمسين، ثم عُزل مَرْوَان بن الحَكَم ـ يعني ـ سنة ست وخمسين، واستُعمل الوليد بن عتبة، وقال: سنة ثمان وخمسين فيها نُزع مَرْوَان عن أهل المدينة وأُمّر الوليد بن عتبة.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي وغيره، عَن أَبِي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَخْبَرَني أَخْمَد بن سهل الفقيه، نَا إِبْرَاهيم بن معقل، نَا حرملة، ثنا ابن وهب، حَدَّثني مالك:

أن مَرْوَان بن الحَكَم كان إذا ولي المدينة فقدمها، جلس في ثيابه التي قدم فيها مكانه ثم يدعو بأهل السجن فيقطع من يقطع، ويضرب من حل عليه الضرب، ويصلب من حلّ عليه الصلب، فإذا فرغ رجع إلى منزله.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد [بن](١) حمزة، ثنا أَحْمَد بن عَلي بن ثابت.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة [الله](٢).

قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا عُبَيْد الله بن مُعَاذ، نَا أَبي، نَا ابن عون، عَن عُمَيْر بن إِسْحَاق قال: كان مَرْوَان بن الحَكَم أميراً علينا بالمدينة سنة ستين.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيْويَة، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، نَا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم الأسدي (٤)، عَن ابن عون، عَن عُمَيْر بن إِسْحَاق قال: كان مَرْوَان بن الحَكَم أميراً علينا ست سنين، فكان يسبّ علياً كلّ جمعة على المنبر، ثم عُزل، فاستعمل سعيد بن العاص سنتين فكان لا يسبّه، ثم عُزل وأُعيد مَرْوَان فكان يسبّه، فقيل: يا حسن أَلا تسمع ما يقول هذا؟ فجعل لا يرد شيئاً، قال: وكان حسن يجيء يوم الجمعة فيدخل في حجرة النبي على فيقعد فيها، فإذا قُضيت الخطبة خرج فصلّى، ثم رجع إلى أهله، قال: فلم يرضَ بذاك حتى أهداه في سنة قال: إنا لعنده إذ قيل فلان بالباب، قال: ائذن له، فوالله إنّي لأظنه قد جاء بشر،

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل و (ز)، وم، واستدركت عن د.

 <sup>(</sup>۲) زیادة عن (ز)، وم، ورد.
 (۳) تحرفت في (ز) إلى: مجهز.

<sup>(</sup>٤) من طريقه روي الخبر في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢١ ـ ٨٠) ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.

فأذن له، فدخل، فقال: يا حسين إنّي جئتك من عند سلطان وجئتك بعرفة قال: تكلم، قال: أرسل مروان بعلي، وبعلي، وبعلي، وبك وبك وبك، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة يقال لها من أَبُوك فتقول أمي الفرس، قال: ارجع إليه، فقل له: إنّي والله لأمحو عنك شيئاً قلت بأن أسبك ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنت صادقاً جزاك الله بصدقك، وإن كنت كاذباً فالله أشد نقمة، وقد أكرم الله جدي أو يكون مثله، أو قال: مثلي مثل البغلة، فخرج الرجل، فلمّا كان في الحجرة أتى الحُسَيْن فقال له: يا فلان ما جئت به؟ قال: جئت برسالة وقد أبلغتها، قال: والله لتخبرني ما جئت به أو لآمرن بك فلتضربن (۱) حتى لا تدري متى يقع عنك، فقال: أرجع، فرجع، فلما رآه الحَسَن قال: أرسله، قال: إنّي لا أستطيع، قال: لمّ؟ قال: إنّي قد حلفتُ قال: قد لجّ، فأخبره، فقال: أكل فلان بظر أمه إن لم تبلغه عني ما أقول، قل له: بك، أقول، ونأتيك ونقوّمك وأنه بيني وبينك أن يمسك منكبيك من لعنة رَسُول الله ﷺ، قال: فقال، وزاد.

قال: وأنا ابن سعد، أَنَا عفان بن مسلم، نَا حمّاد بن سلمة، أَنَا عطاء بن السائب، عَن أَبِي يحيى قال:

كنت بين الحَسَن بن عَلي، والحُسَيْن، ومَرْوَان بن الحَكَم، والحُسَيْن يسابّ<sup>(٣)</sup> مَرْوَان، فجعل الحَسَن ينهى الحُسَيْن حتى قال مَرْوَان: إنّكم أهل بيت ملعونون، قال: فغضب الحَسَن وقال: ويلك، قلت: أهل بيت ملعونون، فوالله لقد لعن الله أباك على لسان<sup>(٤)</sup> نبيّه ﷺ، وأنت في صلبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو المُظَفّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرتنا أم<sup>(ه)</sup> المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر ابن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يعلى، نَا إِبْرَاهيم ـ زاد ابن حمدن: ابن الحجَّاج وقالا: ـ الشامي، نَا عمّار بن سلمة بن عطاء بن السائب، عَن أَبِي يَحْيَىٰ قال:

<sup>(</sup>١) في م: فلتصبرن. (٢) تحرفت في م إلى: أبوك.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وم، ود، و «ز»: بشأن، والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «على لسان» استدرك على هامش «ز».

<sup>(</sup>٥) بالأصل، و "ز"، وم: "ح وأخبرنا أبو يعلى بن المجتبى" تصحيف والمثبت عن د.

كنت بين الحَسَن والحُسَيْن ومَرْوَان يتشاتمان، فجعل الحَسَن يكفّ الحُسَيْن، فقال مَرْوَان: أهل بيت ملعونون؟ فوالله لقد لعنك على لسان نبيّه ﷺ وأنت في صلب أبيك.

آخُبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش - إذناً - أنا أَبُو مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو الفرج المعافى بن زكريا القاضي (١)، نَا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، أَخْبَرَني أَبِي، عن [أبي] (٢) الفضل العباس بن ميمون، حَدَّثني سُلَيْمَان بن داود المقرىء الشَّاذكوني، أُخْبَرَني مُحَمَّد بن عمر (٣) بن واقد السلمي عن (٤) عَبْد الله [بن جعفر] (٥) المديني، عَن أم بكر بنت المِسّور بن مَخْرَمة قالت: سمعت أبى يقول:

كتب معاوية إلى مَرْوَان وهو على المدينة: أن يزوج ابنه يزيد بن معاوية زينبَ بنت عَبْد الله بن جَعْفَر، وأمّها أم كلثوم بنت عَلي، وأمّ أمّ كلثوم فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ، ويقضي عن عَبْد اللّه بن جَعْفَر دَينه، وكان دينه خمسين ألف دينار، ويعطيه عشرة (٦) آلاف دينار، ويصدقها أربعمائة دينار، ويكرمها بعشرة آلاف دينار، فبعث (٧) مَرْوَان (٨) بن الحكم إلى عَبْد اللّه بن جَعْفَر فأجابه، واستثنى عليه برضا الحُسَيْن بن عَلي وقال: لن أقطع أمراً دونه مع أني لست أولى به منها، وهو خال، والخال والد، قال: وكان الحُسَيْن بينبع (٩) فقال له مَرْوَان: ما انتظارك إيّاه بشيء فلو حَزَمت؟ فأبى، فتركه، فلم يلبثوا إلاَّ خمس ليال حتى قدم الحُسَيْن، فأتاه عَبْد الله بن جَعْفَر فقال: كان من الحديث ما تسمع، وأنت خالها ووالدها، وليس لي فأتاه عَبْد الله بن جَعْفَر فقال: كان من الحديث ما تسمع، وأنت خالها ووالدها، وليس لي معك أمر، فأمرها بيدك، فأشهد عليه الحُسَيْن بذلك جماعة، ثم خرج الحُسَيْن فدخل على زينب فقال: يا بنت أختي، إنه قد كان من أمر أبيك أمر، وقد ولآني أمرك، وإني لا آلوك حسن النظر إن شاء الله، وإنه ليس يخرج منا غريبة فأمرك بيدي، قالت: نعم، بأبي وأمي،

<sup>(</sup>١) الخبر رواه المعافى بن زكريا الجريري في الجليس الصالح الكافي ١/ ٤٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «عمرو» والمثبت عن «ز»، وم، ود، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل و «ز»، وم إلى: «بن» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) الزيادة للإيضاح عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، و «ز»، وفي الجليس الصالح: عشرين ألف دينار.

<sup>(</sup>٧) من قوله: ويعطيه. . . إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>A) بالأصل: مروان بن معاوية بن الحكم.

<sup>(</sup>٩) ينبع حصن به نخيل وماء وزرع وبها وقوف لعلي بن أبي طالب يتولاها ولده (راجع معجم البلدان).

فقال الحُسَيْن: اللّهم إنك تعلم أنّي لم أرد إلا الخير، فقيض (١) لهذه الجارية رضاك من بني هاشم (٢)، ثم خرج حتى لقي القاسم بن مُحَمَّد (٣) بن جَعْفَر بن أبي طالب، فأخذ بيده، فأتى المسجد، وقد اجتمعت بنو هاشم وبنو أمية، وأشراف قريش، وهيأوا من أمرهم ما يصلحهم، فتكلم مَرْوَان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنّ يزيد بن أمير المؤمنين يريد القرابة لطفا والحق عظماً، ويريد أن يتلافى ما كان بصلاح هذين الحيّين مع ما يحبّ من أثره عليهم، ومع المعاد الذي لا غناء به عنه، مع رضا أمير المؤمنين، وقد كان من عَبْد اللّه بن جَعْفَر في ابنته ما قد حسن فيه رأيه، وولّى أمرها الحسين بن علي وليس عند الحُسَيْن خلاف لأمير المؤمنين إنْ شاء الله تعالى، فتكلم الحُسَيْن، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الإسلام يرفع المومنين إنْ شاء الله حقها وأمر برعايتها، وسأل الأجر في المودة عليها، والحافظة في كتاب القرابة التي أعظم الله حقها وأمر برعايتها، وسأل الأجر في المودة عليها، والحافظة في كتاب الله تعالى قرابتنا أهل البيت، وقد بدا لي أن أزوّج هذه الجارية من هو أقرب إليها نسباً، وهو هذا الغلام ـ يعني القاسم بن مُحَمَّد بن جَعْفَر (٤) ـ ولم أرد صرفها عن كثرة مال نازعتها نفسها ولا أبوها إليه، ولا أجعل لامرىء في أمرها متكلماً، وقد جعلت مهرها كذا وكذا، منها في ذلك سعة إن شاء الله.

فغضب مَرْوَان وقال: أغدراً يا بني هاشم؟ ثم أقبل على عَبْد الله بن جَعْفَر، فقال: ما هذه بأيادي أمير المؤمنين عندك، وما غبت عما تسمع، فقال عَبْد الله: قد أخبرتك الخبر حيث أرسلت إلي، وأعلمتك أني لا أقطع أمراً دونه، فقال الحُسَيْن بن عَلي: على رسلك، أقبل عليّ، فأولى الغَدر منكم وفيكم، انتظر رويداً حتى أقول نشدتكم الله أيها النفر، ثم أنت يا مِسْوَر بن مَخْرَمة، أتعلم أن حسن بن عَلي خطب عائشة بنت عُثْمَان حتى إذا كنا بمثل هذا المحلس من الإشفاء على الفراغ وقد ولوك يا مروان أمرها، قلت: إنه قد بدا لي أن أزوِّجها عَبْد الله بن الزبير، هل كان ذلك يا أبا عَبْد الرَّحْمٰن ـ يعني المسور؟ قال: اللهم نعم، فقال مَرْوَان: قد كان ذلك، أنا أجيبك وإن كنت لم تسألني فقال الحُسَيْن: وأنتم موضع الغدر.

<sup>(</sup>١) بالأصل: "فتقض" والمثبت عن "ز"، وم، ود، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز»، وم ود: (من بين هاتين) و لا معنى لها، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) كتبت اللفظة فوق الكلام بين السطرين.

<sup>(</sup>٤) جاء في المعارف أن القاسم بن محمد بن جعفر تزوج بأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر وأمها زينب بنت علي بن أبي طالب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن [محمد] بن عَبْد الواحد (۱) بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن الحسن (۲) بن شاذان، أَنَا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحارث الخزاز، عَن أَبِي الحَسَن عَلِي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي شيبة، أَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن الحارث الخزاز، عَن أَبِي الحَسَن عَلِي ابن مُحَمَّد بن أَبِي سيف المدائني، عَن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَبِي جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه قال:

كان مَرْوَان يعذلنا بلسانه ويصلنا، وكان سعيد بن العاص لا يعذلنا ولا يصلنا، فقلت له: أيهما كان أحب إليكم؟ قال: مَرْوَان كان خيراً لنا في السرّ<sup>(٣)</sup> من سعيد.

وعن أبي الحَسَن المداثني عن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد قال:

لما شخص حسين إلى مكة سأل مَرْوَان ستة آلاف دينار، فلم يسلفه، فلم يزل في نفس مَرْوَان، فلما قُتل حسين ورجع عَلي بن حسين إلى المدينة لقيه مَرْوَان، فقال: إن أبا عَبْد الله رحمه الله ـ كان سألني سلف ستة آلاف دينار فمنعته، ولم يزل في نفسي، وقد قدمت منكوبا ذلك حوائج فخذها، فاستعن بها صلة أو سلفاً، قال: ما لي بها حاجة، قال: أقسمتُ عليك، قال: آخذها سلفاً، فبعث بها إليه مَرْوَان، فقال عَلي: أخذتها لأعمر بها دور بني عقيل، وكانت دور آل أبي طالب خرقت بمزيد العلى فلم يحركها، وبقي المال في خرائطه، فلما قام عَبْد المَلِك سأل علياً عن المال فقال: عندنا، فقال عَبْد المَلِك: إن أبا عَبْد المَلِك عهد إليَّ أن لا أريده، وإنه لفي خرائطه، فقال: بل هو صلة مني، فأخذه عَلى.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد، نَا الحَسَن بن موسى ـ يعني ـ الأشيب، نَا زهير، عَن جابر، عَن مُحَمَّد بن عَلي قال:

كان الحَسَن والحُسَيْن يصليان خلف مَرْوَان ويقعدان<sup>(٤)</sup> بالصلاة معه.

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل وم و﴿زَ»: محمد، والمثبت عن د. والزيادة السابقة عن د أيضاً.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وفزه: الحسين، والمثبت عن د، وهو : أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان، ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «البر» والمثبت عن م، و (ز)، ود.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل وم و «ز»، ود: «يعيدان» ولعل الصواب ما أثبت عن البداية والنهاية ٨/ ٣٥٨.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ.

ح وأخبرتنا العالمة فاطمة بنت الحُسَيْن بن الحَسَن بن فضلوية قالت: أنا ابن الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر الحيري، قَالا: أنا أَبُو العبّاس، أَنَا الربيع، أَنَا الشافعي، أَنَا حاتم بن إسْمَاعيل، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبيه أن الحَسَن والحُسَيْن كانا يصلّيان خلف مَرْوَان صلاة الأئمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عبيد، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أَبِي خيثمة، نَا إِبْرَاهيم بن المنذر، نَا يعقوب بن جَعْفَر بن أَبِي كثير، عَن مهاجر بن مسمار، أخبرتني عائشة ابنة سعد.

أن مَرْوَان بن الحَكَم كان يعود سعد بن أبي وقاص وعنده أبُو هريرة، وهو يومئذ قاضي<sup>(۱)</sup> لمَرْوَان بن الحَكَم فقال سعد: ردُّوه، فقال أَبُو هريرة: سبحان الله، كهل قريش، وأمير البلد، جاء يعودك فكان حقّ ممشاه عليك أن تردّه؟ فقال سعد: اثذنوا له، فلما دخل<sup>(۲)</sup> مَرْوَان وأبصره سعد بوجهه تحوّل عنه نحو سرير ابنته عائشة، فأُرعد سعد وقال: ويلك يا مَرْوَان، إنْهَ طاعتك ـ يعني ـ أهل الشام على شتم عَلي بن أبي طالب، فغضب مَرْوَان، فقام وخرج مغضباً.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الفضل الرَّازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد اللّه، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا مُحَمَّد بن يسار، وابن المثنّى، قَالا: نا وهب بن جرير، نَا أَبِي قال: سمعت مُحَمَّد بن إِسْحَاق يحدُّث عن صالح بن كيسان عن (٣) عُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه قال:

رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً على باب حجرة عائشة، رافعاً عقيرته يتغنى، ورأيته يصلي عند قبر النبي على فمر به مَرْوَان، فقال أ<sup>(3)</sup>: أيصلى عند قبر، يابن أخ، فقال له قولاً قبيحاً، ثم أدبر، فانصرف أسامة، فقال له: يا مَرْوَان، إنّك فاحش متفحش، وإني سمعت رَسُول الله على يقول: «إن الله (<sup>(0)</sup> يبغض الفاحش والمتفحش»، وإنّك فاحش متفحش [١١٩٧٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَخْمَد بن أَبي عُثْمَان، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم القصاري.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و«ز»، ود: قاضي، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>۲) استدرکت علی هامش «ز».

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و (ز» إلى (بن) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) استدرکت علی هامش «ز». (٥) استدرکت علی هامش «ز».

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله بن القصاري، أَنَا أَبِي، قَالا: أنا أَخْمَد بن أَبِي عُثْمَان، وأَخْمَد ابن إِبْرَاهِيم القصاري، أَنَا أَبِي، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن الحَسَن بن عَبْد الله الصرصري، نَا المحاملي، أَنَا أَبُو موسى مُحَمَّد بن المثنى، نَا وهب بن جرير، ثنا أَبِي قال: سمعت ابن إِسْحَاق يحدُّث عن صالح بن كيسان عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتبة قال:

رأيت أسامة بن زيد مضطجعاً في حجرة عائشة، رافعاً [عقيرته] (١) يتغنى، ورأيته يصلي عند قبر النبي ﷺ، فقال: إنّي عند قبر رَسُول الله ﷺ، فقال: إنّي أحبّه، فقال له قولاً قبيحاً، ثم أدبر، فانصرف أُسامة، ثم قال: يا مَرْوَان، إنك قد أذيتني، وإنّي سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: "إنّ الله يبغض الفاحش المتفحّش»، وإنك فاحش متفحّش المتفحّش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد المَلِك بن عَمْرو، نَا كثير بن زيد، عَن داود بن أَبِي صالح قال:

أقبل مَرْوَان يوماً، فوجد رجلاً واضعاً وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه، فإذا هو أَبُو أيوب، فقال: نعم، جئت رَسُول الله ﷺ، ولم آت الحجر، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله»[١١٩٨٠].

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل بن سعدويه، أَنَا عَبْد الرَّحْمَٰن بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا مُحَمَّد بن بشّار، ثنا أَبُو عامر، نَا كثير بن زيد، عَن داود بن أَبِي صالح قال:

أقبل مَرْمَان يوماً، فوجد رجلاً واضعا رجمه على القبر، فأخذ برقبته، فقال: أتدري ما تصنع؟ قال: نعم، فأقبل عليه، فإذا هو أثو أيوب، قال: جئت رَسُول الله عليه، فإذا هو أثو أيوب، قال: جئت رَسُول الله عليه الحدو، سمعت رَسُول الله عليه يقول: «لا تبكوا على الدين اذا وليه أهله، ولكر (١) ابكوا عليه إذا وليه غير أهله الممالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الممالة المالة المالة المالة المالة الممالة المالة المالة

<sup>(</sup>۱) سقطت من الأصل وفزه، وم ود هنا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٩/ ١٤٨ رقم ٢٣٦٤٦ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الخبر سقط من (٤).

اَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أَبِي عَلي، قَالا: أنا أَبو<sup>(۱)</sup> الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَخْمَد بن عُبيد بن الفضل، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد، نَا ابن أَبِي خَيْئَمة، نَا إِبْرَاهيم ابن حمزة، نَا سفيان بن حمزة، عَن كثير ـ يعني ابن زيد ـ عن المطلب ـ يعني ابن عَبْد الله بن حنطب ـ قال:

جاء أَبُو أيوب الأنصاري يريد أن يسلِّم على رَسُول الله ﷺ، فجاء مَرْوَان وهو كذلك، فأخذ برقبته، فقال: هل تدري ما تصنع؟ فقال: قد دريت، إنّي لم آت الحجر، ولا الخدر، ولكني جثت رَسُول الله ﷺ يقول: «لا تبكوا على الدين ما وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله».

أَخْبَرَنَا أَبُوا (٢) الحُسَيْن الفقيهان، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو الفضل أَحْمَد بن عَبْد الله بن نصر بن هلال السلمي، نَا المؤمّل بن إهاب، نَا عَبْد الرزّاق، أَنَا الثوري، عَن قيس بن مسلم، عَن طارق بن شهاب قال:

أوّل من أخّر الخطبة مَرْوَان، فقام إليه رجل، فقال: يا مَرْوَان خالف، خالف الله بك، قال: يا فلان<sup>(٣)</sup>، اتركْ ما هنالك، فقال أَبُو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ رأى منكراً فليغيّره بيده، فإنْ لم يستطع فبلسانه، فإنْ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»[١٩٩٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن الحَسَن بن طلحة بن النخاس التنيسي ـ قدم علينا ـ أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الحَسَن بن مأمون بن سُلَيْمَان بن داود ابن سُلَيْمَان بن حيَّان القيسي ـ بمصر ـ نا أَبُو القَاسِم بكير بن الحَسَن بن عَبْد اللّه بن سَلَمة بن دينار الرَّازي، نَا أَبُو بَكُر بكار بن قتيبة، نَا رَوْح بن عُبَادة، نَا داو بن قيس قال: سمعت عياض ابن عَبْد اللّه بن سعد بن أَبِي سرح يحدُث عن أَبِي سعيد الخدري قال:

خرجت مع مَرْوَان وهو يمشي بين أَبي مسعود وبيني، حتى إذا صرنا إلى المصلّى فإذا كثير بن الصلت الكناني (٤) قد بنى منبراً من طين، وكسره، فلما دنونا من المنبر عدل مَرْوَان

 <sup>(</sup>١) تحرفت في "ز" إلى: أبي.
 (١) في م و"ز": أبو.

<sup>(</sup>٣) بالأصل ود: «ترك» وفي م و«ز»: «نزل» والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل، ود، و «ز» إلى الكتاني، والمثبت عن م.

إلى المنبر، قلت: الصلاة، فإنّي أريد أن تصلي قبل أن تخطب، فقال: تركت يا أبا سعيد<sup>(۱)</sup> ما تعلم، قال: قلت: كلا، وربّ المشارق والمغارب، لا يأتوني بخير مما أعلم ـ ثلاث مرات ـ فقال مَرْوَان: كنا نصلي فتتفرق الناس قبل الخطبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن المزرفي (٢)، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الدرّ ياقوت بن عَبْد الله، قَالوا: أنا ابن مُحَمَّد القزويني، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، نَا أَبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن سُلَيْمَان ابن داود الطوسي، نَا أَبُو عَبْد اللّه الزبير بن بكار، حَدَّثَني إِبْرَاهيم بن حمزة، حَدَّثَني عَلي بن أبي عَلي - يعني اللّهبي (٣) - عن إسْمَاعيل بن أبي سعد، عَن أبيه قال:

خرج أَبُو هريرة من عند مَرْوَان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده، فقالوا: خرجنا من عنده، أشهدنا الآن على مائة رقبة أعتقها الساعة، فغمز يدي، وقال: يا أبا سعيد، قليل من كسب طيب خير من مائة رقبة، وقال الزبير: يعنى واحداً (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا عُثْمَان بن عَمْرو بن المتتاب، أَنَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك، أَنَا حَيْوَة بن شُرَيح قال: سمعت يزيد بن أبي ربيع يقول: حدَّثنا عُمَر مولى أم سَلَمة.

أن مَرْوَان خطب إلى أمّ سَلَمة زوج النبي ﷺ أم عُمَر، فقالت أم سَلَمة: إنّي لم أكن الأنكحك ما دمت أميراً، وكان أميراًعلى المدينة، فلمّا أُمّر سعيد بن العاص على المدينة وصرف مَرْوَان قالت أم سَلَمة: الآن أنكحك، فإنّ خير أيامك الأيام التي لا تكون فيها أميراً، فأنكحت أم عُمَر من مَرْوَان.

قالا: وأنا ابن الآبنوسي، أَنَا أَحْمَد بن عبيد ـ إجازة ـ.

قال: وأنا عَلى بن مُحَمَّد ـ إجازة ـ أنا ابن عُبيد ـ قراءة ـ

قال: نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبي خيثمة، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يونس، نَا سفيان، ثنا أهل المدينة قال: وجد مَرْوَان على مولاه خيانة، قال: تخونني؟ قال: أي والله أخونك، وأنت تخون معاوية.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل وم إلى: سعد، والمثبت عن د، و «ز».

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وم و «ز» إلى: المرزوقي، وفي د: المرزقي والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل ود، وفي م و ((): الليثي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود: واحد، والمثبت عن م و «ز».

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِي<sup>(۱)</sup>، أَنَا عَلَي بن أَخْمَد بن عبدان، أَنَا أَخْمَد بن عبيد الصفار، نَا تمتام ـ وهو مُحَمَّد بن غالب ـ نا كامل بن طلحة، حَدَّثَني ابن لَهيعة، عَن أَبِي قَبيل أن ابن موهب أخبره:

أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مَرْوَان، فكلّمه في حاجة، فقال: اقضِ حاجتي يا أمير المؤمنين، فوالله إنّ مؤونتي لعظيمة، وإنّي أبو عشرة، وعمّ عشرة، وأخو عشرة، فلمّا أدبر مَرْوَان وابن عبّاس جالس مع معاوية على السرير وفقال معاوية: أشهد بالله يا بن عبّاس، أمّا تعلم أن رَسُول الله عليه قال: «إذا بلغ بنو الحَكَم ثلاثين اتخذوا مال الله بينهم دُولاً"، وعباد الله خولاً"، وكتاب الله دَعَلاً أن فإذا بلغوا ستة (٥) وتسعين وأربعمائة كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة»، قال ابن عبّاس: اللّهم نعم [١١٩٨٣].

وذكر (٦) حاجة لي، فرد مَرْوَان عَبْد المَلِك إلى معاوية وكلّمه فيها، فلما أدبر عَبْد المَلِك قال معاوية: أنشدك بالله يا بن عبّاس، أما تعلم أن رَسُول الله ﷺ ذكر هذا؟ وقال: «أَبُو الجبابرة الأربعة» قال ابن عبّاس: اللّهم نعم (١١٩٨٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن عَلَي التميمي، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد الله: وسمعته أنا من عُثْمَان ـ قال عَبْد الله: وسمعته أنا من عُثْمَان ـ نَا جرير، عَن الأعمش، عَن عطية عن أبي سعيد الخدري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثون رجلاً اتخذوا مالَ الله دُولاً، ودين الله دَغَلاً، وعباد الله خَوَلاً» [١١٩٨٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الزينبي، أَنَا أَبُو القَاسِم موسى بن عيسى بن عَبْد الله السراج، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا سفيان بن وكيع، نَا جرير بن عَبْد الحميد، عَن الأعمش، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد قال:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٠٧ ـ ٥٠٨ وابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) دولاً، أي يكون لقوم دون قوم، (راجع النهاية).

<sup>(</sup>٣) خولاً: الخول: العبيد والإماء.

<sup>(</sup>٤) دغلاً: من قولهم أدغلت في هذا الأمر إذا أدخلت فيه ما يفسده (النهاية).

<sup>(</sup>٥) ك بالأصل ويقية النسخ: «ستة وتسعين» وفي دلائل النبوة: تسعة وتسعين.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي دلائل النبوة: وذكر مروان حاجة له.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ١٦٠ رقم ١١٧٥٨ طبعة دار الفكر.

قال النبي ﷺ: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، ودين الله دخلاً».

ورواه مطرف بن طريف عن عطية.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنَا أَبُو سعد الجنزرودي، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وَاخْبِرِتْنَا أَم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بكر ابن المقرىء، قَالا: أَنا أَبُو يعلى، نَا زكريا بن يَحْيَىٰ ـ زاد ابن حمدان: رَحموُيَة (١) ـ نا صالح ابن عُمَر، عَن مطرف، عَن عطية، عَن أَبِي سعيد قال:

قال رَسُول الله ﷺ: "إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً ـ وقال ابن المقرىء: دغلا ـ وعباد الله خولاً، ومال الله دولاً المقرىء: دغلا ـ وعباد الله خولاً، ومال الله دولاً المقرىء:

[قال ابن عساكر:](Y) وعطية(Y) من غلاة الشيعة.

وقد روي عن أبى ذرّ من وجه منقطع.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو عَلَي الحدَّاد ـ في كتابه ـ وحَدَّثَني عنه أَبُو مسعود المعدِّل، أَنَا أَبُو نعيم، ثنا سُلَيْمَان بن أَخمَد، نَا أَجُو بَن أَبِي مريم، عَن سُلَيْمَان بن أَخمَد، نَا أَبُو بَكُر بن أَبِي مريم، عَن راشد بن سعد قال: قال أَبُو ذرّ:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إذا بلغت بنو أمية أربعين رجلاً اتخذوا عباد الله خولاً، ومال الله دخلاً، وكتاب الله دغلاً، [١١٩٨٧].

[قال ابن عساكر:]<sup>(٤)</sup> كذا قال: أربعين، وراشد لم يدرك أبا ذرّ.

وروي عن أبي هريرة من قوله.

أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو المُظَفّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد الملك، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يَعْلى، نَا يحيى بن أيوب.

<sup>(</sup>۱) في م: رجويه. (۲) الزيادة منا.

<sup>(</sup>٣) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي، أبو الحسن الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا.

ح و اَخْبَرَنَاه أَبُو القاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو طاهر بن خزيمة، أَنَا جدي أَبُو بَكْر، نَا عَلي بن حجر، قَالا: نا إسْمَاعيل، أَخْبَرَني ـ وفي حديث ابن حجر نا ـ العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال:

إذا بلغ بنو أَبِي العاص ثلاثين كان دين الله دخلاً، وفي رواية ابن المقرىء: دغلاً، ومال الله بخلاً، وعباد الله خولاً.

اَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب<sup>(۱)</sup> بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيقا، أَنَا أَبُو عَلي إِسْمَاعيل بن علي (<sup>۲)</sup> الخُطَبي، نَا مُحَمَّد بن موسى بن حمّاد، نَا سُلَيْمَان بن أَبِي شيخ، نَا مُحَمَّد بن الحكم، عَن عَوَانة قال<sup>(۳)</sup>:

قدم مَرْوَان الجابية على حسَّان بن مالك بن بحدل في بني أمية فقال له حسان: أتيتني بنفسك إذ أبيت أن آتيك، والله لأجالدن عنك في قبائل اليمن أو أسلّمها إليك، فبايع حسَّان أهل الأردن لمَرْوَان، على أن لا يبايع لمَرْوَان إلاَّ لخالد بن يزيد، له إمرة حمص، ولعَمْرو بن سعيد، وله إمرة دمشق، وكانت بيعة مَرْوَان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري.

قَالا: أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب قال: قال ابن بكير: قال الليث: بويع مَرْوَان في ذي القعدة في الجابية، وذلك بعد يزيد بن معاوية بثمانية أشهر، لأن يزيد مات للنصف من ربيع الأول في هذه السنة ـ يعني ـ سنة أربع وستين، وفيها كانت وقعة راهط في ذي الحجة بعد الأضحى بليلتين.

<sup>(</sup>۱) قوله: «أبو غالب» استدرك على هامش د.

<sup>(</sup>٢) اضطرب رسمها بالأصل وم ود، و «ز»، وتقرأ: «نحل» والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٥ وراجع ترجمة محمد بن موسى بن حماد في سير الأعلام ١٤/ ٩١. والخطبي نسبة إلى إنشاء الخطب (راجع الأنساب).

<sup>(</sup>٣) الخبر من طريق عوانة بن الحكم رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ٦١ ـ ٨٠) ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) راجع تفاصيل كثيرة حول علاقة مروان بن الحكم ومالك بن حسان بن بحدل، ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة. (بتحقيقنا).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن المزكي، نَا أَبُو محمد (١) الكتاني، نا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعَة (٢)، حَدَّثَني عبد الأَعلى بن مسهر قال:

بويع لمَرْوَان بن الحَكَم، وعَبْد اللّه بن الزبير يوم مرج راهط، فظفر مَرْوَان وشيعته بشيعة ابن الزبير، فاجتمع الناس لمَرْوَان، فقلت<sup>(٣)</sup>: فصارت الشام ومصر لمَرْوَان، وكان بقاؤه تسعة أشهر، فهلك بدمشق، قال: فعهد إلى عَبْد المَلِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي الأشعث، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن درستوية، نَا يعقوب، نَا ابن بُكَير، حَدَّثني الليث قال:

بويع لمَرْوَان في ذي القعدة في الجابية ـ يعني ـ سنة أربع وستين، وفي سنة خمس وستين دخول مَرْوَان مصر في هلال ربيع الآخر، ثم خرج من مصر في جُمادى الآخرة، ثم توفى مستهل شهر رمضان.

قال: ونا يعقوب، نَا سلمة، نَا أَحْمَد بن إِسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي معشر قال: ثم بايع أهل الشام مَرْوَان بن الحَكَم، فعاش تسعة أشهر ثم مات، ثم بايع أهل الشام عَبْد المَلِك بن مَرْوَان.

أَخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أَنْبَأ أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المُقرىء، نَا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُبَيْد الله بن سعد الزُهْري، قال: قال أَبي:

ثم بويع مَرْوَان بن الحَكَم في رجب سنة أربع وستين بالجابية .

أَنْبَانًا أَبُو عَلى مُحَمَّد بن سعد بن إِبْرَاهيم.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، قَالُوا: أَنَا أَبُو عَلَي بن شاذان.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا طراد بن مُحَمّد ـ وهو مُحَمَّد التميمي ـ قالا: أنا أَبُو

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل و «ز»، وم إلى: معاوية، والتصويب عن د، وهو عبد العزيز بن أحمد الكتاني، أبو محمد، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٩١/١ وتاريخ الإسلام (ترجمته ص٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) القائل: أبو زرعة، والخبر في تاريخه ١٩٢/١.

بَكْر بن وصيف، قَالا: أنا أَبُو بَكْر الشافعي، نَا عُمَر بن حفص، نَا مُحَمَّد بن يزيد قال:

ثم كانت الفتنة، فبايع أهل الشام مَرْوَان بن الحَكَم في النصف من ذي القعدة سنة أربع وستين، ومات في شهر رمضان سنة خمس وستين، وقتل مَرْوَان، قتلته امرأته أم معاوية بن يزيد لثلاث خلون من رمضان، فولي تسعة أشهر وثمانية وعشرين يوماً، وتوفي وله أحد وثمانون سنة، وهو مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة، وأمّه آمنة بنت صفوان بن محرّث (۱) الكناني (۲). وكنيته أبو عبد الملك، وصلى عليه عبد الملك بن مروان.

**أخبرنا** أبو غالب محمد بن الحسن، أنا أبو الحسن السيرافي، أنا أحمد بن إسحاق نا أحمد بن عمران نا موسى نا خليفة قال<sup>(٣)</sup>:

وفي سنة أربع وستين في النصف من ذي القعدة بايع أهل الشام مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وأمه آمنة بنت صفوان بن محرث الكناني (٤).

قال: ونا خليفة (٥)، حَدَّثَني الوليد بن هشام، عَن أَبيه، عَن جدّه، وأَبُو اليقظان وغيرهما قالوا:

قدم ابن زياد الشام، وقد بايع أهل الشام مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة، وأمّه آمنة بنت صفوان، ومن كان من بني أمية، فبايع ابن زياد وَمَنْ كان هناك من بني أمية ومواليهم لمَرْوَان بن الحَكَم ومن بعده لخالد بن يزيد بن معاوية، وذلك للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين، ثم ساروا إلى الضحَّاك الفهري، فالتقوا بمرج راهط، فاقتتلوا عشرين يوماً، ثم كانت الهزيمة على الضحَّاك بن قيس وأصحابه، وذلك في آخر ذي الحجة سنة أربع وستين، فقتل الضحَّاك وناس كثير من قيس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه ابن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن بشير قال:

سار مَرْوَان إلى الضَّاك بن قيس يوم رَاهط، قال: فمر بقرية، قال: أيِّ منزل هذا؟

<sup>(</sup>۱) تحرفت في (ز۱، وم ود إلى: محرز.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و فزه، وم، ود، إلى: الكتاني.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٥٩ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ خليفة: آمنة بنت علقمة بن صفوان الكناني.

<sup>(</sup>۵) تاریخ خلیفة ص۲۵۹ ـ ۲۲۰.

قالوا: رَاوْيَة (١)، قال: رويتم إنْ شاء الله، ثم تقدّم فمرّ بقرية، فقال: أي منزل؟ قالوا: تسعاً، قال: تسعتم إنْ شاء الله، قال: فأين عسكره؟ قالوا: بعدمك، قال: عدم ملكه إن شاء الله، قال: فالتقوا براهط، فقتلوا كلّ من كان مع الضحّاك بن قيس، وقتل يومئذ قريباً من ثلاثة آلاف رجل، وقتل الضحّاك، وقتل معه خلقٌ من أشراف الجند.

قال يعقوب: قال ابن عُفَير:

فلما انصرف مَرْوَان تزوج أم خالد بن يزيد أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن أبي ربيعة، ولما استقر بمَرْوَان الدار قال لحسّان بن ـ مالك بن بحدل: يزعمون أنك اشترطت علي لخالد (٢) بن يزيد بن معاوية شروطاً، ولعَمْرو بن سعيد، فرأيتُ أني إنْ تزوجت أمّه ثم لم يستطع منعها علم (٣) الناس أنه على الخلافة أعجز، وأمّا ذاك الأشدق سُور الشياطين، فوالله ما له وفاء، فإن أردت إتمام هذا الأمر، فادفع الناس إلى خير منهما عَبْد المَلِك وعَبْد العزيز (٤)، عَبْد المَلِك وعَبْد العزيز (١٤)، عَبْد المَلِك من بعد مَرْوَان، فأسرع الناس إلى قبول ذلك، وقالوا: هو أعلم بابن أخته، وما دعا إلى بيعة عَبْد المَلِك إلا لما يعوك على ابن أخته، فلما فعل ابن بحدل ما فعل، دخل خالد بن يزيد على مروان فقال: بلغني أنّك هممت أن تبايع لعبْد المَلِك من بعدك، وما على هذا دعوت يزيد على مروان فقال: بلغني أنّك هممت أن تبايع لعبْد المَلِك من بعدك، وما على هذا دعوت الأجناد إلى نفسك، إنّما بايعوك على أنّي وليّ عهدك؟! قال: وإنك ليهناك، يا بن الرطبة، فدخل علي في رأيي، فبعث خالد إلى أمّه بالذي كان، وكان مَرْوَان قد نيّف على الثمانين، دخلته الضربة التي ضرب يوم الدار على رأسه ووهسته فسقته أم هاشم سُمّاً، فلما حسّ بذلك أرسل إلى ابن أم الحَكَم، فدعاه، فكتب ابن أم الحَكَم بطاقة على لسان مَرْوَان إلى زَمْل (٥) بن عُد اللّه السكسكي وهو ببيت لهيا (١) . . . . (٧) أن يركب إليه في الخيل، فركبا الخيل .

قرأت على أبي غَالِب بن البِّنَّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطت بالأصل ضبط قلم، وضبطت نصاً في معجم البلدان بكسر الواو، قرية من غوطة دمشق.

<sup>(</sup>۲) بالأصل: خالد والمثبت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وازه: (لم يستطع على الناس؛ صوبنا الجملة عن د.

<sup>(</sup>٤) يعني ولده: عبد العزيز بن مروان، وهما ولداه.

<sup>(</sup>٥) في (ز۱) رملة.

<sup>(</sup>٦) غير واضح رسمها بالأصل، ولعل الصواب ما أثبت. وبيت لهيا قرية مشهورة بغوطة دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل، وم، ود، وقرّه: قوداره».

أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد(١) قال: قالوا:

قُبض رَسُول الله ﷺ ومَرْوَان بن الحَكَم ابن ثمان سنين، فلم يزل مع أبيه بالمدينة حتى مات أَبُوه الحَكَم بن أبي العاص في خلافة عُثْمَان بن عفّان، [فلم يزل مروان مع ابن عمه عثمان بن عفان] (٢) وكان كاتباً له، وأمر له عُثْمَان بأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته، وكان الناس ينقمون على عُثْمَان تقريبه مَرْوَان وطاعته له، ويَرون أن كثيراً مما ينسب إلى عُثْمَان لم يأمر به، وأن ذلك عن رأى مَرْوَان دون عُثْمَان، فكان الناس قد شنفوا لعُثْمَان لما كان يصنع بمَرْوَان وبقرّبه، وكان مَرْوَان يحمله على أصحابه وعلى الناس، ويبلّغه ما يتكلّمون به فيه، ويريه أنه يتقرب بذلك إليه.

وكان عُثْمَان رجلاً [كريماً] حييًا سليماً، فكان يصدّقه في بعض ذلك ويردّ عليه بعضاً، وينازع مَرْوَان أصحاب رَسُول الله ﷺ بين يديه، فيردّه عن ذلك ويزبره.

فلمّا حُصر عُثْمَان كان مَرْوَان يقاتل دونه أشدّ قتال، وأرادت عائشة الحجَّ وعُثْمَان محصور، فأتاها مَرْوَان وزيد بن ثابت، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عتاب بن أسيد بن أبي العاص، فقالوا: يا أم المؤمنين، لو أقمتِ فإنّ أمير المؤمنين على ما ترين محصور، ومقامك ممّا يدفع الله به عنه، فقالت: قد خلَّيت ظهري وعرّيت غرائري، ولست أقدر على المقام (٤)، فأعادوا عليها الكلام، وأعادت عليهم مثل ما قالت لهم، فقام مَرْوَان وهو يقول:

حرّقُ (٦) قيس علي البلاد حتى إذا استَعَرَتْ أَجْدُ مَا

فقالت عائشة: أيها المتمثّل عليّ بالأشعار، وددتُ والله، أنك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره في رجل كلّ واحد منكما رحّى وإنكما في البحر، وخرجت إلى مكة.

قالوا: فلمّا قتل عُثْمَان وصار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عُثْمَان، خرج معهم مَرْوَان بن الحَكَم فقاتل يومئذ أيضاً قتالاً شديداً، فلمّا رأى انكشاف [الناس](٧) نظر إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن طبقات ابن سعد. (٣) الزيادة عن طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) أقحم بعدها بالأصل و"ز"، وم: "فأعادوا مما يدفع الله به عنه" والمثبت يوافق عبارة ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، وم، ود، و (ز»: عليه، والمثبت عن هامش (ز»، وبعدها صح، وفي ابن سعد أيضاً: عليها.

<sup>(</sup>٦) في ابن سعد: وحرق.

<sup>(</sup>٧) سقطت من الأصل واستدركت عن «ز»، وم، ود، وابن سعد.

طلحة بن عُبَيْد الله واقفاً فقال: والله إنْ دمُ عُثْمَان [إلاّ]<sup>(۱)</sup> عند هذا، هو كان أشدّ الناس عليه، وما أطلب أثراً بعد عين، ففوّق له بسهم فرماه به فقتله، وقاتل مَرْوَان أيضاً حتى ارتُثّ فحمل إلى بيت امرأة من عَنَزة، فداووه وقاموا عليه، فما زال آل مَرْوَان يشكرون ذلك لهم.

وانهزم أصحاب الجمل، وتوارى مَرْوَان حتى أُخذ الأمان له من عَلي بن أبي طالب، فأمنه، فقال مَرْوَان: ما تقرّني نفسي حتى آتيه فأبايعه، فأتاه ثم انصرف مَرْوَان إلى المدينة، فلم يزل بها ـ أي المدينة ـ حتى ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة، فولّى مَرْوَان بن الحَكَم المدينة سنة اثنين وأربعين، ثم عزله وولّى سعيد بن العاص ثم عزله، وأعاد (٢) مَرْوَان ثم عزله، وأعاد سعيد بن العاص فعزله، وولّى الوليد (٣) بن عتبة بن أبي سفيان، فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية، ومَرْوَان يومئذ معزول عن المدينة، ثم ولّى يزيدُ بعد الوليد بن عتبة المدينة عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أبي سفيان، فلمّا وثب أهل المدينة أيام الحرّة أخرجوا عُثْمَان بن مُحَمَّد وبني أمية من المدينة فأجلوهم عنها إلى الشام، وفيهم مَرْوَان بن الحَكَم، وأخذوا عليهم الأيمان أن لا يرجعوا إليهم، وإن قدروا أن يردوا هذا الجيش الذي قد وجّه إليهم مع مسلم بن عقبة المرّي أن يفعلوا.

فلمّا استقبلوا مسلم بن عُقْبة سلّموا عليه، وجعل يسائلهم عن المدينة وأهلها، فجعل مَرْوَان يخبره ويحرّضه عليهم، فقال له مسلم: ما ترون؟ تمضون إلى أمير المؤمنين أو ترجعون معي؟ قالوا: بل نمضي إلى أمير المؤمنين، وقال مَرْوَان من بينهم: أما أنا فأرجع معك، فرجع معه مؤازراً له، معيناً له على أمره، حتى ظفر بأهل المدينة وقُتلوا وانتُهبت المدينة ثلاثاً.

وكتب مسلم بن عُقبة بذلك إلى يزيد، وكتب يشكر مَرْوَان بن الحَكَم ويذكر معاونته إيّاه ومناصحته ومقاومته وقيامه معه، وقدم مَرْوَان على يزيد بن معاوية الشام، فشكر ذلك له يزيد وقرّبه وأدناه، فلم يزل مَرْوَان بالشام حتى مات يزيد بن معاوية، وقد كان عقد لابنه معاوية بن يزيد بالعهد بعده، فبايع له الناس، وأتته بيعة الآفاق إلاً ما كان من ابن الزبير وأهل مكة، فولي ثلاثة (أ) أشهر، ويقال: أربعين ليلة، ولم يزل في البيت لم يخرج إلى الناس، كان مريضاً (٥)،

<sup>(</sup>١) زيادة عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و «ز»، ود: «واتخذ» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و «ز»، ود: المدينة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل، و"ز"، وم، إلى: "عليه" والمثبت عن ابن سعد، ود.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في الطبري ولا في ابن الأثير ولا عند المسعودي أنه كان مريضاً. قال المسعودي في مروج الذهب: =

فكان يأمر الضحَّاك بن قيس الفهري يصلي بالناس بدمشق، فلما ثقل معاوية بن يزيد قيل له: لو عهدتَ إلى رجلِ عهداً واستخلفتَ خليفة، فقال: والله ما نفعتني حيّاً، فأتقلّدها ميتاً، وكان خيراً فقد استكثر منه آل أبي سفيان، لا تذهب بنو أمية بحلاوتها وأتقلّد مرارتها، والله لا يسألني الله عن ذلك أبداً (۱)، ولكن إذا مت فليصلِّ عليَّ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وليصلِّ بالناس الضحَّاك بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم، ويقوم بالخلافة قائم، فلمّا مات صلى عليه الوليد، وقام بأمر الناس الضحَّاك بن قيس، فلما دُفن معاوية بن يزيد قام مَرْوَان على قبره فقال: الوليد، وقام بأمر الناس الضحَّاك بن قيس، فلما دُفن معاوية بن يزيد قام أزنم (۲) الفَزَاري (٤):

إني أرى فتنا تغلي مراجلها والملكُ بعد أبي ليلى لمن غلبا

واختلف الناس بالشام، فكان أوّل من خالف من أمراء الأجناد ودعا إلى ابن الزبير النعمان بن بشير بحمص، وزُفَر بن الحارث بقنسرين، ثم دعا الضحّاك بن قيس بدمشق الناس سراً، ثم دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير علانية، فأجابه الناس إلى ذلك، وبايعوه، وبلغ ذلك ابن الزبير، فكتب إلى الضحّاك بن قيس بعهده على الشام، فكتب الضحّاك إلى أمراء الأجناد ممن دعا إلى ابن الزبير، فأتوه، فلما علم مَرْوَان ذلك خرج يريد ابن الزبير بمكة ليبايع له، ويأخذ منه أماناً لبني أمية، وخرج معه عَمْرو بن سعيد بن العاص، فلمّا كانوا بأذرعات (٥) وهي مدينة البثنية (٦) لقيهم عُبيّد اللّه بن زياد مقبلاً من العراق، فقال لمروان: أين تريد، فأخبره، فقال: سبحان الله، أرضيتَ لنفسك تبايع لأبي خُبيب، وأنت سيّد بني عبد مَنَاف، والله لأنت [أولى](٧) بها منه، فقال له مَرْوَان: فما الرأي؟ قال: أن ترجع وتدعو إلى نفسك، وأنا أكفيك قريشاً ومواليها، ولا يخالفك منهم أحد.

<sup>=</sup> وقد تنوزع في سبب وفاته فمنهم من رأى أنه سقي شربة ومنهم من رأى أنه مات حتف أنفه، ومنهم من رأى أنه طعن (مروج الذهب ٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء في الإمامة والسياسة ٢/١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) أبو ليلى كنية معاوية بن يزيد بن معاوية، وكانت هذه الكنية للمستضعف من العرب كما في مروج الذهب.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و «ز»: أرثم، وبدون إعجام في د، وشطبت اللفظة في «ز»، وكتب على الهامش: «أزنم» وهو ما أثبت وهو يوافق ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) البيت في البداية والنهاية ٨/ ٢٦١ ومروج الذهب ٣/ ٨٨ والمعارف ص١٥٥.

<sup>(</sup>٥) أذرعات: تقدم التعريف بها.

<sup>(</sup>٦) البثنية: اسم ناحية من نواحي دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

فقال عَمْرو بن سعيد: صدق عُبَيْد الله، إنك لجذم قريش وشيخها، وسيدها، وما ينظر الناس إلا إلى هذا الغلام خالد بن يزيد بن معاوية، فتزوج أمّه فيكون في حجرك، وادع إلى نفسك، وأنا أكفيك اليمانية، فإنهم لا يخالفوني ـ وكان مُطاعاً عندهم ـ على أن تبايع لي من بعدك، قال: نعم، فرجع مَرْوَان وعَمْرو بن سعيد وَمَن معهما، وقدم عُبَيْد الله بن زياد دمشق يوم الجمعة، فدخل المسجد، فصلّى، ثم خرج فنزل باب الفراديس، فكان يركب إلى الضحّاك بن قيس كلّ يوم فيسلّم عليه ثم يرجع إلى منزله، فقال له يوماً: يا أبا أُنيس، العجب لك وأنت شيخ قريش تدعو لابن الزبير، وتدع نفسك، وأنت أرضى عند الناس منه، فادع إلى نفسك، فدعا إلى نفسه ثلاثة أيام، فقال له الناس: أخذت بيعنا وعهودنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه من غير حَدَث أَحدثه، فلمّا رأى ذلك عاد إلى الدعاء لابن الزبير، فأفسده ذلك عند الناس وغيَّر قلوبهم عليه، فقال عُبَيْد اللّه بن زياد ومكر به مَنْ أراد ما نريد لم ينزل المدائن والحصون، يبرز ويجمع إليه الخيل، فاخرج عن دمشق واضمُم إليك الأجناد، فخرج الضحّاك فنزل المرج (١) وبقي عُبَيْد اللّه بدمشق ومَرْوَان وبنو أمية بتدمر، وخالد وعَبْد اللّه ابنا يزيد بن معاوية بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل، فكتب عُبيّد اللّه إلى مَرْوَان أن ادعُ الناس إلى بيعتك واكتب إلى حسّان بن مالك فليأتك، فإنه لن يردك عن بيعتك، ثم سِرْ إلى الضحّاك فقد أصحر لك.

فدعا مَرْوَان بني أمية ومواليهم فبايعوه (٢)، وتزوج أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وكتب إلى حسَّان بن مالك بن بحدل يدعوه إلى أن يبايع له ويقدم عليه، فأبى، فأسقط في يدي مَرْوَان، فأرسل إلى عُبَيْد الله، فكتب إليه (٣) عُبَيْد الله: أن اخرج إليه فيمن معك (٤) من بني أمية.

فخرج إليه مَرْوَان وبنو أمية جميعاً معه وهو بالجابية والناس بها مختلفون، فدعوه إلى

<sup>(</sup>۱) یعنی مرج راهط.

 <sup>(</sup>۲) كانت بيعة مروان بن الحكم، كمرشح تسوية وإجماع بعد احتدام الصراع بين مختلف الأجنحة الممثلة للسلطة الأموية على مختلف الاتجاهات.

راجع ما لاحظناه وكتبناه عن ارتباك الأسرة الأموية بعد موت يزيد بن معاوية كتاب الإمامة والسياسية ٢/ ٢٠ وما بعدها (طبعة ـ بيروت).

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و «ز»، ود، إلى: «إلى» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و ((۱): (نقل) والمثبت عن ابن سعد.

البيعة، فقال حسَّان: والله لئن بايعتم مَرْوَان ليحسدنكم علاقة سوط وشراك نعل، وظل شجرة، إنّ مَرْوَان وآل مَرْوَان أهل بيت من قيس، يُريد أن مَرْوَان أخو عشرة، وأَبُو عشرة، فإن بايعتم له كنتم عبيداً له، فأطيعوني وبايعوا خالد بن يزيد، فقال رَوْح بن زنباع: بايعوا الكبير، واستشيروا الصغير، فقال حسَّان بن مالك لخالد: يا بن أختي، هواي فيك، وقد أباك الناس للحداثة، ومَرْوَان أحبّ إليهم منك ومن ابن الزبير، قال: بل عجزتَ. قال: كلا.

فبايع حسَّان وأهل الأردن<sup>(۱)</sup> لمَرْوَان على أن لا يبايع مَرْوَان لأحد إلاَّ لخالد بن يزيد، ولخالد إمرة حمص، ولعَمْرو بن سعيد إمرة دمشق، فكانت بيعة مَرْوَان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستين، وبايع عُبَيْد الله بن زياد لمَرْوَان بن الحَكَم أهلَ دمشق، وكتب بذلك إلى مَرْوَان، فقال مَرْوَان: إن يرد الله أن يتمم لي خلافته لا يمنعها أحد من خلقه، فقال حسَّان بن مالك: صدقت.

وسار مَرْوَان من الجابية في خمسة (٢) آلاف حتى نزل مرج راهط، ثم لحق به في أصحابه من أهل دمشق وغيرهم من الأجناد سبعة آلاف فكان في ثلاثة عشر (٣) ألفاً أكثرهم رجالة ولم يكن في عسكر مَرْوَان غير ثمانين عتيقاً، أربعون منهم لعبّاد بن زياد، وأربعون لسائر الناس، وكان على ميمنة مَرْوَان: عبيد الله (٤) بن زياد، وعلى ميسرته: عَمْرو بن سعيد، وكتب الضحّاك بن قيس إلى أمراء الأجناد، فتوافوا عنده بالمرج، فكان في ثلاثين ألفاً وأقاموا عشرين يوماً يلتقون في كلّ يوم فيقتتلون حتى قُتل الضحّاك بن قيس وقُتل معه من قيس بشر كثير، فلمّا قُتل الضحّاك بن قيس وقُتل معه من قيس بشر إلى الأجناد، وبايع له أهل الشام جميعاً، وكان مَرْوَان قد أطمع خالد بن يزيد بن معاوية في بعض الأمر، ثم بدا له فعقد لابنيه عَبْد المَلِك، وعَبْد العزيز ابني مَرْوَان بالخلافة بعده، فأراد بعض الأمر، ثم بدا له فعقد لابنيه عَبْد المَلِك، وعَبْد العزيز ابني مَرْوَان بالخلافة بعده، فأراد أن يضع من خالد بن يزيد ويقصّر به ويزهّد الناس فيه، وكان إذا دخل عليه أجلسه معه على سريره، فدخل عليه يوماً، فذهب ليجلس مجلسه الذي كان يجلسه فقال له مَرْوَان: وزبره: تنجّ يا بن رطبة الاست، والله ما وجدتُ لك عقلاً، فانصرف خالد وقتئذِ مُغضباً حتى دخل

<sup>(</sup>١) بالأصل، و «ز»، وم، ود: «أهل الأزد» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز)، ود: «خمسة آلاف» وفي ابن سعد: «ستة آلاف».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز»، ود، وقد ورد أولاً خمسة آلاف ثم سبعة آلاف، والرقم يصبح صحيحاً حسب رواية ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل و «ز»، وم، ود: عبد الله.

على أمّه، فقال: فضحتني<sup>(۱)</sup>، وقصّرت بي، ونكّست برأسي، ووضعت أمري، قالت: وما ذاك؟ قال: تزوجتِ هذا الرجل، فصنع بي كذا وكذا، ثم أخبرها بما قال له، فقالت: لا يستمع هذا منك أحد ولا يعلم مَرْوَان أنك أعلمتني بشيء من ذلك، وادخلُ عليه كما كنت تدخل واطْوِ هذا الأمر حتى ترى عاقبته، فإنّي سأكفيكه وأنتصر لك منه.

فسكت خالد وخرج إلى منزله، وأقبل مَرْوَان حتى دخل على أم خالد بنت أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة، وهي امرأته، فقال لها: ما قال لك خالد ما قلتُ اليوم، وما حدَّثك عني به؟ فقالت: ما حدَّثني بشيء، ولا قال لي، فقال: ألم يشكني (٢) إليك ويذكر تقصيري به وما كلّمته به؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، أنت أجلّ في عين خالد، وهو أشدّ لك تعظيماً من أن يحكي عنك شيئاً أو يجد من شيء تقوله لي، وإنّما أنت بمنزلة الوالد له، فانكسر مَرْوَان وظنّ أن الأمر على ما حكت له، وأنها قد صدقت.

ومكث، حتى إذا كان بعد ذلك وجاءت (٣) القائلة فنام عندها فوثبت هي وجواريها فغلقوا الأبواب على مَرْوَان، ثم عمدت إلى وسادة فوضعتها على وجهه، فلم تزل هي وجواريها يغمّونه حتى مات (٤)، ثم قامت فشقّت جيبها عليه وأمرت جواريها وخدمها فشققن وصحن عليه، وقلن: مات أمير المؤمنين، فجأة، وذلك في هلال شهر رمضان سنة خمس وستين، وكانت ولايته على الشام ومصر، لم يعدُ ذلك ثمانية أشهر، ويقال: ستة أشهر.

وقد قال عَلي بن أبي طالب له يوماً ونظر إليه: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صدغاه وله إمرة كلحسة الكلب أنفه.

وبايع أهل الشام بعده لعَبْد المَلِك بن مَرْوَان، فكانت الشام ومصر في يد عَبْد المَلِك كما كانت في يد أَبيه، وكانت العراق والحجاز في يد ابن الزبير، وكانت الفتنة بينهما سبع سنين، ثم قُتل ابن الزبير بمكة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جُمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين، وهو ابن اثنين وسبعين سنة، واستقام الأمر لعَبْد المَلِك بن مَرْوَان بعده.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و«ز»، ود: فضحتيني، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و «ز»: يشكوني.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي «ز»: وحلت، وعند ابن سعد: وحانت.

<sup>(</sup>٤) وقد قيل في قتله غير ذلك راجع مختلف الأقوال التي جاءت في مقتله. الأخبار الطوال ص٢٨٥ الإمامة والسياسة ٢/ ٢٣ الكامل لابن الأثير ٢/ ٦٤٧ مروج الذهب ٣/ ١٠٧ تاريخ اليعقوبي ٢/ ٢٥٧ والبداية والنهاية ٨/ ٢٨٢

وكان مَرْوَان قد روى عن عُمَر بن الخطاب: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها.

وروى أيضاً عن عُثْمَان وزيد بن ثابت، وبُسْرة بنت صفوان، وسهل بن سعد الساعدي، وكان مَرْوَان في ولايته على المدينة يجمع أصحاب رَسُول الله على ويستشيرهم ويعمل ما يُجمعون له عليه، فجمع المصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها، فأمر أن يكال له، فقيل صاع مَرْوَان، وليست بصاع مَرْوَان، إنّما هي صاع رَسُول الله على أعدلها.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن منصور بن هبة الله بن المؤمّل في (١) كتابه، أَنَا المبارك ابن عَبْد الجبَّار بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المسلمة، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن عُمَر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي قال: قرأت على الحارث بن مسكين: أخبركم ابن وهب قال (٢): وسمعت مالكاً يحدُث.

أن مَرْوَان بن الحَكَم تذكَّر يوماً فقال: قرأت كتاب الله من أربعين سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه من هراق الدماء، وهذا الشأن.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي وغيره، عَن أَبِي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: سمعت أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت أبا العبّاس الثقفي يقول: سمعت أَخْمَد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت عُثْمَان بن عُمَر يقول:

سمعت مالكاً يحدِّث أن مَرْوَان بن الحَكَم تذكر يوماً فقال: قرأت كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحتُ فيما أنا فيه من هراق الدماء، وهذا الشأن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، أنبا السري بن يَحْيَىٰ، عَن الحَسَن قال: قال رجل: ـ قال السري ـ أظنه مَرْوَان في حربه ـ ومرّ بقتيل ما كان على هذا أنا مالك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطَّار، قالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي، نَا عَدِي ابن أَبِي عمارة، عَن أَبِيه، عَن حرب بن زياد قال:

<sup>(</sup>١) في (ز): (وكتابة) ثم شطبت (الواو) منها.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٣/ ٤٧٩ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٦١ ـ ٨٠) ص٢٣٣.

كان نقش خاتم مَرْوَان بن الحَكَم: آمنت بالعزيز الرحيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر بن المزرفي<sup>(۱)</sup>، نا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن أَبِي مسلم، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد بن السمّاك، نَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سُنَين<sup>(۲)</sup>، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن عَبْد الله بن أَبِي مذعور، حَدَّثَني بعض أهل العلم قال:

كان آخر ما تكلّم به مَرْوَان بن الحَكَم: وجبت الجنّة لمن خاف النار، وكان نقش خاتمه: العزّة لله.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عبيد ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد ـ إجازة ـ أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عبيد ـ قراءة ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبي خيثمة، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر غُندر، نَا عوف عن (٣) سُلَيْمَان بن (٤) أَبي سُلَيْمَان مولى بني هاشم، عَن أَبيه أَبي سُلَيْمَان قال:

بينا عليّ واضعاً يده على بعض، يمشي في سكك المدينة، إذ جاء مَرْوَان بن الحَكَم في حلّة فتى شاب<sup>(٥)</sup> ناصع اللون وقاذ، فقال له: يا كذا وكذا، يا أبا الحَسَن، وجعل عليّ يخبره، قال: فلمّا فرغ ولّى من عنده قال: فنظر في قفاه ثم قال: ويل لأمتك منك، ومن بنيك إذا شابت ذراعاك.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي<sup>(٦)</sup>، أَنَا أَبُو عَلَي بن شاذان البغدادي ـ بها ـ أنا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب، عَن سفيان، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد الزرقي، نَا الزنجي<sup>(٧)</sup>، عَن العلاء بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة أن النبي ﷺ قال:

«رأيت في النوم بني الحَكَم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو القردة».

<sup>(</sup>۱) في م و ((ز) ود: المرزقي، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و (ز) إلى: «عنين» وفي م: «عباس» تصحيف والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و «ز» إلى: «بن» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم و «ز» إلى «وعن» والتصويب عن د.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل و (ز۱): «متات» وفي م: «متاق» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ١١٥.

 <sup>(</sup>٧) رسمها بالأصل وم: «الرخى» وفي «ز» «ابن أبي حازم» وقد كتبت بخط مغاير، والمثبت: «الزنجي» عن دلائل النبوة للبيهقي.

قال: فما رُئي النبي ﷺ مستجمعاً ضاحكاً حتى توفي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخلاّل، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، نَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يَعْلَى.

ح وَآخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو عُثْمَان البحيري<sup>(۱)</sup>، أَنَا أَخْمَد بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا مصعب ـ زاد ابن حمدان: بن<sup>(۲)</sup> عَبْد الله ـ حَدَّثَنَا وقال ابن حمدان: حَدَّثَني ـ ابن أَبِي حازم، عَن العلاء ـ زاد ابن المقرىء: بن عَبْد الرَّحْمُن عن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة.

أن رَسُول الله ﷺ رأى في المنام كأن ـ وقال ابن المقرى: أن ـ بني الحَكَم يرقون على منبره وينزلون، فأصبح كالمتغيظ، وقال زاهر: كالتغيظ، أو كالمغيظ، وقال: «ما لي رأيت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة»[١١٩٨٨].

انتهى حديث زاهر، قال: فما رئي رَسُول الله ﷺ مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حتى مات.

آخْبَرَفَا أَبُو عَبْد الله الخلال، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا حاتم، نَا يَحْيَىٰ بن أيوب، نَا إِسْمَاعيل بن جَعْفَر، أَخْبَرَني العلاء عن أبيه، عَن أبي هريرة أن رَسُول الله ﷺ، فذكره، إلا أنّه لم يقل: مستجمعاً، ولم يقل: بعد ذلك، وفي نسخة أخرى ليست نسخة السماع بدل حدث يَحْيَىٰ، نَا مصعب، نَا عَبْد العزيز بن أبي حازم، نَا إِسْمَاعيل، وهو الصواب.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي (٣)، أَنَا أَبُو طاهر الفقيه، أَنَا أَبُو عُثْمَان البصري، والعباس بن مُحَمَّد بن قوهيار، قَالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، أَنَا يَعْلَى بن عُبيد، نا سفيان عن (٤) عَلَى بن زيد بن جدعان (٥)، عَن سعيد بن المسيّب قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل و (ز) وم، ود: البختري، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز)، وم: (عن) تحريف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٠٩ والبداية والنهاية ٦/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم والزا إلى ابن والتصويب عن دلائل النبوة للبيهقي ود.

 <sup>(</sup>٥) قوله «بن جدعان» عن دلائل النبوة، ومكانه بالأصل وم و (ز»: «وحدث عثمان» وفي د: «وحدث».

رأى النبي ﷺ بني أمية على منابرهم فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: إنّما هي دنيا أُعطوها، فقرّت عينه، وهي قوله: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للناس﴾(١) يعني بلاء للناس.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، نا أَبُو عَمْرو يوسف بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، نَا مُحَمَّد بن صدران، نَا المعتمر بن سُلَيْمَان، عَن أَبِيه، عَن حنش (٢)، عَن عطاء، عَن ابن عُمَر قال:

هجرت الرواح إلى رَسُول الله ﷺ، فجاء أَبُو حسن فقال له ـ عليه السلام (٢) ـ: ادنُ، فلم يزل يدنيه حتى التقم أذنيه، فبينما عليه السلام (٤) يسارّه إذ رفع رأسه كالفزع، قال: قرع بسيفه الباب، أو قرعه الباب، فقال لعَلي: اذهب، فقده كما تقاد الشاة إلى حالبها، فإذا عَلي يدخل الحَكَم ـ يعني ابن أبي العاص ـ آخذاً بأذنه وله زنمة حتى أوقفه بين يدي النبي ﷺ فلعنه نبي الله عليه السلام ثلاثاً، ثم قال: «اجله ناحية» حتى راح إليه قوم من المهاجرين والأنصار، ثم دعا به، فلعنه، ثم قال: «إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام [وسيخرج من صلبه من يبلغ دخانها السماء» فقال ما يتان من القوم: هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه. قال: «بلى، ويغمكم يومئذ بسيفه»[١٩٩٩].

قال الدارقطني: تفرد به حنش وهو حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر وتفرد به سلميان التيمي عنه، وتفرد به معتمر عن أبيه.

[اخبرنا<sup>(٥)</sup> أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر، أنا أبو إسحاق البرمكي، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت<sup>(٦)</sup> الدقاق، نا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث نا محمد بن خلف العسقلاني، نا معاذ بن خالد نا إبراهيم بن محمد بن أبي صالح حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنا مع النبي شيخ فمر الحكم بن أبي العاص، فقال النبي شيخ: «ويل لأمتى مما في صلب هذا»][١١٩٩٠].

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٦٠.

 <sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل، وفي ا(٤: حبس، وفي م: حنيش، وبدون إعجام في د، والصواب ما أثبت: حنش، واسمه
 حسين بن قيس الرحبي، ولقبه حنش، ترجمته في تهذيب الكمال ٥١٨/٤ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) في م و «ز» ود: فقال له النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>٤) في م ود و ((۱): فبينما النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) الخبر التالي سقط من الأصل، واستدرك بين معكوفتين عن "ز١، وم، ود.

<sup>(</sup>٦) اضطرب إعجامها في م وفز»، ود، وتقرأ: (نجيب) تحريف، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٦/ ٣٣٦.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي (١)، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ في التاريخ، نَا عَلَي بن حَمْشَاذ العدل، نَا مُحَمَّد بن نعيم بن عَبْد اللّه، نَا عَبْد اللّه بن عَبْد الرّخمٰن السمرقندي ـ الشيخ الصالح (٢) ـ نا مسلم بن إِبْرَاهيم، نَا سعيد بن زيد، أخو حَمّاد بن زيد، عَن عَلي بن الحكم البنّاني، عَن أَبِي الحَسَن عن عَمْرو بن مرة ـ وكانت له صحبة ـ قال: جاء الحَكَم بن أَبِي العاص يستأذن على رَسُول الله ﷺ، فعرف كلامه، فقال: «ائذنوا له حية، أو ولد حيّة، عليه لعنة الله، وعلى من يخرج (٣) من صلبه إلا المؤمنون، وقليل ما هم، يشرّفون في الدنيا ويُوضعون في الآخرة، وذوو مكر وخديعة، يعظّمُون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خَلاق» [١٩٩١].

قال عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن الدارمي: أَبُو الحَسَن هذا حمصي.

[قال ابن عساكر:](٤) كذا قال.

ورواه الطبراني عن أَحْمَد بن داود المكّي، عَن مسلم بن إِبْرَاهيم، عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان.

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا مُحَمَّد بن عقبة السدوسي، نَا جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعي، نَا سعيد، عَن عَلي بن الحكم، عَن أَبِي الحَسَن الجَزَري، عَن عَمْرو بن مرّة قال:

استأذن الحكم ابن أبي العاص على رَسُول الله ﷺ، فعرف رَسُول الله ﷺ كلامه، فقال: «ائذنوا له، حية، أو ولد حية (٥)، لعنه الله، وكلّ من خرج من صلبه إلاّ المؤمنون منهم، وقليل ما هم، يُشرَّفون في الدنيا ويُوضعون في الآخرة، وذوو (٦) مكر وخديعة يعظُمون في الدنيا، وما لهم في الآخرة من خَلاَق»[١١٩٩٢].

قال ابن عقبة: عَمْرو بن مرّة هذا له صحبة، هذا الإسناد فيه من يجهل حاله، وجَعْفَر

<sup>(</sup>١) رواه البهيقي في دلائل النبوة ٦/ ١٢.٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، ود، و «ز»، وفي دلائل النبوة: الشيخ الفاضل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «من يخرج» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «لدحيه أو دحيه» وفي د وم و«ز»: «حية أو دحية».

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «ومكر» وفي م و «ز» ود: ذو مكر.

ابن سُلَيْمَان وإنْ كان قد أخرج حديثه في الصحيح إلا أنه من الغلاة في التشيّع من أهل البصرة (١).

اَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد ابن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن بشر بن العبّاس، أَنَا أَبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي<sup>(۲)</sup>، نَا سويد<sup>(۳)</sup> بن سعيد، نَا يَحْيَىٰ بن سعيد القطّان<sup>(٤)</sup> عن أرطأة بن المنذر، عَن ضمرة بن حبيب قال:

إن مَرْوَان أتى النبي ﷺ وهو مولود ليحنكه، فأعرض عنه، فانطُلق به إلى عائشة فاندسوا إليها ليحنكه النبي ﷺ: «ويل لأمتي من هذا وولده».

هذا منقطع [١١٩٩٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَخْمَد بن عُبَيد ـ إجازة ـ نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا ابن أَبِي خيثمة، نَا أَبُو ظفر ـ وهو عَبْد السَّلام بن مطهر ـ نا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن المعلّى بن زياد قال:

بلغني أن مَرْوَان بن الحَكَم لما وُلد بعثته أمه في خرقة إلى النبي ﷺ ليحنكه وليدعو له، وشمت عليه، فلم يصنع ذلك به، فقالت عائشة: يا رَسُول الله بعثت إليك فلانة ببنيّها (٥) لتحنكه ولتدعو له، قال: «كيف أصنع ذلك به وهو يلد الجبارين، ويخلفني في أمّتر »[١١٩٩٤].

[قال ابن عساكر:]<sup>(١)</sup> وهذا أيضاً منقطع، وجَعْفَر متشيّع غالٍ.

أَخْبَرَنَا (٧) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا عَبْد الله بن عَدِي، نَا أَخْمَد بن الحُسَيْن الصوفي، نَا مُحَمَّد بن منصور الطوسي، نَا أَبُو الجواب، نَا سُلَيْمَان بن قرم (٨)، عَن الأعمش، عَن عَمْرو بن مرة، عَن عَبْد الله بن الحارث، عَن زهير بن الأقمر قال:

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري مولى بني الحريش، كان ينزل في بني ضبيعة فنسب إليهم. ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الزا، وم إلى: الشامي. (٣) تحرفت في الزا إلى: يزيد.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز» إلى: العطار.(٥) في م: «ابنها» وفي و«ز» فكالأصل.

<sup>(</sup>٦) زيادة منا. (٧) کتب فوقها في د، ملحق.

 <sup>(</sup>A) تقرأ بالأصل ود: فرص، والصواب ما أثبت، ترجمته تهذيب الكمال ٨/ ٩٤.

كان الحَكَم بن أبي العاص يجلس إلى رَسُول الله ﷺ وينقل حديثه إلى قريش، فلعنه رَسُول الله ﷺ وما يخرج من صلبه إلى يوم القيامة[١١٩٩٥].

سُلَيْمَان كوفي ضعيف<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم (٢) بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب ـ لفظاً ـ أنا أَبُو بَكُر بن مالك، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣) حَدَّئني أبي، نَا ابن نُمَير، نَا عُثْمَان بن حَكيم، عَن أبي أمامة ابن سهل بن حُنيف، عَن عَبْد الله بن عمرو (٤) قال:

كنا جلوساً عند النبي ﷺ وقد ذهب عَمْرو بن العاص يلبس ثيابه ليحلقني، فقال ونحن عنده: «ليدخلنّ عليكم رجلٌ لعين»، فوالله ما زلتُ وجلاً أتشوف داخلاً وخارجاً، حتى دخل فلان ـ يعني: الحَكَم [١١٩٩٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن عَلي الخشّاب<sup>(ه)</sup>، أَنَا أَبُو مُحَمَّد المخلدي، أَنَا موسى بن العباس الجويني، نَا أَبُو حاتم ـ يعني الرازي<sup>(٦)</sup> ـ نا ضِرَار بن صُرَد أَبُو نُعَيم إيَّاي حدَّث، نَا عائد بن جُبَير، عَن إسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن عَبْد الله المدني قال: سمعت عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكر يقول:

كان الحَكَم بن أبي العاص يجلس عند النبي ﷺ، فإذا حدَّث النبي ﷺ بشيء قال هكذا يكلح بوجهه، فقال له النبي ﷺ: «أنت كذا»، قال: فما زال يختلج حتى مات[١١٩٩٧].

آخْبَرَنَا (٧) أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو سعد (٨) مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الرومي الصيرفي، نَا مُحَمَّد بن حمدون، نَا سعيد بن عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن صفوان المصري (٩).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا الحَسَن بن

<sup>(</sup>١) من أول الخبر السابق إلى هنا سقط من م و «ز».

<sup>(</sup>۲) تحرفت في م إلى: المعتمر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٥٦١ رقم ٦٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل ود إلى: اعمرا والمثبت عن ازا وم، والمسند.

<sup>(</sup>٥) في از١: الحباب. (٦) في از١: الداري.

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في د: ملحق.(٨) تحرفت في الأصل ود إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٩) من قوله: أخبرنا (أول السند) إلى هنا سقط من م و (ز٩.

أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر بن حمدون، نَا أَبُو عُثْمَان سعيد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن صفوان المصري، نَا شعيب عن الليث ـ زاد وجيه: بن سعد ـ حَدَّثني أبي عن يعقوب بن إِبْرَاهيم، عَن مُحَمَّد بن سوقة، عَن الشعبي، عَن ابن الزبير قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ولد الحَكَم ملعونون» [۱۱۹۹۸].

هذا غريب، والمحفوظ ما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الحُسَيْن بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا عَلَي بن مُحَمَّد بن عَلَي قال: قال: قُرِىء على أَبِي نصر أَحْمَد بن المُظَفِّر بن الطوسي الموصلي: حدَّثكم عَبْد الله بن حيَّان ابن عَبْد العزيز الأَزْدي المَوْصلي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن ناجية، نَا عَلي بن المنذر، نَا ابن فُضَيل، نَا إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن عامر ـ يعني الشعبي ـ عن عَبْد الله بن الزبير.

أنه قال وهو على المنبر: وربّ هذا البيت الحرام، والبلد الحرام، إن الحَكَم بن أَبي العاص وولده ملعونون على لسان مُحَمَّد ﷺ.

قرائنا على أبي عَبْد الله بن البنا، عَن أبي الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفة (٢).

ح، وعن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَبُو بَكْر بن بيري ـ قراءة ـ قالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا ابن أَبي خيثمة، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن صالح الأزدي، نَا عَمْرو بن هاشم الحَسَني، عَن إسْمَاعيل بن أبي خالد، عَن عامر قال:

سمعت عَبْد الله بن الزبير وهو مسند ظهره إلى الكعبة، وهو يقول: وربّ هذا البيت الحرام، إن الحَكَم بن أبي العاص، وولده ملعونون على لسان رَسُول الله ﷺ.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن ريذة، أَنَا سُلَيْمَان الطبراني، نَا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجعفي، نَا مُحَمَّد بن فَطَيد بن يُحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجعفي، نَا مُحَمَّد بن فَضَيل، وأَحْمَد بن بشر<sup>(٤)</sup>، عَن إِسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن عامر الشعبي قال:

سمعت عَبْد الله بن الزبير وهو يطوف بالكعبة وهو يقول: وربّ هذه البينة للعن رَسُول الله ﷺ الحَكَم وما ولد.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: (بن) والمثبت عن م، واز، ود.

 <sup>(</sup>۲) تحرفت في (ز) إلى: هرقة.
 (۳) في (ز): حباب.

<sup>(</sup>٤) في «ز۵: بشير.

قال: وأنا سُلَيْمَان، نَا أَحْمَد بن رشدين المصري، نَا يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجعفي، نَا ابن فُضيل، عَن ابن شُبْرُمة، عَن الشعبي، عَن عَبْد الله بن الزبير قال:

أشهد لسمعت رَسُول الله ﷺ يلعن الحكم وما ولد.

أَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن أَبي العلاء قال: قُرىء على مُحَمَّد بن يوسف بن خالد، نَا مُحَمَّد بن عُمَر بن سُلَيْمَان النصيبي قيل له: حدَّثكم أَحْمَد بن يوسف بن خالد، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا عُبَادة بن زياد، نَا مدرك بن سُلَيْمَان الطائي، عَن إِسْحَاق بن يَحْيَىٰ، عَن عَمْته عائشة بنت طلحة، عَن عائشة أم المؤمنين قالت:

كان النبي ﷺ في حجرته فسمع حساً فاستنكره، فذهبوا، فنظروا فإذا الحَكَم كان يطّلع على النبي ﷺ، فلعنه النبي ﷺ وما في صلبه، ونفاه [١١٩٩٩].

[قال ابن عساكر:] فأمّا ما رُوي في تفسير الشجرة الملعونة أنها بنو أمية فلم يصح.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو سعد (٢) الجنزرودي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي (٣) ابن مُحَمَّد بن سهل الماسرجي ـ إملاء ـ أنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حمدوية بن سهل المطوعي، نَا مَحْمُود بن آدم، نَا سفيان بن عيينة، عَن عَمْرو، عَن عكرمة، عَن ابن عبّاس.

في قوله عزّ وجلّ: ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾ الآية (٤)، قال: هي رؤيا عين أُريها رَسُول الله ﷺ ليلة الإسراء به، والشجرة الملعونة، قال: هي شجرة الزقوم.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنَا طراد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن بن رزقوية، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عُمَر بن عَلي بن حرب، نَا عَلي بن حرب، نَا سفيان، عَن عَمْرو، عَن عكرمة، عَن ابن عبّاس في قوله تعالى ﴿والشجرة الملعونة﴾ (٥) قال: هي شجرة الزقوم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهيم، نَا أَحْمَد بن عَلَي بن ثابت الخطيب، أَنَا الحَسَن بن أَبِي بكر أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن شاذان (٢)، حَدَّثَني أَبُو الحَسَن عَلي بن عَمْرو الحريري ـ كان يكتب معنا الحديث ـ وأنا سألته، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل الرقِّي، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو الحوضي

 <sup>(</sup>۱) الخبر التالي سقط من م و (ز».
 (۲) في د: سعید.

<sup>(</sup>٣) في «ز» وم: محمد بن علي بن سهل الماسرجسي.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٠ من سورة الإسراء. (٥) من الآية ٦٠ من سورة الإسراء.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وفي م و «ز»: زيد بعدها: حدثني أبي، ح قال: ونا أبو الحسن أحمد بن علي الباذا بلفظه، أنا أبو
 بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان.

البزاز، نَا موسى بن إدريس، عَن أَبيه، عَن جرير، عَن ليث، عَن مجاهد، عَن ابن عبّاس قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «اسمي في القرآن ﴿والشمس وضحاها﴾، واسم عَلي بن أبي طالب ﴿والقمر إذا تلاها﴾، والحَسَن والحُسَنن: ﴿والنهار إذا جلاها﴾، واسم بني أمية: ﴿والليل إذا يغشاها﴾ (١).

ثم قال رَسُول الله عَلَيْ: "إِنَّ الله بعثني رسولاً إلى خلقه، فأتيت قريشاً، فقلت لهم: معاشر قريش: إِنِّي قد جئتكم بعز الدنيا وشرف الآخرة، أَنا رَسُول الله، فقالوا: كذبت، لستَ برَسُول الله عَلَيْ، فأتيت بني هاشم، فقلت لهم: معاشر بني هاشم إنِّي قد جئتكم بعز الدنيا وشرف الآخرة، أَنا رَسُول الله إليكم، فقالوا لي: صدقت، فآمن بي مؤمنهم عَلي بن أبي طالب، وصدَّقني كافرهم فحماني عن الأصل ـ يعني أبا طالب ـ فبعث الله بلوائه، فركزه في بني هاشم، فلواء الله فينا إلى أن تقوم الساعة، ولواء إبليس في بني أمية إلى أن تقوم الساعة، وهم أعداء لنا وشيعتهم أعداء لشيعتنا»[٢٠٠٠].

قال لنا أَحْمَد بن عَلي الباذا: ثم لقيت عَلي بن عَمْرو الحريري، فسمعته منه.

قال الخطيب: هذا الحديث منكر جداً، بل هو موضوع وفي إسناده ثلاثة مجهولون، وهم: مُحَمَّد بن عُمَر الحَوِّضي، وموسى بن إدريس، وأَبُوه، ولا يصح بوجه من الوجوه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا منصور بن الحُسَيْن بن عَلي بن القاسم، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا أَبُو عروبة الحرَّاني، نَا أَبُو رفاعة ـ يعني ـ عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا ابن عائشة، نَا سعيد بن عامر قال:

قضى عُمَر بن عَبْد العزيز بقضية فقال له رجل: خالفك جدك؛ ففزع، فقال: أي جد؟ فقال مَرْوَان، قال: فما التفتّ إليه، وكان توهّمه ـ يعني (٢) ـ عُمَر بن الخطّاب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خزيمة، نَا يونس بن عبد الأَعلى، نَا ابن وهب، حَدَّثَني يونس، عَن ابن شهاب قال:

<sup>(</sup>١) سورة الشمس، الآيات من ١ إلى ٤.

<sup>(</sup>٢) استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

اجتمع مَرْوَان وابن الزبير يوماً عند عائشة، زوج النبي ﷺ، فجلسا في حجرتها وعائشة في بيتها وبينهم الحجاب فساءلا عائشة وحدّثتهما فقال مَرْوَان:

مَنْ يشأ الله يخفضه بقدرته وليس لمن لم يرفع الله رافع فقال ابن الزبير:

فَـوِّض إلـى الله الأمـور إذا عَـرَت وبالله لا بالأقـربـيـن تـدافـع فقال مَرْوَان:

داوِ ضميرَ القلب بالبرّ والتُّقَى لا يستوي قلبان قاسٍ وخاشعُ (١) فقال ابن الزبير:

لا يستوي عبدان عبدٌ مكلم (٢) عُتُلُ (٣) لأرحام الأقارب قاطع قال مَرْوَان:

وعبد تَجَا فى جنبه عن فراشه يبيتُ يُناجي ربَّه وهو راكعُ قال ابن الزبير:

وللخير أهلٌ يُعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع قال مَرْوَان:

وللشرِّ أهلَّ يُعرفون بشكلهم تشيرُ إليهم بالفجور الأصابع فسكت ابن الزبير فلم يجب مَرْوَان بشيء، فقالت عائشة: يا عَبْد اللّه، ما لك لم تجب صاحبك، والله ما سمعت تجاول<sup>(3)</sup> رجلين تجاولا في نحو ما تجاولتما فيه أعجب إليَّ مُجاولةً منكما، قال ابن الزبير: إني خفت عوار القول وتخفّفتُ. قالت عائشة: إنّ لمَرْوَان في الشعر إرثاً<sup>(٥)</sup> ليس لك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلي بن كرتيلا، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَلي الخياط، أَنَا أَجُو جَعْفَر أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبِي، الخياط، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبِي،

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، و (ز)، ود.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وم، ود، و((۱)، وكتب على هامش ((۱): مُصَلم.

<sup>(</sup>٣) في م و (ز۱: (وعبد) وبالأصل: (وعتل، والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>۵) في م و (۱۵: «أدباً» وعلى هامشها: إرثاً.

أَنَا مُحَمَّد بن مروان السعدي، أنشدني مُحَمَّد بن عُمَر لمَرْوَان:

يا عينُ جودي بالدموع الذَّارية وابكي على خير البرية كلّها بكر النَّعيُّ مع الصباح بقوله فاستكُّ مني السَّمع حين نعاه لي فأجبتُه أنْ لا حييتَ مسلَّماً مَن للهبات والأرامل بعده أين الندي [يبكيه](۱) والحلم الذي

جودي فلا زالت غروبك باكية فلقد أتتك مع الحوادث داهية ينعى ربيع المسلمين معاوية جزعاً عليه واستُطيرَ فؤاديه ماذا تقول اليوم؟ أمك غاوية عند القُحوط وللعتاةِ الطاغية شمَخَت بذورته الفُروع السامية

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنَ عَلَي بِنِ الْمُسَلِّمِ، أَنَا أَبُو القاسم بِن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو عَلَي أَخْمَد بِن أَبِي الْعَلاء، أَنَا أَبُو عَلَي أَخْمَد بِن أَبِي نصر (٢)، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بِن زَبْر، نَا أَخْمَد بِن عُمَير بِن يوسف، نَا عَبْد الله بِن الوليد (١٤) بِن سعيد بِن كثير بِن عُفَير، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي رشدين (١٤)، عَن عَبْد الله بِن الوليد التجيبي، عَن أَبِيه، عَن عَبْد العزيز بِن مَرْوَان، قال:

أوصاني مَرْوَان: [قال:] لا تجعل لداعي الله عليك حجة، وإذا وعدتَ ميعاداً، فانزل عنده، وإنْ ضُرِبت به على حد السيف وإذا رأيت أمراً فاستشر فيه أهل العلم بالله عزّ وجلّ، وأهل مودتك، فأمّا أهل العلم فيهديهم الله، إن شاء، وأما أهل مودتك فلا يألونك نصيحة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحَسَن بن جَعْفَر (٥).

قَالا: أنا الوليد، أنّا عَلي بن أَخْمَد (٦)، أنّا صالح بن أَخْمَد، حَدَّثَني أبي أَخْمَد قال (٧):

تزوج مَرْوَان بن الحَكَم امرأة يزيد بعده، فدخل خالد بن يزيد بن معاوية إلى مَرْوَان بن الحَكَم، فكلّمه خالد يوماً بشيء فقال مَرْوَان: يا بن الرطبة، فشكا خالد إلى أمّه، فقال: إنّه قال لي: كذا وكذا، قالت له أمّه: لا يقول لك ذلك بعد، فغمّته بمرفقه فقتلته، فلم يعاقب عَبْد المَلِك بن مَرْوَان خالداً بشيء.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وم، و (ز١، ود، واستدركت عن المختصر لاستقامة الوزن.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وفي م و ((١): عبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في م: نصير.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في م إلى: جعد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم ود، وفي الزا: ابن رشدين.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في م إلى: أبي الجعد.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في م إلى: الجعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا عاصم بن عَلى، نَا أَبُو معشر.

قال: ونا حنبل، نَا أَبُو عَبْد اللّه.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو المظفر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن المؤمّل، نَا الفضل بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن حنبل، نَا إِسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي معشر قال:

ثم بايع أهل الشام مَرْوَان بن الحَكَم ـ يعني ـ سنة أربع وستين، فعاش تسعة أشهر ثم بات.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا نصر بن أَحْمَد بن نصر، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد الجواليقي.

أَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن زيد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عَلي، قَالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن زيد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن عتبة، نَا هارون بن حاتم، نَا أَبُو بَكُر بن عيّاش قال:

ثم بايع الناس مَرْوَان بن الحَكَم، فعاش تسعة أشهر، ثم مات.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المُجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفراء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: وهلك مَرْوَان بن الحَكَم وهو ابن إحدى وثمانين سنة، وولى ستة أشهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنْبَأ أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القاسم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: قال أَبي وعمي ۚ أَبُو بَكْر:

وولي مَرْوَان بن الحَكَم، قال أَبي: ثمانية أشهر ـ وقال عمّي: عشرة أشهر، أو تسعة أشهر ـ بعد معاوية بن يزيد، قال أَبي: وهلك وهو ابن ثلاث وسبعين (٣) سنة .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الخبر ليس في «ز». (٢) كذا بالأصل ود، وفي م: الحسن.

<sup>-(</sup>٣) فوقها في «ز»: ضبة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (١) قال: سمعت أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر يقول: أقام مَرْوَان الحَكَم ستة أشهر، ثم توفى بدمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا نصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، وعَبْد الله بن عَبْد الرزَّاق.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن زيد المؤدّب، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، قَالا: أنا ابن عوف، أَنَا ابن منير، أَنَا ابن خُرَيم، نَا هشام بن عمّار، نَا الهيثم (٢) بن عمران قال:

ولي مَرْوَان بن الْحَكَم تسعة أشهر، ومات مطعوناً (٣) بدمشق (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن عُمَر، نَا عَلَى بن أَحْمَد بن أَبي قيس.

ح وَآخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنَا ابن بشران، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عُمَر بن الحَسَن، قَالا: نا ابن أبي الدنيا، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله العجلي - يعني - الحُسَيْن بن عَلي، حَدَّثَنَا ـ وقال ابن الأكفاني: عن ـ عَمْرو بن مُحَمَّد، عَن أَبِي معشر قال:

كان لمَرْوَان بن الحَكَم يوم مات إحدى وثمانون سنة.

وقال الزبير: \_ وفي رواية ابن السمرقندي: وقال زبير بن أبي بكر: \_ أم مَرْوَان بن الحَكَم آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن الحارث بن الحارث بن كنانة، قال ابن أبي الدنيا: وكان مَرْوَان قصيراً أحمر، أوقص، ويكنى أبا الحَكَم، وبويع لعَبْد المَلِك بن مَرْوَان في اليوم الذي هلك فيه أَبُوه.

قال: ونا عباس (٥)، وقال ابن السمرقندي: العباس ـ عن أبيه قال:

بويع لمَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس في ذي القعدة بالشام سنة أربع وستين، وتوفي مَرْوَان بن الحَكَم في شهر رمضان سنة خمس وستين، وكانت ولايته عشرة أشهر.

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢/ ٦٩٢. (٢) من قوله: المؤدب إلى هنا سقط من «ز».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم ود، و «ز»: مطعون.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد هنا «مطعوناً» وانظر ما قيل في موته، وقد تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: عياش، والمثبت عن م، ود، و «ز».

قال ابن أبي الدنيا: وفي هذه السنة ـ يعني ـ سنة أربع وستين بايع أهل مكة عَبْد اللّه بن الزبير، ومكث أهل الشام ستة أشهر، ثم بايعوا مَرْوَان ـ وقال ابن الأكفاني: لمَرْوَان ـ بن الحَكَم.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا موسى، نَا خليفة قال(١): فحَدَّثني الوليد بن هشام، عَن أَبيه، عَن جَدّه قال:

مات مَرْوَان بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين وهو ابن ثلاث وستين.

وقال عَبْد العزيز: ولد مَرْوَان بمكة، ويقال: ولد بالطائف.

قال خليفة <sup>(۲)</sup>: ولد مَرْوَان بمكة في دار أَبي العاص، الدار التي يقال لها دار الحكم <sup>(۳)</sup>، ويقال: ولد بالطائف، وصلى عليه ابنه عَبْد المَلِك بن مَرْوَان، كانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً.

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي، قالت: أنا أَبُو طاهر الثقفي، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو الطيب المَنْبِجي، أَنَا أَبو<sup>(٤)</sup> الفضل الزُهْري، نَا أَخْمَد بن حنبل، نَا إِسْحَاق بن عيسى، عَن أَبى معشر قال:

مات مَرْوَان بن الحَكُم سنة أربع وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا ابن بكير، عَن الليث قال:

بويع مَرْوَان في ذي القعدة، وتوفي سنة خمس وستين مستهل شهر رمضان، واستُخلف عَبْد الملك بإيلياء في شهر رمضان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن بن لؤلؤ، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن قال: قال أَبُو حفص الفلاس:

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٢٦٢ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، ود، و (و): «دار الحكم» وفي تاريخ خليفة: دار أم أبي الحكم.

<sup>(</sup>٤) تصحفت بالأصل إلى: أبي.

ثم وقعت الفتنة بين ابن الزبير ومَرْوَان، فبويع مَرْوَان بن الحَكَم في النصف من ذي القعدة سنة أربع وستين، فعاش تسعة أشهر وثمان عشرة ليلة، ومات لثلاث خلون من رمضان سنة خمس وستين، وبايع لابنيه عَبْد المَلِك وعَبْد العزيز.

ثنا أَبُو بَكُر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان، أَنَا سَفِيان بن مُحَمَّد بن سَفِيان، حَدَّثَني الحَسَن بن سَفِيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول:

ثم بايع الناس مَرْوَان، فكانت خلافته تسعة أشهر وسبعة وعشرين يوماً، وتوفي لغرة شهر رمضان سنة خمس وستين.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو طاهر المخلِق، أَنا أَبُو القَاسِم عَلَي بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو طاهر المخلِق، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبِي، حَدَّثَني أَبُو عُبيد قال: سنة خمس وستين فيها توفي مَرْوَان بن الحَكَم.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر<sup>(۲)</sup> قال: وفيها ـ يعني ـ سنة خمس وستين مات مَرْوَان بن الحَكَم بدمشق، في شهر رمضان، وهو ابن أربع وستين، وبويع عَبْد المَلِك بن مَرْوَان بالشام.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيقا، نَا أَبُو عَلَى الخُطَبِي، نَا البربري، عَن ابن أَبِي السري، عَن العُمَري قال: حُدُّثت عن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال:

توفي مَرْوَان بن الحَكَم لهلال شهر رمضان سنة خمس وستين، فكانت ولايته عشرة أشهر.

قال ابن أبي السري<sup>(٣)</sup>: ومات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين، وصلّى عليه ابنه عَبْد المَلِك، وكان قصيراً، أحمر الوجه، أوقص، دقيق العنق، كبير الرأس واللحية، وكان يلقب خيط باطل<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) تحرفت في م إلى: المخلد.
 (۲) تحرفت في (ز) إلى: زيد.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٧٧ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ٢١ ـ ٨٠) ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في تاريخ الإسلام: لقب بخيط باطل لدقة عنقه. وقيل لقب مروان بن الحكم بـ «خيط باطل» لأنه كان طويلاً مضطرباً، قاله الثعالمي في ثمار القلوب ص٧٦ رقم ١٠٣.

وذكر سعيد بن كثير بن عُفَير أن مَرْوَان مات حين انصرف من مصر بالصَّنَبرة (١)، ويقال: بلُدّ (٢)، وقد قيل إنه مات بدمشق منصرفه من مصر، ودُفن بين باب الجابية وباب الصغير.

## ٧٣١٣ ـ مَرْوَان بن الحَكَم الأَزْدي

حمصي، قدم دمشق في العسكر الذي طلب بدم الوليد بن يزيد، له ذكر.

٧٣١٤ - مَرْوَان بن سَالِم أَبُو عَبْد اللّه الغِفَاري القَرْقَساني (٣)

قيل إنه دمشقي، وأظن أنه دمشقي الأصلَ.

سكن قرقيسياء (٤).

حدَّث عن عَبْد الملك بن أَبِي سُلَيْمَان، وأَبِي بكر بن [أبي] مريم، وصفوان بن عمرو (٦) والأحوص بن حكيم، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو الأوزاعي، وعَبْد الله بن عون، وخالد بن معدان، وسُلَيْمَان بن مهران الأعمش، وعَبْد العزيز بن أَبِي رواد المروزي.

روى عنه: الوليد بن مسلم، وعَبْد المجيد بن عَبْد العزيز بن أَبي رواد، وبقية بن الوليد، وأَبُو همّام الوليد بن شجاع.

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، قَالا: أنا أَبُو سعد الجنزرودي، أَنَا أَبُو عَمْرو بن حمدان.

ح وأخبرتنا أم المجتبى العلوية، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، قَالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نَا جبارة، نَا يَحْيَىٰ بن العلاء، عَن مَرْوَان بن سَالِم، عَن طلحة ابن عُبَيْد الله، عَن حسين ـ زاد ابن المقرى عن بن عَلى ـ قال:

<sup>(</sup>١) إعجامها ناقص بالأصل وتقرأ: "بالضرة" وفي "ز" وم: "بالبصرة" وفي د: "بالضبرة" والصواب ما أثبت، والصنبرة: موضع بالأردن مقابل لعقبة أفبق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) لد: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٦/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/٥٠٥ والجرح والتعديل ٨/٢٧٤ وميزان الاعتدال ٤٠٥/ و والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٥١ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٧٣.

والقرقساني نسبة إلى قرقيسيا، من مدن الجزيرة، قيل إنه سكنها فنسب إليها.

<sup>(</sup>٤) قرقيسياء بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) سقطت من كل النسخ، واستدركت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٦) تصحفت بالأصل وم و ((۱) ود إلى: عمر، والمثبت عن تهذيب الكمال.

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ ولد له \_ زاد ابن المقرىء: مولود وقالا: \_ فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان المنهانية.

قالا: وأنا أَبُو يَعْلَى، نَا جبارة، نَا يَحْيَىٰ بن العلاء، عَن مَرْوَان بن سَالِم، عَن طلحة بن عُبَيْد الله، عَن الحُسَيْن بن عَلى رضى الله عنهما، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أمان أمّتي من الغرق إذا ركبوا ـ زاد ابن المقرىء: البحر ـ أن يقولوا: ﴿بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم﴾(١) و﴿ما قدروا حق قدره﴾(٢)» الآية.

وَأَخْبَرَنَا<sup>(۱)</sup> أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، وِأَبُو مُحَمَّد السيدي<sup>(1)</sup> والقاري وفاطمة بنت عَلي البغدادية، قالوا: أنا عَبْد الغافر بن مُحَمَّد الفارسي، نَا إسْمَاعيل بن عَبْد الله الميكالي، أَنَا عبدان الأهوازي، نَا زيد بن الحريش، نَا أَبُو همام، عَن مَرْوَان بن سَالِم، عَن الحجَّاج بن دينار، عَن الحكم بن جَحْل<sup>(٥)</sup> قال:

مرّ بنا عَلي أمير المؤمنين بعد صلاة الغداة، فقال: سمعت رَسُول الله عَلِي يقول: «مَنْ صلّة الغداة، ثم لم يتكلم حتى يقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرّات لم يُدركه ذلك اليوم ذنب وأُجير من الشيطان»[١٢٠٠٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَخْمَد بن عَلي البيهقي، أَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل العراقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو القَاسِم عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، وأَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، وأَبُو الدر ياقوت (٦) بن

سورة هود، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٩١ وسورة الحج، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في ازا، ود: ملحق.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، ود، وازا: السيدي، وفي ازا: شطبت النقطتان من تحت، وكتب نقطة من فوق فصارت: السندي.

 <sup>(</sup>٥) بدون إعجام بالأصل وم و (ز) ود. ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: (وأبو الوقت بن عبد الله، تحريف، والتصويب عن م، ود، و (ز).

عَبْد اللّه، قَالُوا: أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، قَالُوا: أَنَا مُحَمَّد بن العبّاس المخلّص ـ إملاء ـ أنا القاضي أَبُو العبّاس أَحْمَد بن نصر بن يَحْيَىٰ ـ قراءة عليه ـ نا حاجب بن سلمان المَنْبِجي، نَا ابن أَبِي رواد، نَا مَرْوَان بن سَالِم، عَن عَبْد الملك بن أَبِي سُلَيْمَان، عَن عطاء، عَن ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «إنّ أول ما يُجازى به المؤمن بعد ـ وقال البيهقي: من بعد ـ موته أن يغفر لجميع من يتبع جنازته ـ وقال البيهقي: تبع ـ ١٢٠٠٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القاسم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١)، نَا الجنيدي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح و حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، قَالا: أنا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا حمزة بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن شعيب.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم بن النرسي الحافظ - إذنا - وحَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَحْمَد ابن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، وابن النرسي، قَالوا: أَنَا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد وأَبُو الحَسَن الأصبهاني قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سهل، قَالوا:

أنا البخاري قال(٢):

مَرْوَان بن سَالِم عن عَبْد الملك بن أبي سُلَيْمَان، وأبي بكر بن أبي مريم ـ زاد الجنيدي وابن سهل: وصفوان بن عَمْرو، وقالوا: ـ روى عنه عَبْد المجيد بن عَبْد العزيز، [كان] (٣) بقرقيسيا بالشام، منكر الحديث ـ زاد الجنيدي: يقال: الجَزَري(٤) ـ .

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخلال، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٥):

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٧٣. (٣) زيادة عن «ز»، وم، ود، والمصدرين.

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن عدي: يقال له الجزري.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

مَرْوَان بن سَالِم الغِفَاري سكن قرقيسيا من الجزيرة، روى عن الأعمش، وعَبْد الله بن عون، وعَبْد الملك بن أَبِي سُلَيْمَان، والأحوص بن حكيم، وخالد بن معدان، وصفوان بن عَمْرو، وأَبِي بكر بن أَبِي مريم، روى عنه الوليد بن مسلم، وعَبْد المجيد بن عَبْد العزيز بن أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَفَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَخْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان (١) قال: سمعت مسلماً يقول: أَبُو عَبْد الله مَرْوَان بن سَالِم البريري (٢)، كان منكر الحديث.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عَبْد الله مَرْوَان بن سَالِم البريري، كان بمكة، عن مسعدة (٣).

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَخْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد اللّه مَرْوَان بن سَالِم البُريري، سكن مكة، ويقال: كان بقرقيسيا، سمع مسعدة ابن أليسع الباهلي، وعَبْد الملك بن أبي سُلَيْمَان، وأبا بكر بن أبي مريم، روى عنه عَبْد المجيد بن أبي رواد، حديثه ليس بالقائم، كنّاه البخاري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عدي (٤)، نَا ابن حمّاد، حَدَّثني عَبْد اللّه ـ يعني ـ ابن أَخْمَد قال: سمعت أَبي يقول: مَرْوَان بن سَالِم الذي يحدِّث عن صفوان بن عَمْرو، ليس بثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر السامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَخْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي<sup>(٥)</sup>، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: مَرْوَان بن سَالِم ليس بثقة.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «حمدان» والمثبت عن م، و «ز»، ود.

 <sup>(</sup>۲) في "ز": البربري.
 (۲) قوله: "عن مسعدة" ليس في م.

<sup>(</sup>٤) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٢٠٥.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو نصر بن الجَبّان (۱) - إجازة ا أَخْمَد بن القاسم - إجازة - حَدَّثني أَحْمَد بن طاهر بن النجم، أَنَا سعيد بن عَمْرو البردعي - أنا أَخْمَد بن القاسم - إجازة - حَدَّثني أَحْمَد بن طاهر بن النجم، أَنَا سعيد بن عَمْرو البردعي - فيما نسخه من كتاب أَبِي زُرْعة الرازي بخطه في أسامي الضعفاء ومن تُكُلِّم فيهم من المحدِّثين: مَرْوَان بن سَالِم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، أَنا أَبُو عبد الله الخلاّل، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢):

سألت أبي عن مَرْوَان بن سَالِم فقال: منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم، قلت: يُترك حديثه؟ قال: لا، بل يكتب حديثه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup> قال:

مَرْوَان بن سَالِم من أهل قرقيسياء، روى عنه عَبْد المجيد، منكر الحديث، لا يحتج بروايته، ولا يكتب أهل العلم حديثه إلاّ للمعرفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو يَعْلَى بن الحبوبي، قَالا: أنا أَبُو الفرج الإسفرايني، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلَى بن منير بن أَحْمَد، أَنَا الحَسَن بن رشيق، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمٰن النسائي قال:

مَرْوَان بن سَالِم متروك الحديث.

قرىء<sup>(٤)</sup> على أبي القاسم بن عبدان، عن مُحَمَّد بن عَلي بن المبارك الفرّاء، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن داود الكرخي، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد بن خراش قال: مَرْوَان بن مسلم<sup>(٥)</sup> متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي "ز": «الحباب» وفي م: "الجبار" تحريف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٣/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في «ز»: ملحق.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ: ابن مسلم، وسينبه المصنف إلى الصواب.

قال ابن عساكر: ] كذا وقع في الأصل، وإنما هو ابن سالم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو بَكُر الشامي، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي، أَنَا يوسف ابن أَخْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي قال<sup>(١)</sup>:

مَرْوَان بن سَالِم الجَزَري عن عَبْد الملك بن أَبي سُلَيْمَان، والأعمش، وغيرهما. أحاديثه مناكير، لا يتابع عليها إلاَّ من طريق يقاربه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي قال (٢):

مَرْوَان بن سَالِم الجزري القرقساني عامة حديثه مما لا يتابعُه الثقات عليه، والله تعالى أعلم.

٥ ٧٣١ ـ مَرْوَان بن سَعِيد بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُموي أُسره مروان بن مُحَمَّد مع أبيه حين خلعوه، له ذكر.

٧٣١٦ ـ مَرْوَان بن سُلَيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُمُوي له ذكر.

٧٣١٧ ـ مَرْوَان بن سُلَيْمَان بن يَحْيَىٰ بن أبي حفصة (٣) أَبُو السمط، ويقال: أَبُو الهيذام الشاعر (٤)

وأَبُو حفصة مولى مروان بن الحكم، مدح جماعة من الخلفاء والأُمراء، فأجاد.

حكى عنه الأصمعي، وخلف الأحمر.

ووفد مع عمومته على الوليد بن يزيد، وسيأتي ذكر وفوده في ترجمة الوليد إن شاء الله.

أَنْبَانَا أَبُو عَلي بن نبهان، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، وأَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن إسْحَاق، وأَبُو عَلى بن نبهان.

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير للعقيلي ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في جميع النسخ: واسم أبي حفصة يزيد.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الأغاني ٧١/١٠ ووفيات الأعيان ١٨٩/٥ وتاريخ بغداد ١٤٢/١٣ وسير أعلام النبلاء ١٧٩/٨ والشعر والشعراء ص ٤٨١ وأمالي المرتضى (الفهارس)، والكامل لابن الأثير (الفهارس).

وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر قالوا: أنا ابن شاذان، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحَسَن بن مقسم قال: قال أَبُو العباس أَخْمَد بن يَحْيَىٰ النحوي، وزعم عُثْمَان بن حفص الثقفي أن خلفا الأحمر أخبره أن هذا الشعر لابن الدثنة الثقفي عن مَرْوَان بن أَبي حفصة:

وما<sup>(۱)</sup> بال من أسعى لأجبر عظمه أعود على ذي الذنب والجهل منهم أناة وحلماً وانتظاراً بهم غداً أظن صروف الدهر والجهل منهم ألم يعلموا أني يخاف غرامتي وإني وإياهم كمن نبه القطا

حفاظاً وينوي من سفاهته كسري بحلمي ولو عاقبت غرقهم بحري فما أنا بالفاني ولا الضرع الغمر سيحملهم مني على مركب وعر وإن قناتي لا تلين على القسر ولو لم ينبه باتت الطير لا تسري

قرأت بخط أبي الحَسَن الميداني ـ في سماعه من أبي سُلَيْمَان بن زَبْر ـ أنا أبي عن من ذكره من شيوخه قال: وقال ابن أبي حفصة في الوليد:

إن بالشام بالموقر(٢) عزاً سادة من بني يزيد كراما هان يا ناقتي عليّ فسيري

ومُلوكاً مباركين شهودا سبقوا الناس مكرمات وجودا أن تموتي إذا لقيت الوليدا

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣):

مَرْوَان بن سُلَيْمَان بن يَحْيَىٰ بن أَبِي حفصة، أَبُو الهيذام، وقيل: أَبُو السمط، وكان أَبُو حفصة مولى مروان بن الحكم أعتقه يوم [الدار]<sup>(٤)</sup> لأنه أبلى يومئذ بلاء حسناً واسمه يزيد، وقيل إن أبا حفصة: كان يهودياً طبيباً، أسلم على يدي عُثْمَان بن عفّان، وقيل: على يد مروان ابن الحكم، ويزعم أهل المدينة أنه كان من موالي السموأل بن عاديا، وإنه سُبيَ من

<sup>(</sup>۱) في «ز»: «فيما» وفي «م» و«د»: «ما».

<sup>(</sup>٢) الموقر: موضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱٤٢/۱۳.

 <sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واستدركت للإيضاح عن م، و ((»، ود، و تاريخ بغداد.
 يريد يوم حوصر الخليفة عثمان بن عفان في داره، ثم قام محاصروه بقتله. فسمي ذلك اليوم بيوم الدار.

إصطخر (١)، وهو غلام، فاشتراه عُثْمَان، ووهبه لمَرْوَان بن الحكم، ومَرْوَان بن سُلَيْمَان شاعر مجوّد، محكك للشعر، وهو من أهل اليمامة، وقدم بغداد، ومدح المهدي والرشيد، وكان يتقرّب إلى الرشيد بهجاء العلوية في شعره، وله في معن بن زائدة مدائح ومراثٍ عجيبة، وقيل إنه قال الشعر وهو غلام لم يبلغ سنهُ العشرين.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي وغيره عن أبي طاهر الأنباري، أَنا مُحَمَّد بن المغلس، نَا الحَسَن بن رشيق، نَا يموت بن المُزَرِّع، حَدَّثَني عطية البرساني قال: قال مصعب الزبيري:

كان أَبُو حفصة طبيباً يهودياً، أسلم على يدي مروان بن الحكم، وكان معه يوم الدار، يوم قتل عُثْمَان وحمله إلى العالية (٢) حين ضرب يوم الدار، وكان يداويه حتى برأ، قال: والذي عند أهل المدينة لا اختلاف بينهم في ذلك أن أبا حفصة كان مولى السموأل بن عاديا.

قال مصعب: وأنا أفرق أن أقول لهم ذلك.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، وحَدَّثَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن سُلَيْمَان المرادي عنه، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن الحُسَيْن بن عَلي، أَنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمُن السلمي، أَنَا عَلي بن عُمَر بن أَحْمَد بن مهدي الحافظ ـ ببغداد ـ حَدَّثني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد المعدّل، نَا عَبْد الوهاب ابن سعد، نَا عَلي بن الحَسَن بن خلف، نَا أَبُو نصر أَحْمَد بن عَلي، نَا عَلي بن عَبْد الرَّحْمُن، نَا مُحَمَّد بن سعيد بن أبي مريم قال: سمعت الشافعي يقول:

ليس لقريش كلها شعر جيد، أو قال حيد، وأشعرها ابن مخرمة، ثم مروان بن أبي حفصة.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> كذا قال، وصوابه: ابن هرمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب، قال (٤):

قرأت على الحَسَن بن عَلَي الجوهري، عَن أبي عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عمران المرزباني، أَخْبَرَني يوسف بن يَحْيَىٰ عن أَبيه يَحْيَىٰ بن عَلي، أَخْبَرَني متوج بن مَحْمُود بن أبي الجنوب، أَخْبَرَني أبي عن أَبيه أن الكسائي كان يقول:

<sup>(</sup>١) إصطخر: من مشاهير مدن فارس (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) العالية: اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) زيادة منا. (٤) تاريخ بغداد ١٤٥/١٥٥.

إنما الشعر سقاء تمخض، فدفعت الزبدة إلى مروان بن أبي حفصة، وقال المرزباني: أُخْبَرَني مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي: نا مُحَمَّد بن سعيد، نَا عُمَر بن شبّة، حَدَّثني مُحَمَّد بن بشار، قال: رأيت مروان يعرض على أبي أشعاره، فقال له أبي: إن وُفيت قِيَمَ أشعارك استغنيت.

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: وأَخْبَرَني عَلي بن أيوب، نَا مُحَمَّد بن عمران بن موسى، أَخْبَرَني يوسف بن يَحْيَىٰ بن عَلي المنجم، عَن أبيه، حَدَّثَني عَلي بن مهدي، حَدَّثَني أَبُو حاتم قال:

قلت لأبي عبيدة: مروان أشعر أم بشّار، قال: حكم بشّار لنفسه بالاستظهار، لأنه قال: ثلاثة عشر ألف بيت جيد ولا يكون عدد [شعر] (٢) شعراء الجاهلية والإسلام هذا العدد، وما أحسبهم برزوا في مثلها، ومروان أمدح للملوك.

أَنْبَانَا خالي أَبُو المعالي القاضي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَبْد الرزَّاق بن عَبْد اللّه ع قراءة عليه ـ أنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي الصقر، أَنَا مُحَمَّد بن مغلس، أَنَا الحَسَن بن رشيق، نَا يموت بن المُزَرِّع، نَا الرياشي قال:

سألت الأصمعي عن مروان بن أبي حفصة، فقال لي: كان مولّداً ولم يكن له علم باللغة(7).

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه ـ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٤)، أَنَا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن الحسين (٥) الجازري، نَا المعافى بن زكريا، نَا أَحْمَد بن العباس العسكري، نَا عَبْد الله بن أَبي سعد، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن موسى بن حمزة ـ مولى بني هاشم ـ حَدَّثَني أَحْمَد بن موسى بن حمزة، أَخْبَرني الفضل بن بزيع قال:

رأيت مروان بن أبي حفصة قد دخل على المهدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة الشعراء فيهم: سلم الخاسر وغيره، فأنشده مديحاً له، فقال له: من؟ قال: شاعرك مروان بن أبى حفصة، فقال المهدي: ألست القائل:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱۲/۷ ضمن ترجمه بشار بن رد.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل وباقي النسخ، واستدركت للإيضاح عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠/ ٨٣. (٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٤٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل ود وم إلى: «الحسن» والمثبت عن «ز»، وتاريخ بغداد.

أقمنا باليمامة بعد معن مقاماً ما نريدُ به زيالا وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا؟

قد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال، لا شيء لك عندنا، جروا برجله، فجُرّ برجله حتى أُخرج، فلما كان من العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء، وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في ذلك [الحين](١) في كل عام مرة، قال: فمثل بين يديه وأنشده قصيدته التي يقول فيها:

> طرقتك زائرة فحى خيالها قادت فؤادك فاستقاد وقبلها قال: فأنصت لها حتى بلغ إلى قوله:

هل تطمسون من السماء نجومها أو تلفعون مقاله عن ربكم

بيضاء تخلط بالحياء دلالها قاد القلوب إلى الصبى فأمالها

بأكفكم أو تسترون هلالها جبريل بلغها النبى، فقالها شهدت من الأنفال آخر آية بتراثهم فأردتم إبطالها

يعني بني علي وبني العباس، قال: فرأيت المهدي وقد تَزَاحف من صدر مصلاًه حتى صار على البساط إعجاباً بما سمع، ثم قال له: كم هي بيتاً؟ قال: مائة بيت، فأمر له بمائة ألف درهم، قال: فإنَّها لأوَّل مائة ألف أعطيها شاعرٌ في أيام بني العباس.

قال: فلم تلبث الأيام أن أفضت الخلافة إلى هارون الرشيد، قال: فرأيت مَزْوَان ماثلاً مع الشعراء بين يدي الرشيد وقد أنشده شعراً، فقال له: مَن؟ قال: شاعرك مَرْوَان بن أبي حفصة، فقال: ألست القائل البيتين اللذين له في معن اللذين أنشدهما المهدي؟ خذوا بيده فأخرجوه، فإنه لا شيء له عندنا، فأخرج، فلمّا كان بعد ذلك بيومين، تلطّف حتى دخل، فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

> لعمرك لا أنسى غداة المحصب وقد صدر (٢) الحُجَّاج إلاَّ أقلهم

إشارة سلمى بالبنان المخضب مصادر شتى موكباً بعد موكب

قال: فأعجبته، فقال له: كم قصيدتك بيتاً؟ قال له: ستون أو سبعون، فأمر له بعدد أبياتها ألوفاً، فكان ذلك رسم مَزْوَان حتى مات.

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح. (۲) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي تاريخ بغداد: هدر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور بن خيرون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الْخطيب<sup>(١)</sup>، أَنَا عُبَيْد اللّه بن أبي الفتح الفارسي، نَا مُحَمَّد بن العباس الخزاز، نَا مُحَمَّد بن خلف بن المرزبان، حَدَّثني أَبُو الحَسَن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا مُحَمَّد بن زياد قال: دخل مروان بن أبي حفصة على المهدى وعنده جماعة فأنشده:

#### صحا بعد جهل واستراحت عواذله

قال: فقال لي: ويحك، كم هي بيتاً؟ قلت: يا أمير المؤمنين، سبعون بيتاً، قال: فإن لك عندي سبعين ألفاً، قال: فقلت في نفسي بالنسيئة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، اسمع مني أبياتاً حضرت، فما في الأصل أنبل من كفيلي، قال: هات، فاندفعت فأنشدته:

> [كفاكم (٢) بعباس أبي الفضل والدآ كأن أمير المؤمنين محمدأ إليك قصرنا النصف من صلواتنا فلا نحن نخشى أن يخيب مسيرنا قال: فتبسم، وقال (٣): عجلوها[له] (٤)، فحملت إليّ من وقتها.

فما من أب إلا أبو الفضل فاضله أبو جعفر في كل أمر يحاوله مسيرة شهر بعد شهر نواصله إليك، ولكن أهنأ الخير عاجله

أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا ـ وأبو منصور بن خيرون أنا ـ أبو بكر الخطيب(٥)، أخبرني الأزهري، أنا أحمد بن إبراهيم، نا إبراهيم بن محمد بن عرفة، نا أحمد بن يحيى عن الرياشي قال:

قال رجل لمروان بن أبي حفصة: ما حملك على أن تناولت ولد على في شعرك؟ قال: والله ما حملني على ذلك بغضاً لهم، ولقد مدحت أمير المؤمنين المهدى بشعرى الذي أقول

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٥/ ٣٩٥ ضمن ترجمة الخليفة المهدي.

<sup>(</sup>٢) نقص في الأصل المخطوط ورقتان، والمستدرك بين معكوفتين عن بقية النسخ م، و «ز»، ود، وسنشير إلى نهاية السقط في موضعه.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في «ز» إلى: وكان.

<sup>(</sup>٤) سقطت من م و ((٤)، ود، واستدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٤٢/١٣.

طرقتك زائرة فحيى خيالها حتى بلغت إلى قولى:

هل تطمسون من السماء نجومها أم تدفعون مقالة عن ربه شهدت من الأنفال آخر آية فذروا الأسود خوادرأفي غيلها

بأكفكم أم تسترون هلالها جبريل بلغها النبي فقالها بتراثهم فأردتم إبطالها لا تولغن دماءكم أشبالها

بيضاء تخلط بالحياء دلالها

فقال المهدي: وجب حقك<sup>(۱)</sup> على هؤلاء القوم، ثم أمر لي بخمسين ألف درهم وأمر أولاده أن يبروني، فبروني بثلاثين ألف درهم.

قال ابن عرفة: عبد الله (٢) بن إسحاق بن سلام قال:

خرج مروان من دار المهدي ومعه ثمانون ألف درهم فمرّ بزَمِن فسأله فأعطاه ثلثي درهم، فقيل له: هلا أعطيته درهماً؟ فقال: لو أعطيت مائة ألف درهم لأتممت له درهماً.

قال: وكان مروان يبخل فلا يسرج له في داره، فإذا أراد أن ينام أضاءت له الجارية بقصبة إلى أن ينام.

قال الخطيب<sup>(٣)</sup>: وأنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن علي البزاز. أنا أبو سعيد الحسن<sup>(٤)</sup> بن عبد الله السيرافي، أنا محمد بن أبي الأزهر النحوي، نا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي عبد الله بن مصعب قال:

دخل مروان بن أبي حفصة على أمير المؤمنين الهادي، فأنشده مديحاً له، حتى إذا بلغ قوله:

تسابه يوماً بأسه ونواله فما أحد يدري لأيهما الفضل فقال له الهادي: أيما أحب إليك ثلاثون ألفاً معجلة، أو مئة ألف تدون (٥) في

<sup>(</sup>١) تحرفت في ﴿زِهِ إِلَى: حفظك.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ز) إلى: (عبد الله، والمثبت عن م، ود، وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢٣/١٣ ـ ٢٤ ضمن أخبار الخليفة موسى الهادى. والأغانى ١٠/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في م و الزا ود: أبو الحسن، وفي تاريخ بغداد: الحسين.

<sup>(</sup>٥) كذا في م و (ز)، ود، وتاريخ بغداد: «تدور» والمثبت عن الأغاني.

الدواوين؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنت تحسن ما هو أحسن من هذا، ولكنك أنسيته، أفتأذن لي أن أذكرك؟ قال: نعم، قال: تعجل الثلاثون الألف وتدوّن<sup>(١)</sup> المئة الألف. قال: بل يعجلان لك جميعاً فحمل إليه ذلك إليه.

قال  $(^{\Upsilon})$ : ونا الحسين  $(^{\Theta})$  بن الحسن النعالي، أنا أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني، أنا الحسن بن علي، نا يزيد بن محمد المهلبي، حدثني عبد الصمد بن المعدل قال:

دخل مروان بن أبي حفصة وسلم<sup>(۱)</sup> الخاسر، ومنصور النمري<sup>(۱)</sup> على الرشيد، فأنشده قصيدته التي يقول فيها:

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام وأنشد سلم:

حضر الرحيل وشدت الأحداج

وأنشده النمري (٦) قصيدته التي يقول فيها:

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع

فأمر لكل واحد منهم بمئة ألف درهم، فقال له يحيى بن خالد: يا أمير المؤمنين، مروان شاعركم خاصة، قد ألحقتهم به؟ قال: فليزد مروان عشرة الآف.

اخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن، وأبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البنا، قالوا: أنا أبو الحسن بن الآبنوسي، أنا أبو الحسن الدارقطني.

ح وأخبرنا أبو سعد بن البغدادي، أنا أبو منصور بن شكرويه، أنا إبراهيم بن عبد الله ابن محمد قالا: أنا المحاملي، نا عبد الله بن أبي سعد، حدثني أحمد بن القاسم بن علي ـ وفي حديث الدارقطني: العجلي بدل ابن علي ـ حدثني أبي قال:

قال لى مروان بن أبي حفصة خرجت إلى معن زائدة فأنشدته:

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٤٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) كذا في م، و «ز»، ود، وفي تاريخ بغداد: الحسن بن الحسين النعالي.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في "ز" إلى: سالم. (٥) تحرفت في "ز" إلى: الميموني.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في «ز» إلى: السري.

يوم اللوى فظللت ذا أحزان

عرض الدبيل(٢) ولا قرى نجران

هاجت هواك بواكر الأظعان فلما صرت إلى قولي (١):

لولا رجاؤك ما تخطت ناقتي وفي حديث الدارقطني: أرض الدبيل.

قال: صدقت والله،

قال: فلما بلغت إلى قولي:

مطر أبىوك أبىو الفوارس والـذي وقال الدارقطني: بالخيل جاز.

بالخير حاز هجائن النعمان

قال: وأنى وقع إليك هذا اليوم؟ فقلت: أصلح الله الأمير، لهو أشهر من ذلك، وفي حديث الدارقطني: من كذا لشيء ذكره، قال: فسرّ بذلك. وأنشدته قصيدتي التي أقول فيها:

مسحت قطيعة وجه معن سابقاً لما جدا وجزى ذوو الأحساب وفي حديث الدارقطني: ربيعة بدل قطيعة.

قال: فأعجب به، وأقبل يقول في كل أيام ـ زاد الدارقطني: إذا، وقالا: ـ دخلت عليه، قم يا مروان ـ زاد الدارقطني: بأمسح، وقالا: ـ فأنشده هذا الشعر.

أخبرنا أبو العز بن كادش مناولة وإذناً وقرأ علي إسناده، أنا محمد بن الحسين الجازري.

ح وأخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا ـ وأبو منصور بن خيرون، أنا ـ أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أنا أحمد بن روح النهرواني، أنا المعافى بن زكريا، نا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب، نا أبو موسى يعني عيسى بن إسماعيل البصري، حدثني العتبي قال:

قدم معن بن زائدة بغداد، فأتاه الناس، وأتاه ابن أبي حفصة فإذا المجلس غاص بأهله، فأخذ بعضادتي الباب ثم قال:

وما أحجم الأعداء عنك(٤) بقية عليك ولكن لم يروا فيك مطمعاً

<sup>(</sup>١) البيت في معجم البلدان (دبيل).

<sup>(</sup>٢) دبيل: موضع يتاخم أعراض اليمامة. وقيل: هو رمل بين اليمامة واليمن (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٢٣٨ / ٢٣٨ ضمن أخبار معن بن زائدة الشيباني.

<sup>(</sup>٤) في د: عنكم.

له راحتان الجود والحتف فيهما أبى الله إلا أن تنضر وتنفعا(١) فقال معن: ـ زاد ابن كادش، أنا أبو الوليد، وقالوا ـ أربحت والله عليك بسبعين ألفاً(٢).

اخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، أنا أبوالحسن رشأ بن نظيف، أنا الحسن بن إسماعيل، أنا أحمد بن مروان، أنشدنا ابن قتيبة لمروان بن أبي حفصة في بني مطر<sup>(٣)</sup>.

هم (٤) القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا هم يمنعون الجارحتى كأنما لجارهم بين السماكين منزل

قال: وأنا أحمد، نا عبد الله بن عمرو الوراق، نا أبي عن يحيى بن خليفة المجاشعي، نا إدريس بن مروان بن أبي حفصة يعني عن أبيه قال: أنشدت معن بن زائدة أربعة أبيات، فأعطاني بها أربعة الآف دينار، فبلغت أبا جعفر، فقال: ويلي على الأعرابي الجلف، فاعتذر إليه، فقال له أمير المؤمنين: إنما أعطيته على جودك، فسوغه، إياها، فلما مات معن رثاه مروان فقال (٥):

ألمّا على معن فقولا لقبره فيا قبر معن كنت أول حفرة يا قبر معن كيف واريت جوده ولكن ضممت الجود والجود ميّت ولمّا مضى معن مضى الجود والندى وما كان إلا الجود صورة خُلقه فتى عيش من معروفه بعد موته تعزّى أبا العباس عنه ولا يكن تمنى رجالٌ شأوه من ضلالهم

سقيت الغوادي مربعاً ثم مربعاً من الأرض خطت للمكارم مضجعاً وقد كان منه البر والبحر مترعاً ولو كان حياً ضِقْتَ حتى تصدّعاً وأصبح عرنين المكارم أجدعاً فعاش زماناً ثم مات فودعا كما كان بعد السيل مجراه مربعا ثوابك من معن بأن تتضعضعا فأضحوا على الأذقان صرعى وظلّعاً

<sup>(</sup>١) قدم هذا البيت في ﴿(١)، وكتب فيها بعده: هذا البيت مؤخر على الذي بعد، وهو قوله.

<sup>(</sup>۲) كذا في م، و «ز»، ود، وفي تاريخ بغداد: تسعين ألفاً.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الشعر والشعراء ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) البيت التالي سقط من "ز"، ومكانه فيها بياض.

<sup>(°)</sup> بعض الأبيات في تاريخ بغداد ٢٤٠/١٣ ونسبها إلى الحسين بن مطير الأسدي، والتعازي والمراثي ص١٦٩ قالها رجل من بني شيبان، ومعجم الأدباء ١٦٨/١٠.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن المقرىء (١)، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخمَد بن الحُسَيْن المقرىء (١)، أَنَا مُحَمَّد بن الصلت، نَا أَبُو الفرج الحُسَيْن بن عَبْد العزيز، نَا عُمَر بن شبّة، عَلي بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد الأصفهاني (٢)، أَخْبَرَني أَحْمَد بن عَبْد العزيز، نَا عُمَر بن شبّة، حَدَّثني أَحْمَد بن معاوية قال:

سمعت مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة يقول: لقيني الناطفي فدعاني إلى عنان، فانطلقت معه، فدخل إليها قبلي فقال لها: قد جئتك بأشعر الناس مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة، وكانت عليلة، فقالت: إنّي عن مَرْوَان لفي شغل، فأهوى بسوطه فضربها به، فقال لي: ادخل، فدخلت وهي تبكي، فرأيت الدموع تنحدر من عينيها فقلت:

بكت عنانٌ مُسْبَلٌ دمعُها كالدرّ إذ يسبق من خَيْطِهُ فقالت مسرعة:

فليت من يضربها ظالماً تيبس يمناه على سوطِه فقلت للنطاف: أعتق مَرْوَان ما يملك إنْ كان في الجن والإنس أشعر منها.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعادات أَخْمَد بن أَخْمَد المتوكلي، نَا أَبُو بَكُر الخطيب قال: قرأت على الجوهري عن أبي عُبَيْد الله المرزباني، أُخْبَرَني يوسف بن يَخْيَىٰ بن عَلَي المنجم، عَن أَبيه، حَدَّثَني ابن مهروية، حَدَّثَني عَلي بن مُحَمَّد النوفلي قال: سمعت أبي يقول (٣):

كان مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة لا يأكل اللحم بخلاً حتى يقرم (أ) إليه، فإذا قُدّم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله، فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء، فلم تختار ذلك؟ قال: نعم، الرأس أعرف سعره، فآمن خيانة الغلام، ولا يستطيع أن يغبنني فيه، وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه، وإن مس عيناً أو أذناً أو خداً وقفت على ذلك، وآكل منه ألوانا، آكل عينه لوناً وأذنه لوناً، وغَلْصَمته (٥) لوناً، ودماغه لوناً، وأكفى مؤونه طبخه، فقد اجتمعت لى فيه مرافق.

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: النفري.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الفرج في الأغاني ٢٣/ ٨٦ ـ ٨٧ ضمن أخبار عنان.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الأغاني ١٩/٧٧.

<sup>(</sup>٤) الكلمة غير واضحة بالأصل، تقرأ: «يقدم» وتقرأ «يقرم» والصواب ما أثبت: «يقرم» عن م، و «ز»، ود. يقال: قرم إلى اللحم اشتدت شهوته إليه.

<sup>(</sup>٥) الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.

قال المرزباني: وأَخْبَرَني يوسف بن يَحْيَىٰ عن أَبيه، عَن أَبي غسَّان عن أَبي عبيدة عن جهم بن خلف قال<sup>(۱)</sup>:

أتينا اليمامة، فنزلنا على مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة، فأطعمنا تمراً، وأرسل غلامه بفلس وسُكُرّجة (٢) يشتري به زيتاً، فلمّا جاء بالزيت قال: خنتني، قال: من فلس كيف أخونك؟ قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت زيتاً.

قال الخطيب: وقرأت على الجوهري عن المرزباني، حَدَّثَني أَخمَد بن عيسى الكرخي، أَنَا أَبُو العيناء مُحَمَّد بن القاسم اليمامي قال (٣):

كان مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة من أبخل الناس، خرج يريد الخليفة المهدي، فقالت له امرأة من أهله: ما لي عليك إنْ رجعتَ بالجائزة، قال: إنْ أُعطيت مائة ألف درهم أعطيتك درهماً، فأُعطى ستين ألفاً، فدفع إليها أربعة دوانيق.

وكان قد اشترى يوماً لحماً بدرهم فدعاه صديق له، فرد اللحم إلى القصّاب بنقصان دانق، وقال: أكره الإسراف، وهجاه بعض الشعراء فقال:

وليس لمروان على العرس غيرة ولكن مرواناً يَغَار على القِدْرِ أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قبيس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ثم أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي بالله الهاشمي الخطيب.

أَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن الحَسَن بن الفضل بن المأمون، أنشدنا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، أنشدني أبي عن غير واحدٍ من شيوخه لمَرْوَان بن أبي حَفْضَة يرثي معن بن زائدة الشيباني:

محامد لن تبيد ولن تنالا من الإظلام ملبسة جلالا تهد<sup>(٥)</sup> من العدو به الحمالا وقد يروى بها الأسل النهالا

ي بي مصبيله معن وأبقى كأن الشمس يوم أصيب معن كأن الشمس يوم أصيب معن هو الجبل الذي كانت نزار وعطلت الثغور لفقد معن

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ٧٨/١٠. (٢) السكرجة: الصحفة.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٠/٧٩.

<sup>(</sup>٤) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ٢٤١/١٣ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «من العدو به تهد الحمالاً» وفوق لفظتي «العدو» و«تهد» علامتا تقديم وتأخير.

وأظلمت العراق وألبستها وظل الشام يرجف جانباه وكادت من تهامة كل أرض فإن يعل البلاد له خسوع أصاب الموت يوم أصاب معنا وكسان السناس كليهم لمعن ولم يكن طالب المعروف ينوى ثوى مَنْ كان يحمل كلّ ثقل وما نزل الوفود بسمشل معن وما بلغت أكف ذوي العطايا وما كانت تجفّ له حياض لأبيض لا يعد المال حتى فليت الشامتين له فدوه ولم يكن كنزه ذهبا ولكن ومادته من الخطبي سمراً وذخراً من مكارم باقسات لئن أمست زوائد قد أذيلت(١) لقد كانت تصان به وتسمو وقد حوت النهاب فأحرزته زاد الخطيب:

مضى لسبيله من كنت ترجو فلست بمالك عبرات عيني<sup>(٤)</sup> وفى الأحشاء منك غليل حزن

مصائسه المجللة اختلالا لركن العز حيين وهي فمالا ومن نجد تهزول غداة زالا فقد كانت تطيل به اختبالا من الأخيار أكرمهم فعالا إلى أن زار حفرته عسالا إلى غير ابن زائدة ارتحالا ويسبق فيض راحته السؤالا ولا حطوا بساحته الرحالا يسيناً من يديه ولا شمالا من المعروف مترعة سجالا يعم به بغاة النخير مالا وليت العمر مدله فطالا سيوف الهند والحلق المدالا ترى فيهن ليناً واعتدالا ومثل بقائه التَّفْضيل نالا جياد كان يكره أن تدالا<sup>(٢)</sup> بها عقباً وترجعها خَيالا(٣) وقد غشيت من الموت الطلالا

به عشرات دهرك أن تقالا أبت بدموعها إلاً انهمالا كحر الناريشتعل اشتعالا

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: أزيلت.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل ود، وم، وفي "ز": "تذالاً وفي تاريخ بغداد: تزالاً.

<sup>(</sup>٣) في از١: حبالا. (٤) في تاريخ بغداد: عين.

ليالى قىد قىرن بى طوالا وأحزانا نطيل بها اشتعالا معاً عن عهدها قلبا فحالا أضر به وأورثه خبالا من الهندي فقد فقد الصقالا لفجع مصيبة أبكى وغالا تقلب بالفتى حالاً فحالاً أبى لجد ودنا إلآ اغتيالا لها ريب الزمان ولا نصالا ولا نرد المُصَرَّدة السمالا جعلن منى كواذب واعتلالا شكوا حلقاً بأعنقهم(٢) ثقالا غدوا شعثاً كأنّ بهم (٢) سلالا فَرَتْ جدبا(٤) تُمات به هزالا لها تلقى حواملها السخالا لممتدح بها ذهبت ضلالا يقول له النجى: لا احتيالا مقاماً ما نريد [به]<sup>(ه)</sup> زيالا وقد ذهب النوال فلا نوالا عوابس قد لقيت(١) به رعالا وقوم قد جعلت لهم نكالا كأن الليل واصل بعد معن لقد أورثتنى وبني هما وقائلة رأت جسدي ولونى رأت رجلاً براه المحزن حتى أرى مَـرْوَان عـاد كـذي نـحـول فقلت لها الذي أنكرت منى وأيام المنون لها صروف يرانا الناس بعدك فُلَ دهر(١) فنحن كأسهم لم يُبق ريشاً وقد كنا بحوض نداك نروى فلهف أبى عليك إذا العطايا ولهف أبى عليك إذا الأسارى ولهف أبى عليك إذا اليتامي ولهف أبى عليك إذا المواشى ولهف أبي عليك لكل هيجا ولهف أبى عليك إذا القوافى ولهف أبى عليك لكل أمر أقبمنا باليمامة بعد معن وقلنا أين نذهب بعد معن فإن يذهب فرب رعال خيل وقوم قد جعلت لهم ربيعاً

<sup>(</sup>۱) في تاريخ بغداد: قبل دهر.

<sup>(</sup>٢) الأصل و (ق) وم: «باسوفهم» والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم و (ز)، ود: (بها) والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) عجزه في تاريخ بغداد: رعت جدبا تموت به هزالا.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل واستدركت عن م، و (ز»، ود.

<sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل ود وم: لففت، وفي «ز»: كففت، والمثبت عن تاريخ بغداد.

فما شهد الوقائع منك أمضى سيذكرك الخليفة غيرقال ولا ينسى وقائعك اللواتي ومعترك شهدن(۱) به حفاظا حباك أخو أمية بالمراثى أقام وكان نحوك كل عام فألقى رحله أسفأ وآلى أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب

وأكسرم محتدأ وأشد آلا إذا هو في الأمور بلا الرجالا عملى أعدائم جمعلت وبالا وقد كرهت فوارسه النزالا مع المدح البلواتي كان قالا يطيل الواسط الرحل اعتقالا يميناً لا يشد له حبالا

وذكر إدريس بن سُلَيْمَان بن أَبي حَفْصَة أن مَرْوَان توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، ودفن ببغداد في مقبرة نصر بن مالك، وقال غيره: كان مولده سنة خمس ومائة.

قال(٣): وأنا الأزهري، أَنَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عرفة قال: ومَرْوَان يكني أبا الهيذام، وعاش إلى سنة اثنتين وثمانين ومائة، فمات فيها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن أيضاً، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال(٥): سنة ثنتين وثمانين ومئة فيها مات مَرْوَان بن أبي حَفْصَة الشاعر النبيل<sup>(٦)</sup>، رحمه الله تعالى.

> ٧٣١٨ ـ مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو الحَرَّاني الجَزَري<sup>(٧)</sup> مَوْلَى مُحَمَّد بن مَرْوَان بن الحَكَم، يُعرف بالخُصَيفي (^).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: شهدت. (۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۲/ ۱٤٥.

<sup>(</sup>٣) القائل أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١٤٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٣/ ١٤٥. (٥) المعرفة والتاريخ ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) كلمة «النبيل» ليست في تاريخ بغداد ولا في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>V) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٠٦ والجرح والتعديل ٨/٧٣/ وميزان الاعتدال ٤٠٦/ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٥١ وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٦ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٣٤ وتاريخ بغداد ١٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٨) قيل له الخصيفي لكثرة روايته عن خُصيف بن عبد الرحمن الجزري كما في تهذيب الكمال.

حدَّث عن إِبْرَاهيم بن أَبِي عَبْلة، وخُصَيف بن عَبْد الرَّحْمٰن، وسالم الأفطس، ومغيرة ابن مقسم.

روى عنه: حسين بن عَلي الجعفي، وسعيد بن سُلَيْمَان سعدوية، وهارون بن معروف، ومُحَمَّد بن الصباح الجرجاني، وأَحْمَد بن حنبل، ويَحْيَىٰ بن معين، وأَبُو عُبيد القاسم بن سَلام، وسُرَيج بن يونس، وأَحْمَد بن منيع، ويعقوب الدورقي، وعَمْرو بن رافع، ومُحَمَّد بن القاسم، سُحَيم، الحَرَّاني، والحَسَن بن عرفة، وأَحْمَد بن الخليل البغدادي.

وكان يكون مع خلفاء بني أمية بالشام، ثم انتقل إلى بغداد فسكنها، ومات بها.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، أَنَا أَبُو القَاسِم التنوخي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الأَعَزِّ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو حفص عُمَر ابن مُحَمَّد بن عَلي الصيرفي، نَا قاسم بن زكريا المطرّز المقرىء.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الورّاق الشروطي، نَا أَبُو الحَسَن الدارقطني ـ إملاء ـ نا أَبُو مُحَمَّد يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، ومُحَمَّد بن هارون الحضرمي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن طفر بن الحُسَيْن، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد بن الحُسَيْن السكري، قَالا: أنا أَبُو طاهر المخلّص، نَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد ـ إملاء ـ قالوا: أنا أَحْمَد بن منيع، نَا مروان بن شجاع، نَا سالم الأفطس، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيّة نار، وأنهى أمتي عن الكي الكي المحمدة ا

رفع الحديث.

وفي حديث ابن النقور: وأنا أنهى عن الكي، وفي حديث عَبْد العزيز والدارقطني: وأنا أنهى أمتى.

رواه البخاري عن حسين عن أَحْمَد بن منيع (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٧٦ كتاب الطب، ٣ باب الشفاء في ثلاث رقم ٥٦٨٠ (١٥/٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنَا أَبُو عُمَر عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مهدي، نَا القاضي أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن إِسْمَاعيل المحاملي ـ إملاء ـ نا يعقوب الدورقي، نَا مَرْوَان بن شُجَاع، عَن خُصَيف، عَن مِجاهد، عَن أَبِي سعيد الخدري قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ مرتين على المنبر يقول: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزناً بوزن»[١٢٠٠٥].

قرات على أبي الوفاء حفّاظ بن الحَسَن بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز الكتاني، أَنَا ابن الميداني، أَنَا ابن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنَا مُحَمَّد بن جرير الطبري، حَدَّثني أَخْمَد بن زهير، حَدَّثني عَلى بن مُحَمَّد قال:

قال مَرْوَان بن شُجَاع مَوْلَى لمَرْوَان بن الحَكَم:

كنت مع مُحَمَّد بن هشام بن عَبْد الملك، فأرسل إليَّ يوماً، فدخلت عليه، وقد غضب وهو يتلهف، فقلت: ما لك؟ فقال: رجل نصراني شج غلامي وجعل يشتمه، فقلت: على رسلك، قال: فما أصنع؟ قلت: ترفعه إلى القاضي، قال: ما غير هذا؟ قلت: لا، قال خصي له: أنا أكفيك، فذهب فضربه، وبلغ هشاماً، فطلب الخصي، فعاد بمُحَمَّد، فقال مُحَمَّد بن هشام: لم آمرك، وقال الخصي: بلى والله، لقد أمرتني، فضرب هشام الخصي، وشتم ابنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup>، أَنَا أَبُو سعيد بن حسنوية، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن جَعْفَر.

ح وَٱخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو العزّ الكيلي، قَالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني ـ زاد أَبُو البركات: وأَبُو الفَضْل بن خَيْرُون قالا: ـ أنا أَبُو الحُسَيْن الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الأهوازي.

قَالا: أنا عُمَر بن أُحْمَد الأهوازي، نَا خليفة بن خيّاط قال (٣):

مَرْوَان بن شُجَاع من أهل حرَّان، مَوْلَى مروان بن مُحَمَّد بن مَرْوَان بن الحَكَم، مات ببغداد سنة أربع وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۲/۱۳. (۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۱٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص٥٨٩ رقم ٣٠٩١.

اَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن رباح، أَنَا أَبُو بكر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال في تسمية أهل الجزيرة: مَرْوَان بن شُجَاع مَوْلَى مروان.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (١)، أَنَا الجوهري، نَا مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال:

مَرْوَان بن شُجَاع الخُصَيفي ـ وقال ابن البنّا: وكان يقال له الخُصيفي ـ كان من أهل الجزيرة، من أهل حرَّان، وكان راوية لخُصَيف، فقدم بغداد، فكان مؤدباً لولد موسى أمير المؤمنين، فلم يزل ببغداد حتى مات.

اَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن معد قال (٣):

مَرْوَان بن شُجَاع من أهل حرَّان، ويكنى أبا عَمْرو<sup>(٤)</sup> مَوْلَى لمروان بن مُحَمَّد بن مَرْوَان ابن الحَكَم، وكان راوية لخُصَيف، وهو اذي يقال له: الخُصَيفي، مات ببغداد سنة أربع وثمانين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو المُصَنِن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال(٥):

مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو الجَزرِي، عَن خُصَيف، ومغيرة، روى عنه القاسم أَبُو عُبَيد<sup>(٦)</sup>، وأَخْمَد بن حنبل.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وم، وفي (ز): (عمر) وكنيته في تهذيب الكمال: أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) في التاريخ الكبير: روى عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ مشافهة ـ قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد<sup>(۱)</sup> ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي، قَالا:

أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٢)</sup>:

مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو الجَزرِي الحَرَّاني، سكن بغداد، روى عن خُصَيف، وسالم الأفطس، ومغيرة، روى عنه حسين الجعفي، وسعيد بن سُلَيْمَان، وهارون بن معروف، ومُحَمَّد بن القاسم سُحَيم، ومُحَمَّد بن الصباح الجرجرائي، وعَمْرو بن رافع، سمعت أبي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: حَدَّثَنا عنه الحَسن بن عرفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو عَمْرو مَرْوَان بن شُجَاع الحَرَّاني، سمع خُصَيفاً، روى عنه أَحْمَد بن حنبل، والخَضِر بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر ـ قراءة ـ عن أبي طاهرالخطيب، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَبُو بَكْر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي قال: أَبُو عَمْرو مَرْوَان بن شُجَاع.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٣)، أَنَا ـ أَخَمَد بن عَلَي البادا، وأَبُو بَكُر البرقاني، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن مخلد الفارسي، وعَلي بن أَبي عَلي البصري، قَالوا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن صالح الأبهري، نا أَبُو عروبة قال: مروان.

ح وقرات على أبي الحَسَن الفرضي، عَن أبي العبّاس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الرازي، أَنَا أَبُو القَاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر بن الصوّاف، أَنَا القاضي أَبُو الحَسَن عَلي بن الحُسَيْن بن بندار الأَذَنى، أَنَا أَبُو عروبة الحرّاني قال في الطبقة الرابعة:

 <sup>(</sup>۱) تحرفت في فزا إلى: أحمد.
 (۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٤٨/١٣.

مَرْوَان بن شُجَاع مَوْلَى بني أمية، من أهل حرَّان، كنيته أَبُو عَمْرو، وكان [يعلّم](١) ولد المهدي ببغداد، ومات بها في سنة أربع وثمانين ومائة، وحديثه ببغداد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا مُحَمَّد بن طاهر، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك ابن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَرْوَان بن شُجَاع، أَبُو عَمْرو، مَوْلَى مروان بن مُحَمَّد بن الحَكَم القُرشي الأُموي الجَزرِي، يقال له الخُصَيفي، لكثرة روايته عنه، وكان مؤدب ولد موسى بن المهدي ببغداد، حدَّث عن سالم الأفطس، روى عنه سعيد بن سُلَيْمَان، وسُرَيج، وأَحْمَد بن منيع في الشهادات والطبّ، مات سنة أربع وثمانين ومائة، وقال ابن سعد: مات ببغداد مثله، وذكر أَبُو داود مثل ابن سعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، وأَبُو منصور المقرىء، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(٢):

مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرُو الجَزَرِي، مَوْلَى بني أمية، ويعرف بالخُصَيفي، من أهل حرَّان، نزل بغداد، وحدَّث بها عن إِبْرَاهيم بن أَبِي عبلة، وسالم الأفطس، وخُصَيف بن عَبْد الرَّحْمٰن، روى عنه سعيد بن سُلَيْمَان الواسطي، وأَحْمَد بن حنبل، ويَحْيَىٰ بن معين، [وسريج بن يونس، وهارون بن معروف وأحمد بن منيع] (٣) وأَبُو عُبَيد القاسم بن سلام، ويعقوب الدورقي، والحَسَن بن عرفة.

أَنْبَانَا أَبُو عَلى مُحَمَّد بن سعيد بن إبْرَاهيم ثم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، قَالا: أنا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنَا عَبْد الله بن إسْحَاق البغوي.

ح قال: وأنا طراد بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن الحُسَيْن، أَنَا حامد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الرفا، قَالا: أنا عَلي بن عَبْد العزيز، نَا أَبُو عُبيد، نَا مَرْوَان بن شُجَاع الجَزَرِي، قال: أثبتنى عُمَر بن عَبْد العزيز وأنا فطيم في عشرة الدنانير.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب(٤)، أَنا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وفي "ز"، وم، ود،: "يحدث" والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۴۷/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل، وم، والز»، ود. والزيادة استدركت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٤٧/١٣ ـ ١٤٨.

البرقاني، أَنَا أَبُو أَخْمَد الحُسَيْن بن عَلي التميمي، نَا أَبُو عوانة يعقوب بن إِسْحَاق الإسفرايني، نَا الميموني قال: سمعت أبا عَبْد الله [أحمد](١) بن حنبل، نَا مَرْوَان بن شُجَاع ـ قال أَبُو عَبْد الله: شيخ صدوق ـ.

قال (٢)؛ ونا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدّل، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن الحَسَن، نَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل قال: سألت أبي: أيّما أحبّ إليك في خُصَيف عتاب بن بشير أو مَرْوَان بن شُجَاع؟ فقال: عتّاب بن بشير، أحاديثه أحاديث مناكير، مروان حدَّث عنه الناس، قال عَبْد الله: وقد حَدَّثَنَا أبي عنه وعن وكيع عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن لَمَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أَبِي حاتم<sup>(٣)</sup>، أَنَا حرب بن إسْمَاعيل فيما كتب إليَّ، قال: سُئل أَحْمَد بن جنبل عن مَرْوَان بن شُجَاع؟ فقال: هو جَزَري، لا بأس به.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر الهابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي قال: وسألت يَحْيَىٰ بن معين عن الخُصَيفي فقال: ليس به بأس، كان بالرُّصافة، وكان مؤدّب موسى أمير المؤمنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقا، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: مَرْوَان ابن شُجَاع ثقة.

قرائا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي تمام عَلَي بن مُحَمَّد بن الحَسَن، عَن أبي عُمَر بن حيُوية، أَنَا أَبُو الطيّب مُحَمَّد بن القاسم الكوكبي، نَا ابن أبي خيثمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: مَرْوَان بن شُجَاع ثقة.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب(٤).

<sup>(</sup>١) زيادة عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٢٧٣. (٤) تاريخ بغداد ١٤٨/١٣.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال(١):

ومَرْوَان بن شُجَاع جَزَري، حَدَّثني عنه أَحْمَد بن الخليل البغدادي، وهو ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۲)</sup>، أَنَا العتيقي، أَنَا مُحَمَّد بن عُبيد<sup>(۳)</sup> البصري ـ في كتابه ـ نا أَبُو عُبَيد<sup>(٤)</sup> مُحَمَّد بن عَلي الآجري، قال: سألت أبا داود عن مَرْوَان بن شُجَاع، فقال: لا بأس بَه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن أيضاً، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب(٥).

ح وَٱخْبَرَفَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا أَبُو منصور ومُحَمَّد بن الحُسَيْن.

قَالا: أنا البرقاني قال: سمعت أبا الحَسَن الدارقطني يقول: مَرْوَان بن شُجَاع ثقة، جَزَري.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي وغيره، عَن أَبِي بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، قال: قلت للدارقطني: فمَرْوَان بن شُجَاع؟ قال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللّه الخلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد (٦) ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٧):

وسألت أبي عن مَرْوَان بن شُجَاع، فقال: صالح، ليس بذاك القوي، في بعض ما يروي مناكير، يُكتب حديثه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم عَلي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱٤٨/۱۳.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، وقرا، ود، وفي تاريخ بغداد: عدي.

<sup>(</sup>٤) في م: في كتابه أبي عبيد. (٥) تاريخ بغداد ١٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في (ز) إلى أحمد، وفي م إلى: (جعد).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

طاهر المخلّص، نَا عُبَيْد اللّه بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، حَدَّثَني أَبُو عبيد قال: سنة أربع وثمانين ومائة فيها مات مَرْوَان بن شُجَاع الجَزْدِي.

# ٧٣١٩ ـ مَرْوَان بن عَبْد الله بن عَبْد المَلِك بن مَرْوَان بن الحَكَم المَكِ الله بن عَبْد شَمْس الأُمُوي ابن أُميّة بن عَبْد شَمْس الأُمُوي

من وجوه بني مروان.

كان عاملاً للوليد بن يزيد على حمص، وكان موصوفاً بالنسك والتعبّد.

قرات على أبي الوفاء حفّاظ بن الحَسَن بن الحُسَيْن، عَن عَبْد العزيز الكتّاني، أَنَا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنَا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر (١)، أَنَا مُحَمَّد بن جرير (٢)، حَدَّثَني أَحْمَد بن زهير، عَن عَلي بن مُحَمَّد قال:

كان مَرْوَان بن عَبْد اللّه بن عَبْد المَلِك عاملاً للوليد على حمص، وكان من سادة بني مروان نبلاً وفضلاً وكرماً وجمالاً، فلما قُتل الوليد بلغ أهل حمص قتله، فأغلقوا أبوابها، وأقاموا النوائح والبواكي [على الوليد، وسألوا عن قتله، فقال بعض من حضرهم، ما زلنا منتصفين من القوم قاهرين لهم] (٣) حتى جاء العباس بن الوليد فمال إلى عَبْد العزيز بن الححبَّاج، فوثب أهل حمص، فهدموا دار العبّاس وانتهبوها، وسلبوا حرمه، وأخذوا بنيه فحبسوهم، وطلبوه فخرج إلى يزيد بن الوليد، وكاتبوا الأجناد ودعوهم إلى الطلب بدم الوليد، فأجابوهم، فكتب أهل حمص كتاباً بينهم ألا يدخلوا في طاعة يزيد، وإن كان وليًا (٤) عهد الوليد حيّين فالبيعة لهما وإلا جعلوها لخير من يعلمون، على أن يعطيهم العطاء [من] (٥) المحرّم، ويعطي الذرية، وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين، فكتب إلى مروان بن عَبْد اللّه بن عَبْد المَلِك بن مروان، وهو بحمص في دار الإمارة، فلما قرأه قال: هذا كتاب حضره من الله حاضر، وتابعهم على ما أرادوا.

فلما أبلغ يزيد بن الوليد خبرهم، وجه إليهم رسلاً فيهم: يعقوب بن عُمَير بن

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل وبقية النسخ: أنا محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٢) الخبر رواه الطبري في تاريخه ٧/ ٢٦٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م وفز)، ود وتاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، وفزه، وم: قواليا، والمثبت عن تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٥) زيادة لازمة عن تاريخ الطبري.

هانىء $^{(1)}$ ، وكتب إليهم: إنه ليس يدعو إلى نفسه، ولكن يدعوهم إلى الشورى، فقال عَمْرو ابن قيس السكوني: قد رضينا بولتي عهدنا - يعني - ابن الوليد بن يزيد - فأخذ يعقوب بن عُمير بلحيته فقال: أيها العشمة $^{(7)}$ ، إنك قد فيّلت $^{(7)}$ ، وذهب عقلك، إن الذي تعني لو كان يتيماً في حِجْرك لم يحلّ لك أن تدفع إليه ماله، فكيف أمر الأمة، فوثب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد فطردوهم.

وكان أمر حمص (٤) لمعاوية بن يزيد بن حُصَيْن، وليس إلى مَرْوَان بن عَبْد اللّه بن عَبْد اللّه بن عَبْد المَلِك من أمرهم شيء، وكان معهم السمط بن ثابت، وكان الذي بينه وبين معاوية بن يزيد متباعداً، [وكان معهم أبو محمد السفياني فقال لهم: لو قد أتيت دمشق، ونظر إليّ أهلها لم يخالفوني] (٥) فوجه يزيد بن الوليد مسرور بن الوليد، والوليد بن رَوْح في جمع كثير، فنزلوا بحُوّارين (٦)، أكثرهم بنو عامر من كلب، ثم قدم على يزيد سُليّمان بن هشام من عمان (٧)، فأكرمه يزيد وتزوج أخته أم هشام بنت هشام بن عَبْد المَلِك، ورد عليه ما كان الوليد أخذ من أموالهم، ووجه به إلى مسرور بن الوليد، والوليد بن روح، وأمرهما بالسمع له والطاعة، وأقبل أهل حمص، فنزلوا قرية كانت لخالد بن يزيد بن معاوية.

حَدَّثَني أَحْمَد، حَدَّثَني عَلي، عَن عَمْرو بن مروان الكلبي، حَدَّثَني عَمْرو بن مُحَمَّد، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحْمٰن البَهْرَاني (^) قالا:

قام مَرْوَان بن عَبْد اللّه فقال: يا هؤلاء، إنكم خرجتم لجهاد عدوكم، والطلب بدم خليفتكم، وخرجتم مخرجاً أرجو أن يعظّم الله به أجركم، ويحسن عليه ثوابكم، وقد نجم لكم منهم قرن، وسال إليكم منهم عُنُق، إن أنتم قطعتموه اتبعه ما بعده، وكنتم عليهم أجراء، وكانوا عليكم أهون، ولست أرى المضي إلى دمشق، وتخليف<sup>(۹)</sup> هذا الجيش خلفكم، فقال السمط بن ثابت: هذا والله العدو القريب الدار، يريد أن ينقض جماعتكم؛ وهو ممايل للقدرية.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الطبري: يعقوب بن هانيء. (٢) العشمة: الكبير الهرم، والشيخ الفاني.

<sup>(</sup>٣) فال رأيه: أخطأ وضعف.

<sup>(</sup>٤) من قوله حمص. . . إلى هنا استدرك على هامش م.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين استدرك عن تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٦) حوارين: حصن من ناحية حمص، بها مات يزيد بن معاوية (معجم البلدان).

<sup>(</sup>V) قوله: «من عمان» ليس في تاريخ الطبري . ( ٨) تاريخ الطبري ٧/٢٦٣.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: ويخلف، وفي «ز»: ونخلف، والمثبت عن الطبري.

قال: فوثب الناس على مَرْوَان بن عَبْد اللّه فقتلوه، وقتلوا ابنه، ورفعوا رؤوسهما للناس، وإنما أراد السمط بهذا الكلام خلاف معاوية بن يزيد، فلمّا قتل مَرْوَانِ بن عَبْد اللّه ولّوا عليهم أبا مُحَمَّد السفياني وأرسلوا إلى سُلَيْمَان بن هشام: إنّا آتوك، فأقم بمكانك [فأقام](1).

قال: فتركوا عسكر سُلَيْمَان ذاتَ اليسار، ومضوا إلى دمشق، وبلغ سُلَيْمَان مضيهم، فخرج مغذاً فلحقهم بالسليمانية ـ مزرعة لسُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلاً ـ.

كتب إليَّ أَبُو المعالي أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَلي بن البخاري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد المَلِك بن بشران، أَنَا أَبُو الحَسَن الدارقطني، حَدَّثَني صالح بن عَلي الخصيبي - بمصر - نا مُحَمَّد بن الحَسَن بن قتيبة، نَا ابن أَبِي السري، نَا معتمر، نَا حجَّاج [بن] (٢) فرافصة، حَدَّثَني صاحب لنا يقال له سفيان.

إِن مَرْوَان بن عَبْد الله بن عَبْد المَلِك سأل صالحاً الحكمي عن القَدَر هل ذكر في زمن النبي عَلَيْهُ؟ قال: نعم، قال رَسُول الله عَلَيْهُ: «إِن أُمّتي لا تزال بخير متمسكة بما هي فيه حتى تكذّب بالقَدَر»[٦٢٠٠٦].

# ٠ ٧٣٢ ـ مَرْوَان بن عَبْد الله الثقفي

من أهل القُطَيفة (٣) من ظاهر دمشق، له ذكر في كتاب أَحْمَد بن حميد بن أبي العجائز.

## ٧٣٢١ ـ مَرْوَان بن عَبْد المَلِك بن سوار القرشي

من أهل الراهب<sup>(٤)</sup>، كان بدمشق، له ذكر. ذكره أَبُو الحَسَن بن أَبِي العجائز.

٧٣٢٢ ـ مَرْوَان بن عَبْد المَلِك بن عَبْد اللّه بن عَبْد المَلِك المَلِك المَلِك المَلِك ابن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العاص

حكى عنه مُحَمَّد بن عَبْد الباقي حكاية تقدمت في ذكر بناء الجامع.

 <sup>(</sup>۱) زیادة عن تاریخ الطبري.
 (۲) زیادة لازمة عن (۱) وم، ود.

 <sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل و «ز»، ود إلى: «القطيعة» والمثبت عن م، وضبطت بالتصغير عن معجم البلدان، وهي قرية دون
ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من ناحية حمص.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بها.

# 

وأمّه عاتكة بنت يزيد بن مُعَاوِية.

قرات على أبي غَالِب بن البَنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية ـ إجازة ـ أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نَا حارث بن أبي أسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد قال (٢):

فولد عَبْد المَلِك بن مروان: يزيد بن عَبْد المَلِك، ولي الخلافة، ومروان ومعاوية دَرج، وأمهم أمّه عاتكة بنت يزيد بن مُعَاوِية بن أَبي سفيان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان الطوسي قال<sup>(٣)</sup>:

فولد عَبْد المَلِك بن مروان: يزيد بن عَبْد المَلِك، ومَرْوَان بن عَبْد المَلِك، كان عَبْد المَلِك قد أخذ على سُلَيْمَان حين بايع له بولاية العهد: ليبايعن لأحد ابني عاتكة، فأما مَرْوَان فإنه حجَّ مع الوليد بن عَبْد المَلِك، فلمّا كان بوادي القُرَى، جرى بينه وبين أخيه الوليد بن عَبْد المَلِك محاورة، والوليد يومئذ خليفة، فغضب الوليد، فأمصه (٤) فتفوّه مَرْوَان بالرد عليه، فأمسك عُمَر بن عَبْد العزيز على فيه، فمنعه من ذلك، فقال لعمر (٥): قتلتني، رددت غيظي فأمسك عُمَر بن عَبْد العزيز على فيه، فمنعه من ذلك، فقال الشاعر:

لقد غادر الركبُ الثمانون<sup>(۲)</sup> إذْ غدوا بوادي القُرى جلد العنان<sup>(۷)</sup> مشيعا فسيروا فلا مروان للقوم إذ غدوا<sup>(۸)</sup> وللركب إذ أمسوا مُكِلِّين جُوَّعَا وقيل إن هذه القصة جرت لمَرْوَان مع أُخيه سُلَيْمَان وذلك فيما.

<sup>(</sup>١) له ذكر في طبقات ابن سعد ٥/ ٣٢٣ ونسب قريش للمصعب ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/٢٢٣ ـ ٢٢٤ ضمن أخبار عبد الملك بن مروان.

<sup>(</sup>٣) الخبر في نسب قريش للمصعب الزبيري ص١٦٢.

<sup>(</sup>٤) أمصه: شتمه بقوله له: يا مَصَّان، أي أنه يرضع الغنم من اللؤم، لا يحتلبها فيسمع صوت الحلب.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل وم، و(ز١، ود إلى: عمر. والمثبت عن نسب قريش.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل و (ز)، وم، ود، وفي المختصر ونسب قريش: اليمانون.

<sup>(</sup>V) كذا رسمها بالأصل ود، وفي م وقرى: «البنان» وفي المختصر: «الجناب» وفي نسب قريش: الجنان.

<sup>(</sup>٨) في نسب قريش: شقوا.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا عَبْيد العزيز ابن الأزجي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، حَدَّثَني أَبِي، نَا أَبُو العيناء، نَا الأصمعي، عَن الشعبي قال:

وقع بين سُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك وبين أخيه مَرْوَان كلام، فعجّل عليه سُلَيْمَان، وذلك في خلافته، فقال له: يا بن اللخناء، ففتح مَرْوَان فاه ليجيبه على ذلك، فأمسك عُمَر بن عَبْد العزيز على فيه، وقال: ناشدتك الله يا أبا عَبْد المَلِك، ثم بالرحم، أخوك وإمامك، وله السن عليك، قال: فلم يزل به عمر حتى سكته، فقال مَرْوَان: قتلتني والله يا أبا حفص، قال: كلا يا أبا عَبْد المَلِك إن شاء الله، قال: فوالله ما أمسى حتى مات، فوجد عليه سُلَيْمَان وجداً شديداً.

آئنبَانَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره، عَن أَبِي مُحَمَّد الجوهري، عَن أَبِي عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو أَيوب سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، أَنَا الحارث بن أَبِي أسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قال: وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث وتسعين غزا مَرْوَان بن عَبْد المَلِك فبلغ حنجرة (١) من أرض الروم.

وذكر غيره أن الذي غزاها مَرْوَان بن الوليد بن عَبْد المَلِك، وهو الأصم.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنَا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنَا إِسْمَاعيل بن سعيد بن سويد، أَنَا أَبُو عَلَى الحُسَيْن بن القاسم الكوكبي، نَا مُحَمَّد بن موسى المارستاني المقرىء، نَا الزبير بن بكّار، حدثتني ظميا قالت: حدثتني جدتي قال: سمعت الشعبي يقول:

كان لعَبْد المَلِك بن مَرْوَان ابن يقال له مَرْوَان، فمات، فجزع عليه جزعاً شديداً، قال: فخرج بنفسه فدفنه، وزاره بعد ذلك، فلم يتخلف أحدمن ولده ومن بني أمية إلا حضر، فوقف على القبر فبكى بكاء شديداً، ثم قال:

كنت لنا إنساً فأوحشتنا فالعيش من بعدك مُرّ المذاق ثم قال: يا غلام قرّب دابتي، فركب وقال:

فإنْ صبرتُ فلم ألفظك من شبع وإنْ جزعت فعلق بنفس ذهبا

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان نقلاً عن نصر: حنجرة أرض بالجزيرة، وهي من الشام ثم من قنسرين، (كذا قال).

كذا في هذه الرواية، ومَزْوَان لم يمت قبل أبيه فلعله ابن آخر سماه مَزْوَان<sup>(١)</sup> غير صاحب الترجمة.

وهذه القصة محفوظة لسُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك لمّا مات ابنه أيوب.

 $^{(Y)}$  الله بن مَرْوَان بن عُبَيْد الله بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العاص بن أمية الأُموي  $^{(Y)}$  له ذكر.

٧٣٢٥ ـ مَرْوَان بن عُثْمَان أَبُو الحَسَن السَّقِلِي، المغربي، الفقيه له شعر لا بأس به.

قدم دمشق سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، ولقيه غيث بن عَلي بصور، وأنشده شيئاً من معره.

حَدَّقَفَا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن المحسن بن أَحْمَد بن الملحي، وكتبه لي بخطه، قال:

أَبُو الحَسَن مَرْوَان السِّقِلِي رجل صدر، إمام، زاهد، فقيه، عالم، أحسن الناس خطاً، وأكثرهم في العلم حظاً، وصل إلى دمشق، فأنزله الشيخ الأمين أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني بمنزله، وتكفّل بجميع حوائجه مدة مقامه، كان عنده، ولم يكن يقبل الهدية، ولا له في التكسّب نية، ولم يُدَرِّسْ أحداً، ولا يكاد يظهر، ولم أجتمع به إلا بعد أن استأذنه الشيخ، ففسح في حضوري، فحضرت ومعي: «الجُمل»(٢)، وقرأت عليه منه كراسة واحدة، وسار إلى بغداد، واتصل بالخليفة، وعزم عليه في تعليم ولده، فدخل داره، وهناك توفي، رحمه الله، وهو القائل:

هل من لواعج هذا البين من جارِ حيران مغترب، حرًان مكتئبٍ وكلما نسمت نجدية نظمت

لمستهام غريبِ دمعه جَاري ذي مدمع (أ) سربِ كالسّيل خرّارِ ريحُ الجنوب تباريحي وأفكاري

<sup>(</sup>١) ذكر ابن سعد ٢٢٣/٥ في أسماء ولد عبد الملك: مروان الأكبر، درج، وأمه أم الوليد بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير العبسي، ثم ذكر مروان صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٢) له ذكر في جمهرة ابن حزم ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الجمل في النحو، وهو تأليف عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم البغدادي الزجاجي النحوي. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل: دمع، والمثبت عن م، و «ز».

فيض الدموع ونيران الضلوع معاً يا قوم كيف اجتماع الماء والنار ٧٣٢٦ مَرْوَان بن عنبسة، م أظنه ابن الفيض بن عنبسة م بن عبد المَلِك بن مَرْوَان كان كاتباً لأبي العَمَيْطر على بن عَبْد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية.

ذكره أَبُو الحُسَيْن الرَّازي، وذكر أنه وسعيد بن حميد بن أَبي العجائز كانا يقفان بين يدي أَبي العَمَيْطر وبيد كلّ واحد منهما سيف مسلول.

٧٣٢٧ ـ مَرْوَان<sup>(١)</sup> بن عُمَر بن عَبْد العزيز بن مَرْوَان بن الحكم الأُمُوي<sup>(٢)</sup> له ذكر، ولا أعلم له عقباً.

٧٣٢٨ ـ مَرْوَان بن مُحَمَّد بن حَسَّان أَبُو بَكْر، ويقال: أَبُو حَفْص الأَسدي الطَاطَري<sup>(٣)</sup> كانت داره بدمشق بنواحي قصر الثقفيين.

روى عن مالك بن أنس، وسعيد بن عَبْد العزيز، ومعاوية بن سَلام، وسُلَيْمَان بن بلال، والحَسَن بن يَخْيَىٰ الخُشَني، وعَبْد اللّه بن العلاء بن زَبْر، وسُلَيْمَان بن موسى الزهري الكوفي نزيل دمشق، وعَبْد العزيز بن إسْمَاعيل بن عُبَيْد اللّه، وخالد بن يزيد بن صالح، والهيثم بن حميد، وسهل بن هاشم، وعَبْد الرزَّاق بن عُمَر بن مسلم العابد، وبكر بن مضر، وابن لَهيعة، وسلمة بن العيار، وعبد ربّه بن صالح القرشي، وكلثوم بن زياد المحاربي، ومسلمة بن عَبْد الله الجُهني، وعَبْد الرَّخمٰن بن ميسرة (٤)، وعمران بن خالد الخزاعي، والليث بن سعد، وعُبَيْد الله بن عُمَر، ونافع بن أبي نُعيم القارىء، ورباح بن الوليد الذماري، وعَبْد العزيز بن مُحَمَّد، وسعيد بن بشير، وصخر بن جندل أبي المعلّى البيروتي، ويَخيَىٰ بن حمزة، ويزيد بن السّمط، وسفيان بن عُيّنة، ويزيد بن يوسف، ورشدين بن سعد، وإسْمَاعيل ابن عيّاش، وعيسى بن يونس.

روى عنه: بقية بن الوليد، ومُحَمَّد بن عوف، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن ابن أخي حسين الجعفي، وهشام بن خالد الأزرق، وإِسْحَاق بن عَبْد المؤمن الدمشقي، وأَبُو يعقوب إِسْحَاق

<sup>(</sup>۱) سقطت هذه الترجمة من «ز». (۲) جمهرة ابن حزم ص١٠٦.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/١٨ وزاد في تكنيته: أبا عبد الرحمن، تهذيب التهذيب ٥/٧٠ وتذكرة الحفاظ
 ١٨/١٨ والجرح والتعديل ٨/ ٢٧٥ وسير أعلام النبلاء ٩/٥١٠ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٧٣ وميزان الاعتدال ٤/٣/٤ وشذرات الذهب ٢/٤٢.

<sup>(</sup>٤) رسمها في (ز۶: بيعره، وفوقها ضبة.

ابن مسبح، وسلمة بن شبيب، ومُحَمَّد بن داود بن سُلَيْمَان السماني، وأَبُو الأزهر أَحْمَد بن الأزهر، وسلمة بن الخليل، وإِبْرَاهيم بن عتيق بن حبيب، وعبّاس بن عَبْد الله الترقفي (١)، ويَحْيَىٰ بن عُثْمَان الحمصي، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن ذكوان، والوليد بن عتبة، وصفوان بن صالح، وأَحْمَد بن أبي الحواري، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن السمرقندي، وعُثْمَان بن عَبْد الله ابن أبي جَميل الدمشقي، وأَحْمَد بن عَلي بن يوسف الخَرّاز (٢)، والهيثم بن مروان، ومُحَمَّد ابن العلاء بن زهير مولى أبي عُبيدة بن الجرَّاح، ومُحَمَّد بن مصفّى الحمصي، ومُحَمَّد بن الوزير، وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن مَلاّس، ومُحَمَّد بن زُرْعَة الرَّعيني، وأَحْمَد بن عَبْد الواحد بن عبود، ويوسف بن مُحَمَّد وغيرهم.

اَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حَيُّوية، نَا عَبْد اللّه ابن سُلَيْمَان، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري، نَا مَرْوَان بن مُحَمَّد، نَا سُلَيْمَان بن بلال، عَن هشام ابن عروة، عَن أَبِيه، عَن عائشة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿بيت لا تمر فيه جياع أهله المُمْ الْمُمْ اللهِ

رواه ابن ماجة عن أُحْمَد بن أبي الحواري $^{(n)}$ .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا الحَسن بن حبيب، نَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي بن يوسف الدمشقي الخراز، نَا مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري<sup>(3)</sup> الأَسدي، نَا صَدَقة بن خالد، حَدَّثني يَحْيَىٰ بن الحارث، عَن أَبِي الأَسْعث الصنعاني عن أَوْس بن أَوْس الثقفي، قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«مَنْ غسل واغتسل يوم الجمعة، وغدا وابتكر، ودنا ونصت واستمع، كان له بكلّ خطوة عمل سنة صيامها وقيامها»[١٢٠٠٨].

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم بن النرسي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل وأَبُو الحُسَيْن الأَصبهاني قالا: ـ أَنا أَحْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) تحرفت في «ز» إلى: اليرفقي.

<sup>(</sup>٢) بدون إعجام بالأصل وم ود، وفي الزاه: االخزاز، والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٢٩ كتاب الأطعمة، ٣٨ باب التمر رقم ٣٣٢٧ (٢/١١٠٤).

<sup>(</sup>٤) فوقها في «ز»: ضبة . (٥) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٧٣.

مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري الدمشقي<sup>(۱)</sup>، مات سنة عشر وماثتين، وإنّما<sup>(۲)</sup> قيل الطَاطَري لثياب نسب إليها، سمع سعيد بن عَبْد العزيز.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال (٣):

مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري، شامي، روى عن معاوية بن سلام، وسعيد بن عَبْد العزيز، ومالك بن أنس، وسُلَيْمَان بن بلال، روى عنه صفوان بن صالح، والوليد بن عتبة، وأَحْمَد ابن أَبي الحواري، وعَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن السمرقندي، مات سنة عشر ومائتين، سمعت أَبى يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد، نَا أَبُو زُرْعَة قال في ذكر نفر من أهل دمشق من أصحاب سعيد: مَرْوَان بن مُحَمَّد بن حَسَّان الأَسدي.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد منصور بن عَلي بن عَبْد الرَّحْمٰن ـ ببوسنج ـ أنا أَبُو منصور أسعد بن عَبْد المجيد البوسنجي، أنّا أَبُو الحُسَيْن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن منصور العالي الخطيب، أنّا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن العبّاس الفقيه، قالا: نا أَبُو الله مُحَمَّد بن العبّاس الفقيه، قالا: نا أَبُو سُلَيْمَان داود بن الوسيم البوسنجي، نَا أَحْمَد بن عَبْد الواحد أَبُو عَبْد الله الدمشقي، نَا أَبُو حفص مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري بحديثِ ذكره.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد المزكي، نَا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا أَبُو المُحَمَّد الميمون البجلي، نَا أَبُو زُرْعَة (٥)، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن ذكوان قال: سمعت مَرْوَان بن مُحَمَّد الميمون البجلي، نَا أَبُو زُرْعَة (٥)، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن ذكوان قال: سمعت مَرْوَان بن مُحَمَّد يقول: وُلدت سنة سبع وأربعين وماثة، عام الكواكب (٦).

<sup>(</sup>١) زيد بعدها في التاريخ الكبير: روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الخبر ليس في التاريخ الكبير، ومكانه فيه: سمع معاوية بن سلام وأبا الأزهر.

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٥.
 (٤) كذا بالأصل وم ود، وفي «ز»; البيدجاني.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/ ٢٨٤ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥١١.

<sup>(</sup>٦) جاء في تاريخ خليفة، والكامل لابن الأثير في حوادث سنة ١٤٧هـ أنه في هذه السنة تناثرت النجوم.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد وغيره، قالوا: أنا أَبُو بَكْر بن ريذة (١)، أَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، قَال:

كل من يبيع الكرابيس $^{(7)}$  بدمشق يسمى الطَاطَري $^{(7)}$ .

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللّه قالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي \_ إجازة \_..

ح قال: وأنا ابن سَلَمة، أَنَا ابن الفأفاء.

قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد<sup>(٤)</sup>، نَا أَبِي، نَا أَحْمَد بن أَبِي الحواري قال: قلت لأحمد بن حنبل: بلغني انك تثني على مَرْوَان بن مُحَمَّد؟ فقال: إنه كان يذهب مذهب أهل العلم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا عَلَي بن الحَسَن بن أَبي زَرَوان \_ إجازة \_ نا أَحْمَد بن عتبة، نَا الهروي، نَا مُحَمَّد بن عوف الحمصي قال:

سألت أَحْمَد بن حنبل عن مروان الطَاطَري؟ فقال: صلب الحديث، فقلت له: إنه مرجىء، وإنه يضرب دُحَيماً، ومَحْمُود بن خالد، والوليد بن عتبة ويؤذيهم، فجعلت أضع من قدره، وقال: صاحب حديث، عنده حديث، أشتهى أن أسمعه منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن السقاء، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول:

كان الطَاطَري لا بأس به، وكان مرجئاً، وأهل دمشق من كان مرجئاً فعليه عمامة، ومن لم يكن مرجئاً لا يعتمُ .

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنَا عَلي بن الحَسَن بن عَلي ابن بكر الربعي، نَا أَحْمَد بن عتبة، نَا الهروي، نَا هاشم بن مرثد الطبراني قال:

سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري ثقة، وهو مرجىء.

ذكر أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الأصبهاني أنه سأل أبا حاتم الرَّازي عن مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري فقال: صالح الحديث.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل وم إلى: «زائدة» وفي د: «زيده» والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٢) الكرابيس الواحد: كرباس، وهو الثوب من القطن الأبيض، معرب، (تاج العروس).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٩/١٥٥. (٤) الجرح والتعديل لابن أبي حام ٨/ ٢٧٥.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الخلاّل، وأَبُو الحُسَيْن الأبرقوهي، قالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١): سُئل أبي عن مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري، فقال: ثقة.

أَنْبَانَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره، عن أَبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عُمَر بن أَخْمَد، عَن مُحَمَّد بن العباس بن أَخْمَد الضبِّي، أَنَا يعقوب بن عَن مُحَمَّد بن العباس بن أَخْمَد الضبِّي، أَنَا يعقوب بن إِسْحَاق بن مَحْمُود الفقيه، أَنَا صالح بن مُحَمَّد الحافظ، قال: مروان ـ يعني ـ ابن مُحَمَّد ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَخْمَد، نَا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمْرو قال: عُثْمَان، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو قال:

وقال لي أَخْمَد بن حنبل: كان عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروان، والوليد، وأَبُو مسهر.

قال: وحَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو، حَدَّثَني عَبْد اللّه بن معاوية بن يَحْيَىٰ الهاشمي، قال:

أدركت ثلاث طبقات، أحدها طبقة سعيد بن عَبْد العزيز، ما رأيتُ فيهم أخشع من مَرْوَان بن مُحَمَّد (٢).

قرأت في كتاب أبي الجحوش مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أبي جحوش الخريمي<sup>(٣)</sup>، أَنا أَبُو عَمْرو أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَخمَد الحيري، حَدَّثني حمدان بن خالد، نَا أَحْمَد بن أَبي الحواري قال: سمعت أبا سُلَيْمَان يقول<sup>(٤)</sup>:

ما رأيت شامياً خيراً من مَرْوَان بن مُحَمَّد، فقال له عُبيد ابن أم أبان الأنصاري: ولا معلمه سعيد بن عَبْد العزيز؟ قال: ولا معلمه، قال: ولا يَحْيَىٰ بن حمزة؟ قال له أَبُو سُلَيْمَان: ولا يَحْيَىٰ ، لأن سعيداً كان على بيت المال، وكان يَحْيَىٰ على القضاء.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٩/١٨ وتهذيب الكمال ١٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٩/ ١٢ ٥ وتهذيب الكمال ٢٠/١٨.

 <sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وبدون إعجام، والمثبت عن ((١)، ود، وفي م: الجويني.

أَنْبَانَنَا أَبُو طَاهِر بن الحنائي، أَنَا أَبُو عَلَي الأهوازي ثم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السُوسي، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا طرفة بن أَخْمَد، قَالا (١): أنا عَبْد الوهّاب بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الجهم، نَا أَخْمَد بن أَبِي الحواري قال: سمعت مَرْوَان يقول:

كنت أنا وحسَّان نذاكر سفيان بن عيينة وكان قد استخفى قال: فكنا نضاحكه في مذاكرتنا، قال: فحقد علينا، فلمّا جئنا نودّعه قال: اتّقوا الله، وصونوا هذا العلم، ولا تُكثروا الضحك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا منصور بن الحُسَيْن، وأَحْمَد بن مَحْمُود، قَالا: أنا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن عون، نَا أَحْمَد بن أبي الحواري قال: سمعت مَرْوَان بن مُحَمَّد يقول:

لا غنى لصاحب الحديث عن ثلاثة: صدقه، وحفظه، وصحة كتبه، فإن كانت فيه ثنتان وأخطأته واحدة لم يضره؛ صدق وصحة كتب، ولم يحفظه، فرجع إلى كتب صحيحة لم تضرّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل بن بشر، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو سعد (٢) أَخْمَد ابن مُحَمَّد الماليني، أَنَا عَبْد الله بن عدي الحافظ، أَنَا جَعْفَر بن أَخْمَد بن عاصم الدمشقي، نَا أَخْمَد بن أَبي الحواري قال: سمعت مروان يقول:

ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ، والصدق، وصحة الكتب، فإن أخطأت واحدة وكانت فيه ثنتان لم تضره، إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره.

قال: وقال مروان: طال الإسناد، وسيرجع الناس إلى الكتب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا ابن بشران، أَنَا ابن صفوان، نَا ابن أَبي الدنيا، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إدريس، حَدَّثَني أَحْمَد بن أَبي الحواري قال: قال لي مَرْوَان ابن مُحَمَّد:

لا تخرج أبداً من المسجد حتى توتر، فإن متّ كنتَ على وتر.

قال: وقال لى الفريابي:

<sup>(</sup>١) كتبت فُوق الكلام في الزا. (٢) تحرفت بالأصل إلى: أسعد.

صلِّ ركعتي (١) الفجر في البيت، فإن متّ قبل الفريضة أجزتاك من الفريضة.

قال: ونا عَبْد العزيز، أَنَّا ابن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (٢)، حَدَّثَني الوليد ابن عتبة قال: وُلد مَرْوَان بن مُحَمَّد سنة سبع وأربعين وماثة، ومات في سنة عشر وماثتين، مَذخل السلطان (٣).

قال أَبُو زُرْعَة: أدركت ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه ابن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال: سنة عشر وماثتين فيها مات مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري، ومولده سنة سبع وأربعين وماثة.

قال: وأنا أَبُو عَلَي بن المسلمة، وأَبُو القَاسِم بن العلاّف، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن الحَمّامي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن، نَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان، قال: وفيها ـ يعنى ـ سنة عشر وماثتين مات مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أَبِي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بكّار قال:

وتوفي أَبُو مُحَمَّد مَرْوَان بن مُحَمَّد الأَسدي في سنة عشر ومائتين، وكان مولده في سنة انتثرت النجوم في سنة سبع وأربعين ومائة، فتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة.

قال: وأنا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، قال: وفيها ـ يعني ـ سنة عشر وماثتين مات مَرْوَان بن مُحَمَّد الطَاطَري وهو ابن أربع وستين سنة.

٧٣٢٩ ـ مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أُميّة ابن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف أَبُو عَبْد المَلِك الأُمُوِي<sup>(٤)</sup> المعروف بالجمار<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بالأصل و «ز»، وم: «ركعتين» والمثبت عن د. (٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) يعني عبد الله بن طاهر، وقد دخل دمشق سنة ٢١٠هـ.

<sup>(</sup>٤) ترجمته وأخباره في:

تاريخ الطبري (الفهارس)، الكامل لابن الأثير (الفهارس) البداية والنهاية (الفهارس)، فوات الوفيات ١٢٧/٤ وسير أعلام النبلاء ٢٦٦ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٢١ ـ ١٤٠) ص٣٣٥ وتاريخ خليفة بن خيّاط (الفهارس).

<sup>(</sup>٥) يقال: العرب تسمي كل مئة عام حماراً، فلما قارب ملك بني أمية مئة سنة، لقبوا مروان بالحمار، وذلك =

آخر خلفاء بني أمية، بويع له بالخلافة بعد قتل الوليد بن يزيد، وبعد موت يزيد بن الوليد، وخلع إِبْرَاهيم بن يزيد بن عَبْد المَلِك، واستتبَّ له الأمر في سنة سبع وعشرين ومائة، وأمّه أم ولد، وداره بسوق الأكافين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن المُسَلّم، نَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الحَسَن بن عَوف، نَا مُحَمَّد بن موسى بن الحُسَيْن، نَا مُحَمَّد بن يوسف، نَا سفيان، عَن سالم الأَفطس قال: سألني مَرْوَان بن مُحَمَّد عن تعجيل الزكاة إذا رأى لها موضعاً قبل أن تحلّ، فسألت سعيد بن جُبَير عن ذلك، فلم يَرَ به بأساً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير قال(١):

وولد محمد بن مروان بن الحكم: مَرْوَان بن مُحَمَّد، قتله عَبْد اللّه بن عَلي، وعَبْد العزيز، ومنصوراً، وأم عَبْد المَلِك، لأمّ ولدٍ.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المُقرىء، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر الزراد، نَا عُبَيِّد الله بن سعد الزهري، عَن عمّه يعقوب بن إبْرَاهيم، قَال: أم مَرْوَان بن مُحَمَّد أم ولد.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا أَبُو القَاسِم عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد بن حفص، قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو: حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: مَرْوَان بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد المَلِك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو القَاسِم تمام بن مُحَمَّد، نَا أَبُو وَرُعة قال: ومن بني أمية ممن يحدِّث: مَرْوَان بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا عُبَيْد الله بن

مأخوذ من موت حمار العزير عليه السلام، وهو مئة عام ثم بعثهما الله تعالى، قاله في سير أعلام النبلاء. ويقال فلان أصبر من حمار في الحروب، ولهذا قيل له مروان الحمار، فإنه كان لا يخف له لبد في محاربة الخارجين عليه، كان يصل السرى بالسير ويصبر على مكاره الحرب (تاريخ الإسلام حوادث سنة ١٢١ ـ ١٤٠ ص ٥٣٤).

<sup>(</sup>١) راجع الخبر في نسب قريش للمصعب الزبيري ص١٦٩.

عُثْمَان بن يَحْيَىٰ، أَنَا إِسْمَاعيل بن عَلي بن إِسْمَاعيل قال:

ناب (١) مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم، ويكنى أبا عَبْد المَلِك، وأمّه كردية، أم ولد، يقال لها لُبابة جارية إبْرَاهيم بن الأشتر.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد المَلِك مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُميّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف القرشي الأُمَوِي، وأُمّه أَمة لمصعب بن الزُبير، وُلد سنة اثنتين وسبعين، أقبل من الجزيرة، فدخل دمشق لثلاث خلون من صفر سنة سبع وعشرين وماثة، فبايع أهل الشام، وقُتل بقرية من قرى مصر يقال لها بُوصير (٢) يوم الخميس لستِّ بقين من ذي الحجّة سنة اثنين وثلاثين وماثة، وهو ابن ستين سنة، وكانت ولايته خمس سنين وعشرة أشهر.

وذكر أَبُو العبَّاس أَحْمَد بن يونس بن المسيّب الضبِّي: أنّ مروان ولد سنة سبعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد الله ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٣)، حَدَّثني الوليد بن هشام عن أبيه [عن جده](٤)، وعَبْد الله ابن المغيرة عن أبيه، وأَبُو اليقظان وغيرهم، قَالوا:

ولد مروان بالجزيرة سنة اثنتين وسبعين، وأُمَّه أَمَّة لمصعب بن الزُبير.

أَنْبَانَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره، عَن أَبي مُحَمَّد الجوهري، عَن أَبي عمر بن حيوية، أَنَا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد بن أَبي أُسامة، أَنَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قال:

وفيها ـ يعنى ـ سنة ست وسبعين ولد مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان.

وذكر سعيد بن كثير بن عُفَير.

 <sup>(</sup>١) فوقها في (ز۱: ضبة.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل: «أبو صير» والمثبت عن م، وفز»، ود، ومعجم البلدان، وهو اسم لاربع قرى بمصر بها قتل مروان بن
 محمد، وهي من كورة الأشمونيين.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤٠٨ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن تاريخ خليفة بن خيّاط.

أنّ مروان كان أبيض مشرباً، أزرق، ضخم الهامة، كبير اللحية، ربعة، ولم يكن يخضّب بالحناء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُمَر بن الحَسَن بن عَلى، أَنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا قال(١):

وكان مروان أبيض، أشهل، شديد الشهلة، ضخم الهامة، كثّ اللحية أبيضها، ربعة، وكانت أُمّه أُم ولد، اسمها لُبابة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيقا، أَنَا أَبُو عَلَي الخطبي قال: قال ابن أبي السري:

وكان مروان أبيض، مُشرباً حمرة، أشهل، شديد الشُّهلة، ضخم الهامة، كبير اللحية، لم يخضب، وقد روي أنه كان حين قُتل ابن ستّ وخمسين سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، أَنَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٢)</sup>:

قال ابن الكلبي: وفيها ـ يعني ـ سنة خمس ومائة غزا مَرْوَان بن مُحَمَّد على الصائفة اليمنى، فافتتح مدينة (٣) من أرض الروم ناحية كمخ (١).

وقال خليفة<sup>(ه)</sup>:

سنة أربع عشرة فيها عزل هشام مسلمة بن عَبْد المَلِك عن أرمينية، وأذربيجان، والجزيرة، وولاها مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان مستهل المحرم.

قال أَبُو خالد: قال أَبُو البراء: سار مروان في سنة أربع عشرة ومائة حتى جاوز نهر الرّم، فقتل وسبى وأغار على الصقالبة.

وقال أَبُو خالد عن أبي البرّاء: قال(٦):

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص٣٤٥ وسير الأعلام ٦/٤٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٣١ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وتاريخ خليفة، وفي (ز»، ود: (قونية) وفي م: نونية.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي تاريخ خليفة: «عنج» وكمخ: مدينة بالروم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ص٣٤٥. (٦) تاريخ خليفة ص٣٤٨.

وفيها ـ يعني ـ سنة سبع عشرة بعث مَرْوَان بن مُحَمَّد وهو والي أرمينية وأذربيجان بعثين [إلى جبل القبق]<sup>(۱)</sup>، فافتتح أحد البعثين ثلاثة حصون من اللان، ونزل البعث الآخر على تومان<sup>(۲)</sup> شاه، فنزل تومان<sup>(۲)</sup> شاه على حكم مَرْوَان بن مُحَمَّد، فبعث به مروان إلى هشام بن عَبْد المَلِك، فردّه هشام إلى مروان، فأعاده مروان على مملكته.

## قال خليفة <sup>(٣)</sup>:

سنة ثمان عشرة وماثة فيها غزا<sup>(٤)</sup> مَرْوَان بن مُحَمَّد من أرمينية ودخل أرض ورتنيس<sup>(٥)</sup> من ثلاثة أَبُواب فهرب ورتنيس إلى الخَزَر، وترك القلعة فنصب مروان عليها المجانيق، فقتل أهل خرين ورتنيس وبعثوا برأسه إلى مروان، فنصب مروان رأس ورتنيس لأهل قلعة، فنزلوا على حكم مروان، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية.

## وقال(٦):

سنة تسع عشرة وماثة فيها غزا مَرْوَان بن مُحَمَّد من أرمينية غزوة السائحة، فدخل من باب اللان، فمر بأرض اللان كلها حتى خرج منها إلى بلاد الخزر فمر ببلنجر (٧) وسمندر (٨) إلى البيضاء التى يكون فيها خاقان، فهرب خاقان.

## قال خليفة<sup>(٩)</sup>:

سنة إحدى وعشرين ومائة فيها غزا مَرْوَان بن مُحَمَّد من أرمينية وهو واليها، فأتى قلعة بيت السرير، فقتل وسبى، ثم أتى قلعة ثانية (١٠٠) فقتل وسبى، ودخل غومسك وهو حصن فيه بيت الملك يكون فيه سرير الملك، فخرج الملك هارباً حتى أتى حصناً يقال له: خثرج فيه

<sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و ((۱) ود: تومرشاه، والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل و «ز»، وم، ود، إلى: عزل، والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>ه) ورتنيس: حصن في بلاد سميساط (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة ص٣٤٩.

<sup>(</sup>v) بلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٨) سمندر: مدينة خلف باب الأبواب بأرض الخزر (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٩) تاريخ خليفة ص٣٥١ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>١٠) غير مقروءة بالأصل، واستدركت اللفظة عن هامشه وبعدها صح.

السرير الذهب، فأقام مروان عليه شتوة وصيفة، فصالحه على ألف رأس في كل سنة، ومائة ألف مدي، وسار مروان فدخل أرض ارر وبطران<sup>(۱)</sup> فصالحه مَلِكها ثم سار مروان في أرض تومان فصالحه تومان مَلِكها، ثم أتى مروان خُمرين فأبى ملكها أن يصالحه، فقاتل حصناً من حصون خُمرين شهراً، فأخرب بلاد خُمرين، ثم سأله خُمرين الصلح فصالحه، ثم أتى مروان أرض مسدار فافتتحها على صلح، ثم نزل مروان كيران فصالحه [أهل]<sup>(۲)</sup> طبرستان وفيلان<sup>(۳)</sup>.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم العلوي، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قَالا: نا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان، أَنَا عَلي بن يعقوب بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم القرشي، نَا ابن عائذ قال: ونا الوليد قال: فحدَّثنا غير واحد ممن كان في غزاة الطين أن الناس قفلوا<sup>(٤)</sup> منها وهم يقولون: فعل مروان، وصنع مروان، ولا يذكرون مسلمة، فكان ذلك سبباً لولاية مروان على أرمينية، فولاًه هشام أرمينية والجزيرة، فوليها له.

قال: وأنا الوليد قال: فحَدَّثَنَا مرزوق بن أبي الهذيل أو غيره قال:

لم يرع هشام بن عَبْد المَلِك وهو ينظر في شيء من ضيعته التي يقال لها الزيتون (٥) إلا ومروان قد خرج عليه لم يستأذنه، ولم يعلم به حتى رآه، فأفزعه ذلك وقال: ويحك مروان؟! قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: فردد هذا القول عليه مراراً، قال: يا أمير المؤمنين، ضقت صدراً بما ساء ذكره لأمير المؤمنين، قال: فلم أر أن يكون في كتاب، ولا أبُوح به إلى أحد فترى فيه رأيك، قال: ومم ذاك؟قال: إنه قد كان من غزو صاحب خزر أمير المؤمنين والمسلمين ما كان فساح في بلاده وقتل عامله وانتهك من حرمة الإسلام ما قد علمه أمير المؤمنين، ثم قفل إلى بلاده وقد أبقى على المسلمين عارها ما كانوا، ثم كان من رأي أمير المؤمنين، فوالله ما وطىء من بلادهم إلا أدناها، وما صنع شيئاً، ولقد أخرجه كسعاً كالمنهزم، فلا يزال عار ذلك فينا وفيهم بلادهم إلا أدناها، وما صنع شيئاً، ولقد أخرجه كسعاً كالمنهزم، فلا يزال عار ذلك فينا وفيهم

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وفز»، وم، وفي تاريخ خليفة: «زَرُوبكزْان» وفي فتوح البلدان: زريكران.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وبقية النسخ: قيلان، والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز» إلى: فقتلوا.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و (ز» ود: «الزيتون» وفي معجم البلدان: الزيتونة موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام، فلما عمر الرصافة انتقل إليها فكانت منزله إلى أن مات.

ما كانوا، وذلك أنّ مسلمة لما رأى من جموعه وكثرة من معه أعجبه ذلك، فكتب إليه يؤدبهم لحربهم ويتهددهم بجموعه، ثم أقام بعد كتابه نحواً من ثلاثة أشهر، وقد جمعوا جمعاً لم يكن به طاقة، وقد رأيتُ أن يأذن لي أن أغزوهم غزوة أطأ فيها حريمهم، وأنتقم للمسلمين منهم، فقال: قد أذنت لك، قال: فأمدني عليهم بعشرين ومائة ألف فارس رامح، فقال: قد فعلت ذاك، وهم آتوك قال: ويكتم ذاك أمير المؤمنين من خاصته وعامته، فإني لو قدمت البلاد أذعت محاربة أمة من الأمم ممن خولنا غيرهم، فإذا قدمت الجنود وفرغت من أمورهم اغتررتهم بالدخول عليهم، قال: فافعل، فودّعه وانصرف، فلا يدري أحدٌ ما كلّمه به من ذلك.

قال: وأَخْبَرَني الوليد، قال: فحَدَّثَني غير واحد ممن شهد غزاة السائحة مع مروان أحدهم شيخ من أهل قِنسرين قال:

قدمنا على مروان في عشرين ومائة ألف فارس رامح هن (١) جميع أجناد الشام، والجزيرة، والموصل، والمتطوعة كثيرة من أهل العراق وغيرهم، فقدمنا عليه، وهو مظهر لمحاربة ملك اللآن وغيره، وقد كتب إلى صاحب خَزَر يعرض له بالصلح، فإن كان لك في شيء من ذلك هوى فوقد إليّ وفداً، نعاملهم عليه يقدم عليك وفدي بتمام ذلك، والشهادة عليّ وعليك. فوجه صاحب خزر وفداً ومروان يعرض الخيول ويعطي ال (٢) ويتجهز لإمره ويحضرهم مجلسه، ويقرب منهم، ويسمعهم ما يحبون ويتلطى على الأمة التي ذكر حتى إذا فرغ فلم يكن إلا الشخوص، أظهر لوفد الخَزَر الحسبة، فأغضبهم ذلك فأسمعوه فأمر بحملهم على مركبهم من البريد على طريق الباب وهي تدور، ولم يأذن لهم أن يدخلوا من باب اللآن، وقال لهم: أعلموا صاحبكم أني قد أذنته بحرب، فمضى الوفد إلى الباب، ودخل هو من باب اللآن، وقدموا على طاغيتهم فأخبروه أنه تجهز بجهاز لم يروا مثله، وأعذ جمعاً لم يروا مثله، وقد آذنك بحرب.

قال: وجاءه الخبر: أن هذا مروان قد دخل عليك، فجمع أهل مشورته وطراخينه فقال: ما ترون؟ وما تقولون؟ قالوا: إنّ مسلمة آذنك بحربه، وتصرع في بلاده حتى جمعت له، وإنْ هذا اعتراك فقد رهقك، فإنْ أنت سرت إليه بمن حضرك هزمك، وبلغ منك، وإنْ أنت أنت بدت أردتَ أن تجمع له لم يجتمع لك جنودك ثلاثة أشهر، وإلى ذلك ما قد بلغ منك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وز.

ومنك<sup>(۱)</sup>، فالرأي أن تلحق بكورة كذا وكذا من أقصى بلادك، وتدعه في البلاد يبلغ منها ما بلغ، قال: فقبل رأيهم.

قال: فسار بنا مروان في تلك الجموع حتى أجاز بنا نهراً في وسط بلادهم يقال له إرم، شبهه لي الشيخ بدجلة من مخاضة دل عليها، فأقام يحيز بنا كذا وكذا يوماً، ثم سار بنا في بلادهم مع النهر، كلما سار وطيء من العمارة أكثر مما خلف، فسار بنا أياماً، فأتته هصالله (٢) أرمينية، فقالوا له: أيها الأمير، انصرف إلى المخاضة، وتداركها قبل أن يحال بينك وبينها، فإنهم إنْ فعلوا جمعوا لك جموعاً حالوا بينك وبين القفول، قال: فقبل ذلك من رأيهم وتحمل حتى أجاز بهم النهر راجعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحمامي، أَنَا على بن أَخمَد بن أَبي قيس.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو منصور بن عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا عُمَر بن الحَسَن بن عَلي، قَالا: نا ابن أَبي الدنيا، حَدَّثني سُلَيْمَان بن الأشعث، نَا مَحْمُود بن خالد، نَا مُحَمَّد بن عائذ، نَا الوليد بن مسلم قال:

بايع الناس مَرْوَان بن مُحَمَّد يوم الاثنين النصف من صفر سنة سبع وعشرين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا نصر بن أَحْمَد بن نصر، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر بن سوار، قَالا: أنا الحُسَيْن بن عَلي بن عُبَيْد الله، قَالا: أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن زيد بن عَلي، أَنَا أَبُو جَعْفَر الشيباني، نَا هارون بن حاتم، نَا أَبُو بَكْر بن عيّاش قال:

ثم بايع الناس مَرْوَان بن مُحَمَّد، فكانت خلافة مروان خمس سنين ثم انقضى ملك بني أمية.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا عاصم بن عَلي، نَا أَبُو معشر.

**ح قال:** ونا حنبل<sup>(٣)</sup>، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل، وفي «ز»: «وفقك» وفي م: «ومعك» وفي د: وفيك.

<sup>(</sup>٢) كذا رسمها بالأصل والنسخ. (٣) كتب فوقها في د: ملحق.

ح وَاَخْبَرَني أَبُو المظفّر الصوفي، أَنَا أَبُو بَكْر الحافظ، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن المؤمّل، نَا الفضل بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن حنبل، نَا إِسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي معشر قال:

ثم بويع لمَرْوَان بن مُحَمَّد في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائة، وقُتل مروان في ذي الحجّة سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

حَدَّقَتُنَا أَبُو بَكُر يَخْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عمر الضرير يقول:

ثم بويع لمَرْوَان بن مُحَمَّد بدمشق لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وعشرين، فكانت ولايته إلى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي بن نبهان، ثم أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، قَالوا: أَنا أَبُو عَلَي بن شاذان.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنَا طراد بن مُحَمَّد، وأَبُو مُحَمَّد التميمي، قَالا: أنا أَبُو بَكْر بن وصيف، قَالا: أنا أَبُو بَكْر الشافعي، نَا عُمَر بن حفص السدوسي، نَا مُحَمَّد بن يزيد قال:

ثم بويع مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم وكنيته أَبُو عَبْد المَلِك لأربع عشرة خلت من صفر سنة سبع وعشرين ومائة، وقُتل يوم الخميس لست بقين من ذي الحجّة سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

قال أَبُو بَكُر: وقُتل بأرض بوصير من مصر، فكانت ولايته إلى أن قُتل خمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وكانت ولاية مَرْوَان بن مُحَمَّد إلى أن بويع لأبي العباس بعد بني أمية خمس سنين وثمانية وعشرين يوماً، وتوفي وله اثنان وستون (١) سنة، وأُمّه أُم ولد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نَا أَبُو بَكُر الخطيب.

<sup>(</sup>١) اللفظة مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، و «ز»، ود.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن اللاّلكائي.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن درستوية، نَا يعقوب [قال:]

ثم خلع ـ يعني ـ إِبْرَاهيم بن الوليد سنة سبع وعشرين ومائة، وبويع مروان، ثم قُتل مروان في ذي الحجة سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيفا، أَنَا إسْمَاعيل الخُطَبى قال:

واستُخلف مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم، وبويع له بدمشق يوم الاثنين للنصف من صفر سنة سبع وعشرين ومائة.

وقال أَبُو معشر: بويع له في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائة، ويقال له: مروان الجعدي، نسب إلى رأي الجعد بن درهم، ويلقب بالحمار (١)، وهو آخر من ملك من بني أمية، فكانت خلافته منذ يوم سَلم إليه إِبْرَاهيم بن الوليد الأمر إلى يوم ظهر (٢) أَبُو العباس عَبْد الله بن مُحَمَّد بالكوفة، وبويع له بالخلافة خمس سنين وشهراً، وبقي مروان بعد بيعة أبي العباس تسعة أشهر محارباً وهارباً، وجيوش بني العباس في أثره تطلبه إلى أن أُدرك، فقُتل في قرية من قرى مصر يقال لها: بوصير في غربي النيل، وكان قتله على يدي عامر بن إسماعيل، وهو على مقدمة صالح بن عَلي، وصالح على مقدمة أخيه عَبْد الله بن عَلي، وذلك في ذي الحجة سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (٣) قال:

وفيها(٢) وقعت الفتنة .

قال خليفة (٥): قال إسماعيل بن إِبْرَاهيم: قُتل الوليد بن يزيد ومَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بأرمينية والياً عليها، فلمّا أتاه قتل الوليد دعا الناس إلى البيعة لمن رضيه المسلمون،

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: الحفار. (٢) في د: ظاهر.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة ص٣٧٣ (ت. العمري).

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، ود، و ((۱): وفيها، ولم يزد، وهو يعني سنة سبع وعشرين ومئة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة ص٣٧٢ وما بعدها.

فبايعوه، فلمّا أتاه وفاة يزيد بن الوليد دعا قيساً وربيعة ففرض لستة وعشرين ألفاً من قيس وسبعة آلاف من ربيعة، وأعطاهم أعطياتهم وولّى على قيس إِسْحَاق بن مسلم [العُقَيلي] (١) وعلى ربيعة المساور بن عقبة، ثم خرج يريد الشام، واستخلف على الجزيرة أخّاه عَبْد العزيز ابن مُجمّد بن مروان، فلقيه وجوه قيس: الوثيق بن الهُذيل بن زفر، ويزيد بن عمر (٢) بن هُبيرة الفزاري، وأَبُو الورد بن الهذيل بن زفر، وعاصم بن عَبْد اللّه بن يزيد الهلالي في أربعة آلاف أو خمسة آلاف من قيس، فساروا معه حتى قدم حلب وفيها بشر ومسرور ابنا الوليد أرسلهما إبرَاهيم بن الوليد حين بلغه مسير مروان، فصافّ القوم، فخرج أَبُو الورد بن الهذيل بن زفر في ثلاثمائة، فكبروا وحملوا على مروان حتى كانوا قريباً منه، ثم حوّلوا وجوههم وأترستهم ولحقوا بمروان، وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر، [من غير قتال] (7) قال: فأخذهما مروان، فحبسهما عنده، وأسر ناساً كثيراً من أصحابهما، فأعتقهم مروان، ثم سار مروان حتى أتى حمص، فدعاهم إلى المسير معه والبيعة لولي العهد: الحكم وعُثْمَان ابني الوليد بن يزيد، وهما محبوسان عند إِبْرَاهيم بن الوليد بدمشق، فبايعوه، وخرجوا معه حتى التى عسكر سُلْيَمَان بن هشام بن عَبْد المَلِك بالعذراء، فانهزم سُلْيَمَان بن هشام بن عَبْد المَلِك بالعذراء، فانهزم سُلْيَمَان بن هشام عسكره.

وبلغ عَبْد العزيز بن الحجَّاج بن عَبْد المَلِك ما لقي سُلَيْمَان وهو معسكر في ناحية أخرى، فأقبل إلى دمشق، وخرج إِبْرَاهيم بن الوليد من دمشق، ونزل باب الجابية، وتهيئا للقتال ومعه الأموال على العجل ودعا الناس فخذلوه، وأقبل عَبْد العزيز بن الحجَّاج وسُلَيْمَان بن الوليد وهما في السجن، بن الوليد<sup>(ه)</sup> فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعُثْمَان ابني الوليد وهما في السجن، وجاء يزيد بن خالد بن عَبْد الله القسري، فدخل السجن فقتل يوسف بن عَمْر والحكم وعُثْمَان ابني الوليد وهما الحَمَلان.

ويقال: ولي قتلهما مولى لخالد بن عَبْد الله، يقال له أَبُو الأسد، شدخهما بالعَمَد

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل ود، ومكانها بياض في م واز"، استدركت اللفظة عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل، و (ز)، وم، ود، إلى: عمير، والتصويب عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بالعذراء، فانهزم سليمان بن هشام» سقط من تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، ود، و"ز"، والمختصر: "سليمان بن الوليد" وفي أصل تاريخ خليفة: سليمان بن الوليد، وصوبه محققه: سليمان بن هشام.

وأتاهم رسول إِبْرَاهيم فتوجه عَبْد العزيز بن الحجَّاج إلى داره ليخرج عياله، فثار به أهل دمشق، فقتلوه واحتزوا رأسه، به أبا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد بن معاوية، وكان محبوساً مع يوسف بن عُمَر وأصحابه، فأخرجوه، فوضعوه على المنبر في قيوده، ورأس عَبْد العزيز بين يديه، وحلُوا قيوده وهو على المنبر، فخطبهم وبايع لمروان، وشتم يزيد، وإِبْرَاهيم ابني الوليد وأشياعهم، وأمر بجسد عَبْد العزيز فصلب على باب الجابية منكوساً، وبعث برأسه إلى مَرْوَان بن مُحَمَّد، وبلغ إِبْرَاهيم فخرج هارباً، واستأمن أَبُو مُحَمَّد لأهل دمشق، فأمّنهم مروان ورضي عنهم، ثم أتى مروان يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وأَبُو مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن يزيد أب أَبُو بَكُر بن عَبْد اللّه بن يزيد، فأذن لهم فكان أوّل من تكلم أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن يزيد بن معاوية، فسلّم عليه بالخلافة، وعزّاه عن الوليد وابنيه الحكم وعُثمَان ابني الوليد، قال: وأصيب الغلامان، إنا لله، إن كانا الحملين اللذين (۱) يذكران ويوصفان (۲)، ثم بايعوه، ثم أتى دمشق، فأمر بيزيد بن الوليد فنبش وصُلب، وأتته بيعة أهل الشام.

[قال خليفة:]<sup>(٣)</sup> وفيها<sup>(٤)</sup> أتى إِبْرَاهيم بن الوليد مَرْوَان بن مُحَمَّد بالجزيرة، فخلع نفسه فبايعه، فقبل منه وأمّنه، فسار إِبْرَاهيم فنزل الرقة على شاطىء الفرات، ثم أتاه كتاب سُلَيْمَان ابن هشام يستأمنه فأمّنه، فأتاه فبايعه، واستقامت لمَرْوَان بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالوا: أنا أَبُو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار، أَخْبَرَني عمي مصعب بن عَبْد اللّه قال:

كانت بنو أمية يرون أن الخلافة تنزع منهم إذا وليها منهم ابن أم ولد، فكانوا لا يبايعون إلاً لابن صريحةٍ، حتى أخذ مَرْوَان بن مُحَمَّد الخلافة عنوة، وهو لأم ولد، فقتله بنو العباس، وأخذت الخلافة منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي الحَسَن، أَنَا سهل بن بشر، أَنَا الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنَا عَبْد الوهاب الكلابي، نَا أَبُو الجهم أَحْمَد بن الحُسَيْن، نَا العباس بن

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و «ز»، ود: الحملان اللذان.

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ خليفة: «يؤكلان ويوضعان» وكتب محققه بالهامش: كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) يعني سنة ١٢٧، والخبر في تاريخ خليفة ص٣٧٤.

الوليد بن صُبْح<sup>(۱)</sup>، نَا عباس بن نجيح أَبُو الحارث، حَدَّثَني الهيثم بن حميد، حَدَّثَني راشد بن داود، عَن أَبِي أسماء، عَن ثوبان قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لا تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الغلمان الأكرة، فإذا خرجت منهم فلا خير في عيش»[١٢٠٠٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، وأَبُو مُحَمَّد بن فضيل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن زيد السلمي، نَا نصر المقدسي.

قَالاً: أَنَا أَبُو الحَسَن بن عوف، أَنَا أَبُو عَلَى بن منير، أَنَا أَبُو بكُر بن خُرَيم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن عَلَي بن أَخْمَد بن المبارك الفرّاء، أَنَا عَبْد الله بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحُسَيْن الكلابي، أَنَا أَبُو الجهم بن طلاّب، قَالا: نا هشام بن عمّار، نَا أَبُو الحكم الهيثم بن عمران العبسي، ويخضب بحمرة قال:

سمعت رسالة مروان تُقرأ بمسجد دمشق حين أمر لهم بعطاء، فعدّهم وعيالهم، وهو أوّل عطاء أمر لهم به.

أما بعد، فإنّ هذا الفيء فيء الله الذي فاءه على المسلمين بهم، وجعل فيه حقوقهم وقوتهم، وأوجب على واليهم حسن ولايته لهم، وتوفيره عليهم، وتأدية (٢) حقوقهم إليهم، فأمير المؤمنين يجهد لكم نفسه في جمعه واجتلابه، شديد ظلفه (٣) نفسه وولده وأهل بيته وعمّاله عنه، بغيضٌ إليه انتقاص شيء من حقوقكم وأطماعكم، وتأخيرها عنكم في إبّانها ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وقد أمرنا لكم بعطاء، فعدكم وعيالكم، فخذوا ذلك هنيئاً مريئاً، مباركاً لكم فيه، والسلام عليكم.

واللفظ لابن خُرَيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن زُريق، أَنَا ـ وأَبُو الحَسَن بن سعيد، نَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو عُمَر الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الحكم أَبُو مُحَمَّد جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن الحكم الواسطي قال: سمعت أبا جَعْفَر بن أبي شَيبة يقول: حَدَّثَني أَبِي قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى صبيح، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) موجود بالأصل جزء من اللفظة: «وتا» والمثبت عن م، و«ز»، ود.

<sup>(</sup>٣) ظلفه نفسه: منعه نفسه (تاج العروس: ظلف).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٤/ ٣٧٥ ضمن ترجمة أبي بكر بن عياش.

بعث هارون الرشيد إلى الكوفة إلى أبي بكر بن عيّاش، فأحضره، فخرج ومعه وكيع (١) ، فلما قدم استأذن على الرشيد، فأذن له فدخل، قال: ووكيع يقوده وكان قد ضعف بصره و فلمّا رآه الرشيد قال له: يا أبا بكر، ادن، فلم يزل يدنيه، فلمّا قرب منه، قال وكيع: تركته، ووقفت حيث أسمع كلامه، فقال له الرشيد: يا أبا بكر، قد أدركتَ أيام بني أمية، وأدركتَ أيامنا، فأيّنا كان خيرا؟ قال وكيع: فقلت: اللّهم ثبّت الشيخ، فقال: يا أمير المؤمنين، أولئك كانوا أنفع للناس، وأنتم أقوم بالصلاة، فصرفه الرشيد، وأجازه بستة آلاف، وأجاز وكيعاً بثلاثة آلاف، أو كما قال ابن أبي شَيبة.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المسلّم عن رَشَأ بن نظيف، أَنَا أَبُو الفتح إِبْرَاهِيم بن عِلَي بن إِبْرَاهِيم بن الحُسَيْن، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن يَحْيَى الصولي، حَدَّثني أَبُو خليفة، نَا سعيد بن سُلَيْمَان المهري قال: قال أَبُو الحَسَن المدائني والهيثم بن عَدِي وابن الكلبي وغيرهم قالوا:

كان مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان عظيم المروءة والكبر، يحب اللّهو، والسماع، والنشيد غير أنه شُغل بالحرب، ولم يكن شيء أحبّ إليه من الحركة والأسفار (٢).

وقال عَبْد اللّه بن عيّاش: دخلت إليه يوماً فقال: أتعرف شعراً فيه:

وما زالت رقاك تسل ضغني وتخرج عن أماكنها ضِبَابي فتوهمت أنه سمع من يتغناه فحفظه، فقلت: نعم،هذا شعر قيل في عمك وجدك، أشهر في أهل بيتك من الشمس نهاراً، ثم أنشده من قوله فيها:

أَبُوك حمى أمية حين زالت دعائمها وأصحب للضّراب وكان الملك قد نصلت مداه فَرُدّ الملك منها في النّصاب

حتى أمرت القصيدة بأسرها، ثم نهضت فلمّا توسطت الدار إذا خادم قد لحقني، قال: يقول لك أمير المؤمنين، قد استحسنتُ القصيدة فاكتبها لنا وجئنا بها، قال: فقلت في نفسي: عليك لعنة الله من وارث نعمة ما جهلت هذا الشعر وأنت تعرف شيئاً.

قرأت في كتاب أبي الحُسَيْن الرازي، أَنَا أَحْمَد بن عُمير بن يوسف، نَا أَبُو عُبَيْد اللَّه

<sup>(</sup>١) يعني وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان، راجع ترجمته في تاريخ بغداد ٢٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٦/ ٧٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص٥٣٥.

معاوية بن صالح، أَنَا منصور بن أبي مزاحم قال(١):

سمعت أبا عُبيّد اللّه يقول: دخلت على أبي جَغفَر المنصور يوماً فقال: إنّي أريد أن أسألك عن شيء، فاحلف بالله إنك تصدقني، قال: فرماني بأمر عظيم، فقلت: يا أمير المؤمنين، وأدين الله بغير طاعتك وصدقك أو أستحلّ أن أكتمك شيئاً علمته قال: دعني من هذا، والله لتحلفن! قال: فأشار إلى المهدي أن أفعل، فحلفت، فقال: ما قولك في خلفاء بني أمية، فقلت: وما عسيتُ أن أقول فيهم؟ إنه من كان منهم لله مطيعاً وبكتابه عاملاً ولسنة بيد عليه متبعاً فإنه إمام يجب طاعته ومناصحته، وَمَنْ منهم على غير ذلك فلا، فقال: جئتَ بها والذي نفسي بيده عراقية، هكذا أدركتَ أشياخك من أهل الشام يقولون، قلت: لا أدركتهم يقولون: إن الخليفة إذا استخلف غفر الله له ما مضى من ذنوبه، فقال لي المنصور: أي والله، وما تأخر (٢) من ذنوبه، أتدري ما الخليفة؟ سبيله ما يقام به [من] الصلاة، ويحج أي والله لو عرفتُ من حقّ الخلافة في دهر بني أمية ما أعرف اليوم لرأيت من الحق أن آتي قال عنه متى أضع يدي في يده ثم أقول: مرني بما شئت.

فقال له المهدي: فكان الوليد منهم؟ فقال: قبَّح الله الوليد<sup>(٤)</sup>، ومن أقعد الوليد خليفة، قال: فكان مروان منهم؟ فقال أَبُو جَعْفَر: مروان، لله در مروان، ما كان أحزمه وأمرسه وأعفّه عن الفيء، قال: فلم لمتموه وقتلتموه؟ قال: للأمر الذي سبق في علم الله(٥).

<sup>(</sup>١) الخبر رواه الذهبي من طريقه في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص٥٣٥ وسير أعلام النبلاء ٦/٧٦.

<sup>(</sup>۲) کذا.

<sup>(</sup>٣) استدركت على هامش الأصل، بعدها صح.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: در مروان، استدرك على هامش «ز».

<sup>(</sup>٥) بعدها كتب في «ز»:

بلغت سماعاً بقراءتي آخر الجزء الستين بعد الستماية من الفرع وهو آخر المجلدة السادسة والستين من الفرع بحرت بحول الله وحسن عونه وتوفيقه وإرادته بمسجد فلوس خارج باب الجابية من مدينة دمشق حرسها الله يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ست شعرة وستمائة .

سمع الجزء السابع والخمسين بعد الأربعمائة من الأصل على الإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابنه أبو الفتح الحسن وبنو أخيه أبو المظفر عبد الله وأبو منصور عبد الرّحمن وأبو المحاسن نصر الله بنو أبي عبد الله محمّد بن الحسن بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وعبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي ومن خطه نقلت وآخرون درجوا وذلك في السابع والعشرين من جمادى سنة أربع وستين وخمسمائة بجامع دمشق حرسها الله.

وسمع الجزء الثامن والخمسين بعد الأربعمائة من الأصل على مصنفه الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابنه أبو الفتح الحسن وابنا أخيه أبو منصور عبد الرّحمن وأبو المحاسن نصر الله ابنا أبي عبد الله محمد بن الحسن وعبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي وبخطه السماع في الأصل ومنه نقلت بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وآخرون وسمع نصفه الأول محمد بن إسماعيل بن جوهر وذلك في يومي الاثنين والخمسين الثالث من رجب سنة أربع وستين وخمسماية بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله.

وسمع الجزء التاسع والخمسين بعد الأربعمائة من الأصل على مصنفه الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابنه أبو الفتح الحسن وابن أخيه أبو منصور عبد الرّحمن بن محمّد بن الحسن بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وإسماعيل بن علي بن شجاع وعبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن على الشافعي ومن خطه نقلت وآخرون وذلك في يوم الجمعة الرابع من رجب سنة أربع وستين وخمسمائة بالمسجد الجامع بدمشق.

وسمع الجزء الستين بعد الأربعماية من الأصل على مصنفه الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمه الله ابنه أبو الفتح الحسن وابنا أخيه أبو المظفر عبد الله وأبو منصور عبد الرّحمن ابنا محمّد بن الحسن بقراءة القاضي بن صصرى بهاء الدين الحسن أبي المواهب بن هبة الله بن محفوظ وعبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم وذلك في يومي الاثنين والخمسين العاشر من رجب سنة أربع وستين وخمسماية بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله ومن خط ابن نسيم نقلت.

وسمع الجزء الحادي والستين بعد الأربعماية من الأصل مع القصيدة الميمية على سيدنا الحافظ ناصر السنة صدر الحقاظ محدِّث الشام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي ابنه أبو الفتح وابنا أخيه أبو المظفر عبد الله وأبو منصور عبد الرّحمن ابنا محمد بن الحسن بقراءة القاضي أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وكاتب الأسماء عبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي ومن خطه تقلت وآخرون يوم الجمعة الحادي عشر من رجب سنة أربع وستين وخمسماية بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله.

وسمع الجزء الثاني والستين بعد الأربعماية من الأصل على سيد الحفاظ محدث الشام أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي ابنه أبو الفتح الحسن وابن أخيه أبو منصور عبد الرّحمن بن محمّد بن الحسن بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وكاتب الطبقة في الأصل عبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي ومن خطه نقلت وآخرون في يوم الجمعة الثامن عشر من رجب سنة أربع وستين وخمسماية بدمشق.

وسمع جميع الجزء الثالث والستين بعد الأربعماية على صدر الحفاظ ناصر السنة محدث الشام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي رضوان الله عليه ابنه أبو الفتح الحسن وابنا أخيه أبو المظفر عبد الله وأبو منصور عبد الرحمن ابنا محمد بن الحسن وأبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن شواس وسمع بعضه وقرأ الباقي أبو عبد الله ابن المحسن بن ألجي المضى وكاتب الأسماء عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي ومن خطه نقلت وسمع من أوله إلى بلغ السماء أبو علي الحسين بن المحسن بن الحسين بن أبي المضا بقراءة القاضي أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وآخرون في يومي الاثنين والخمسين الرابع والعشرين رجب سنة أربع وستين وخمسماية بجامع دمشق حرسها الله.

وسمع الجزء الرابع والستين بعد الأربعماية من الأصل على ناصر السنة صدر الحفاظ محدث الشام أبي =

أَخْبَرَنَا (1) أَبُو القَاسِم هبة الله بن عَبْد الله، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا القاضي أَبُو الحَسَن علي بن مُحَمَّد بن المعلّى بن عَبْد الله بن خلف علي بن مُحَمَّد بن المعلّى بن عَبْد الله بن خلف الأَردي ـ بالبصرة ـ أنا أَبُو بَكْر الصولي، نَا أَبُو العيناء، عَن الأصمعي، ثنا جرير بن عثمان (٢).

[قال ابن عساكر: ]<sup>(٣)</sup> كذا كان في كتاب القاضي، والصواب: العلاء بن جرير. عن أبيه، قال:

حضرت مجلس أبي الفضل البهراني، فذكروا العلوم فقال قائل: علم القرآن، فقال أبو الفضل: أجلّ العلوم إلا أنه أخروي، قلّ ما ينفع في الدنيا، وقال قائل: الفقه؟ فقال: علم جسن، جليل، قل ما يسلم حامله من الرياء والعجب، وقال قائل: الحساب؟ فقال: علم حسن، وليس من علم أصحاب الدين، وقال قائل: علم الإعراب؟ فقال: علم لا يستغنى عن قليله، ولا يُحتاج إلى كثيره، فقال له قائل: ففيم؟ وبم؟ قال: إنّ الشعر لنعم العون على الدنيا، قالوا: وكيف؟ قال: كان لمَرْوَان بن مُحَمَّد عريف على الشعراء يخبر أشعارهم، فيُحسن لمحسنهم، ويرعى مسيئهم، ويتنحى لهم فاسدة فسلمت عليه، فقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بهراء قال: وفيم جثت؟ قلت: أنا شاعر ومتشاعر، ولم يكن شعري مقبولاً ولا مردوداً ولا يقال: اعرب فيحل الله قلت: ولمَ أعزَك الله؟ قال: لأنه قد عرض لي مصراع من بيت شعر، وقد عرضته على عشرين شاعراً فكلهم نكل عن إتمامه، فأسررتُ في نفسي أنهم فئة (أ) من عنده، منتحلون. قلت: على الحادي والعشرين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فقال:

لا يعلم الغيب إلا منزل الغيث

القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي نضر الله وجهه ابنه أبو الفتح الحسن وابن أخيه أبو منصور عبد الرّحمن ابن محمّد بن الحسن بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى وعبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي ومن خطه نقلت وآخرون في يوم الجمعة الخامس والعشرين من رجب سنة أربع وستين وخمسماية بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله نقل جميع ذلك والمجلدة محمّد بن يوسف بن محمّد بن أبي بداس البرزالي الإشبيلي وفقه الله ومتّعه ونفعه ونفع به في التاريخ المذكور والمكان قبل كتب الطباق والحمد لله .

<sup>(</sup>١) كتب قبلها في م:

آخر الجزء الستين بعد الستمئة من الفرع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبه ثقتي وكتب قبلها في ز: بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: (عسم) وفي م: غندر، والمثبت عن د، و (ز).

 <sup>(</sup>٣) زيادة منا للإيضاح.
 (٤) تحرفت في م إلى: فدية.

## فلطف الله لي، فقلت:

## وما لشيء قضاه الله من ريب

فقال: أحسنت ما شئت، اردفه، تظفر بحاجتك، فلطف الله لي، فقلت:

كم من ضعيف قوي الحظ في دعة ومن قويٌ ضعيف الحظ كالليث فنهض وقال: آخر وحسبك، فلطف الله لى فقلت:

يُعطى اللئيم بأوعى من الكريم (١) معا كأنّما الدهر في شيء من العبث ثم خرج وبيده: صك بعشرة آلاف درهم أبيض، ومائة دينار أصفر، وخمسة عشر ثوباً، ومركوب مختار، وخادم أسود، وفي كلّ يوم دينار جارياً، وفي كلّ شهرٍ ثلاث (٢) حوائج، فانتفعت بذلك زمناً طويلاً، وأنا في نفسه.

قال أَبُو العيناء: أظن المصراع الأول عرض لمروان.

قال: أَنْبَأْنَا القاضي أَبُو الحَسَن بن حبيب: حضرت عند الصفي العلي فذكرت الأبيات المذكورة في هذا الخبر، وقلت: قال الأزدي: ليس ينضم إليها قافية، فقال أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد الهاشمي البصري في الحال:

لا تكذبن فإن الرزق عن قدر يأتي إليك بلا كيف ولا حيث (٣) ثم عمل بيتاً آخر حفظت عجزه، ولم أحفظ أوله:

ما السهل في شرف الأخلاق كالميت

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عُبيد بن الفضل.

قَالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد الواسطي . إجازة ـ أنا أَبُو بَكْر بن بيري ـ قراءة .

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن سعيد، نَا ابن أَبِي خيثمة، نَا سُلَيْمَان بن أَبِي شيخ، نَا أَبُو سفيان الحِمْيَري قال:

قدم علينا عُمَر بن ذرّ<sup>(٤)</sup> في الحصار، وقد كان أتى مَرْوَان بن مُحَمَّد فقصَ عليه،

<sup>(</sup>١) صدره في د: يعطى الكريم بارغام الكريم معاً.

<sup>(</sup>۲) بالأصل، وم، و«ز»، ود: ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل، وفي (i): (i) والمثبت عن م (i)

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في تاريخ مدينة دمشق: ١٣/٤٥ رقم ٢١١٥ ط دار الفكر.

فبكى من قصصه فجعل يثني عليه، فتعجب من ثنائه على مروان، ومروان من أخبث الناس.

قرات بخط أبي الحَسَن عَلي بن المقلّد بن نصر بن منقذ هو في مجموع له:

كتب مَرْوَان بن مُحَمَّد إلى جاريةٍ تركها بالرملة عند انزعاجه إلى مصر منهزماً . . . . . (١) فقال:

وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى وكان عزيزاً أنّ بيني وبينك<sup>(٢)</sup> وأقواهما والله للقلب فاعلمي وأعيظم من هذين والله إنّني سأبكيك لاستبقاء فيضَ عبرَة

فآبى ويُدنيني الذي لك في صدري حجابٌ فقد أمسيت مني على عشري إذا زدتُ مثلها فصرتُ على شهر أخافُ بأن لا نلتقي آخرَ الدَّهر ولا طالباً بالصَّبر عاقبةَ الصَّبرِ

آنْبَانَا أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد، وأَبُو عَبْد الله الأَنصاري، قَالا: أنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد الباقلاني ـ زاد سعد الخير: وأَبُو عَلي الحَسَن بن مُحَمَّد التككي قالا: \_ أنا أَبُو عَلي الحَسَن عَبْد الباقي بن قانع بن مرزوق، أنشدني أَبُو الحُسَيْن عَبْد الباقي بن قانع بن مرزوق، أنشدني أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن يَحْيَىٰ العجلي لنصر بن سيّار الكناني فيما كتب إلى مروان الحِمار (٣):

أقول<sup>(1)</sup> من التعجب: ليت شعري هم عز الأباطح من قريش إذا صدح تفاوت لأموّه تخرّمت العُرَى من كلّ عبء فأين عهودنا اللاتي<sup>(0)</sup> عليها أتحلبها ويحميها سوانا

أأيقاظ أمية أم نيام؟ وكاهلها المقدم والسنام وما صدعوا فليس له التآم وعج لحمله الثلث العبام أقر العهد واعتقد الذمام ومنا حولها اللُجُب الهُمامُ

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل و«ز»، وليست اللفظة في م ود.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وبقية النسخ: وبيننا، والمثبت عن المختصر.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات الثلاثة: الأول والأخيران، في تاريخ الطبري ٧/ ٣٦٩ والكامل لابن الأثير ٣/ ٤٥٩ وستة منها في مروج
 الذهب ٣/ ٢٩١ والأخبار الطوال ص٣٥٧ فيها خمسة أبيات.

<sup>(</sup>٤) في الأخبار الطوال: وقلت.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: اللواتي، والمثبت عن م، و «ز»، ود.

تعرّي<sup>(۱)</sup> عن زمانكِ ثم قولي: على الإسلام والعرب السلام أرى خلل الرماد<sup>(۲)</sup> وميض جمرٍ خليق<sup>(۳)</sup> أن يكون له ضرام فإن النار بالزندين<sup>(1)</sup> توري وإنّ الحرب يقدمه<sup>(۵)</sup> الكلام

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو عُثْمَان الصابوني قال: سمعت الأستاذ أبا منصور مُحَمَّد بن عَبْد الله الرَّازي يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله الرَّازي يقول: سمعت أبا عَلى الحَسَن بن زيد ـ بفرغانة ـ يقول:

بلغني أن مَرُوَان بن مُحَمَّد مرّ على راهب في صومعة وهو هارب من أبي مسلم، فأشرف عليه الراهب، فسلّم عليه، فقال له: يا راهب، هل عندك علم (٢) بالزمان؟ قال: نعم، عندي من تلونه ألوان، قال: هل [تبلغ] (٧) الدنيا من الإنسان أن تجعله مملوكاً، قال: نعم، قال: كيف؟ قال: هل تحبها؟ قال: نعم، قال: فأنت مملوك لها، قال: فما السبيل في العتق؟ قال: بغضها والتخلي منها، قال: هذا ما يكون، قال الراهب: أما تخلّيها منك فسيكون، فبادر بالهرب منها قبل أن تبادرك، فقال: هل تعرفني؟ قال: نعم، أنت ملك العرب، مروان، تُقتل في بلاد السودان، وتُدفن بلا أكفان، ولولا أن الموت في طلبك لدللتك على موضع هربك (٨).

آخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالُوا: أنا أبو جَعْفَر ابن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، نَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، ثنا الزبير بن بكّار، حَدَّثني سعيد ابن عَمْرو بن الزبير قال:

أنشدني ـ يعني ـ أمية بن عَمْرو السعدي، وأبان بن عنبسة بن أبان بن سعيد بن العاص في مَرْوَان بن مُحَمَّد حين انهزم من عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله بن العبّاس:

<sup>(</sup>١) صدره في مروج الذهب: ففري عن رحالك ثم قولي.

<sup>(</sup>٢) صدره في الطبري وابن الأثير ومروج الذهب: «أرى بين الرماد» وفي الأخبار الطوال: أرى تحت الرماد.

<sup>(</sup>٣) في الطبري: فأحج، وفي ابن الأثير: فأخشى، وفي الأخبار الطوال ومروج الذهب: ويوشك.

<sup>(</sup>٤) في المصادر جميعها: بالعود ين تذكى.

 <sup>(</sup>٥) في الطبري وابن الأثير: «مبدؤها الكلام» وفي مروج الذهب: «أولها كلام» وعجزه في الأخبار الطوال: وإن الشرّ مبدؤه كلام.

 <sup>(</sup>٦) استدرکت علی هامش (ز».
 (۷) زیادة عن م، و (ز»، ود.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص٥٣٧.

لج الفرار بمروان فقلت له: أين الفرار وترك الملك إذ كشفت فراشة الحكم فرعون العقاب وإن

عاد (۱) الظلوم ظليماً همّه الهَرَبُ عنك الهوينا فلا دين ولا حسبُ تطلب نداه فكلب دونه كلبُ

قال سعید بن عَمْرو: أنشدنیها أبان بن عنبسة (۲) بن أبان بن سعید بن العاص بن سعید ابن العاص، وأمیة بن عَمْرو السعدي (۳).

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله ـ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا المعافى بن زكريا القاضي، حَدَّثَني أَبُو النضر العُقَيلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن راهوية الكاتب عن من أخبره:

أن مَرْوَان بن مُحَمَّد جلس يوماً وقد أحيط به، وعلى رأسه خادم له، فقال له: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على يدِ ما ذُكرت، ونعمة ما شُكرت، ودولةٍ ما نُصرت، فقال له: يا أمير المؤمنين، مَنْ ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعلَ اليوم لغدِ حلّ به أكثر من هذا، فقال: هذا القول أشدّ عليّ من فقد الخلافة.

آخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا أَبُو عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَبِي مسلم الفرضي، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد بن السمّاك، نَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سُنَين، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد، عَن مُحَمَّد بن المبارك قال:

كان آخر ما تكلّم به مَرْوَان بن مُحَمَّد قال لابن هُبيرة: قاتل وإلاَّ قتلتك، فقال ابن هبيرة: بودّي<sup>(٤)</sup> أنك تقدر على ذلك، وكان نقش خاتمه: رضيت بالله العظيم.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم هبة اللّه بن عَبْد اللّه الشروطي، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن المظفّر الحافظ، ثنا أَبُو القاسم عامر بن خُريم ابن مُحَمَّد بن مروان الدمشقي، نَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن ملاس، نَا أَبُو النضر إِسْحَاق ابن إِبْرَاهيم بن يزيد مولى أم الحَكم بنت عَبْد العزيز - أخت عُمَر بن عَبْد العزيز - ثنا يزيد بن ربيعة، نَا أَبُو الأشعث الصنعاني، عَن ثوبان قال:

كان رَسُول الله ﷺ نائماً واضعاً رأسه على فخذ أم حبيبة بنت أبي سفيان، فنحب ثم

 <sup>(</sup>۲) في م: كاد.
 (۳) في م: السعدني، وفي فزه: السعيدي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «تود» والمثبت عن م، ود، و«ز».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (ز) إلى: عيينة.

تبسم فقالوا: يا رَسُول الله، رأيناك نحبت ثم تبسّمت، قال: «رأيت بني مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك، ثم رأيت بني العباس يتعاورون على منبري فسرّني ذلك، ثم رأيت بني العباس يتعاورون على منبري فسرّني ذلك،

رأى رَسُول الله ﷺ بني أمية على منبره فساءَه ذلك، فأوحى الله عزّ وجل إليه: إنّما هو ملك يصيبونه، ونزلت: ﴿إِنَا أَنزِلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر﴾(٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي (٢)، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد اللّه بن عمروية الصفَّار ـ ببغداد ـ نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الإمام، نَا زيد بن أَخْزَم أَبُو طالب الطائي (٧)، نَا أَبُو داود، نَا القاسم بن الفضل، ثنا أَبُو داود القاسم الحرَّاني (٨).

ح قال: وأَخْبَرَني (٩) أَبُو الحُسَيْن (١٠) المعمري، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الإمام، نَا زيد بن أَجُو طالب الطائي، ثنا أَبُو داود، نَا القاسم بن الفضل، نَا يوسف (١١) بن مازن الراسبي قال:

قام رجلٌ إلى الحَسَن بن عَلي فقال: ما مُسَوّد وجه المؤمنين، فقال الحَسَن: لا تؤنبني (١٢) ـ رحمك الله ـ فإنّ رَسُول الله ﷺ رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلاً فرجلاً،

<sup>(</sup>١) بالأصل: «نا» والمثبت عن «ز»، وم، ود. (٢) في د: الحنفي.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى جرير، وفي م و «ز» إلى: حربد، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٤) في د: المديني، تصحيف. (٥) سورة القدر، الآيات من ١ إلى ٣.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٠٩ ـ ٥١٠. (٧) ترجمته في تهذيب الكمال ٦/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٨) من قوله: ببغداد إلى هنا مكانه في دلائل النبوة: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا القاسم بن الفضل الحراني.

<sup>(</sup>٩) الذي في الأصل وم و"ز": "وأخبرني أبو القاسم أبو الحسين المعمري" والمثبت عن د.

<sup>(</sup>١٠) في دلائل النبوة: الحسن. (١١) في «ز»: «نا أبو سفيان بن مازن الراسبي».

<sup>(</sup>١٢) بدون إعجام بالأصل وبقية النسخ، والمثبت عن دلائل النبوة.

فساءه ذلك، فنزلت: ﴿إِنَّا أَعطيناك الكوثر﴾<sup>(١)</sup> نهر في الجنة، ونزلت: ﴿إِنَا أَنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر﴾<sup>(٢)</sup> تملكه بنو أمية.

قال: فحسبنا ذلك فإذا هو كما قال، لا يزيد ولا ينقص.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عُبيد ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تمّام الواسطي - إجازة - أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عُبيد - قراءة - أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبِي خيثمة، نَا يَحْيَىٰ بن معين، نَا عَبْد الله بن نمير، عَن سفيان الثوري، عَن عَلى بن زيد، عَن سعيد بن المسيّب.

في قوله: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاَّ فتنة للناس﴾ (٣) قال: رأى ناسا من بني أمية على المنابر، فساءه ذلك، فقيل له: إنّما هي دنيا يعطونها، فسري عنه [١٢٠١١].

قال: ونا ابن أبي خيثمة، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن صالح الأَزْدي، أَنَا يونس بن بُكَير، عَن أبي جَعْفَر الرازي عيسى بن عَبْد الله التميمي، عَن الربيع بن أنس البكري قال:

لما أسري بالنبي ﷺ رأى فلاناً ـ وهو بعض بني أمية ـ على المنبر يخطب الناس، فشق ذلك على رَسُول الله ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ﴿(٤) يقول: هذا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين [٢٠١٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيقا، أَنَا إِسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، نَا موسى بن إِسْحَاق، حَدَّثَنَا عَبْد الله ـ هو ابن أَبي شَيبة ـ نا وكيع، عَن سفيان، عَن عَلي بن زيد، عَن سعيد بن المُسَيّب: ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾ قال: رأى قوما على المنابر، فساءه ذلك، فقيل له: إنّما هي دنيا يعطونها، قال: فذهب عنه [١٢٠١٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو النجم بدر بن عَبْد الله التابعي (٥)، أَنَا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي الحافظ، أَخْبَرَني عَلي بن مُحَمَّد بن الحَسَن المالكي، أَنَا عَبْد الله بن عُثْمَان الصفَّار، أَنَا مُحَمَّد بن عمران بن موسى الصيرفي، نَا عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله المديني، قال: سمعت أبي وقلت له شيئاً.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و«ز»: «التابعي» وفي د: التاجر.

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر، الآية الأولى.

<sup>(</sup>۲) سورة القدر، الآيات من ١ إلى ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية: ٦٠.

رواه الشاذكوني عن يَحْيَىٰ بن سعيد، عن سفيان، عَن عَلَي بن زيد، عَن سعيد بن المسيّب قال: قال رَسُول الله ﷺ: «أُريت<sup>(۱)</sup> بني أمية القردة والخنازير يصعدون منبري، فشق علي فأنزلت: ﴿إِنّا أَنزلناه في ليلة القدر﴾، فإنك في صورة القردة والخنازير أشدّ الإنكار»[١٢٠١٤].

قال: حدَّثناه يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سفيان، عَن عَلَي بن زيد، عَن ابن المسيّب قال: قال نبي الله ﷺ: «أُريت بني أمية يصعدون منبري، فشق ذلك عليّ، فأُنزلت: ﴿إِنَا ٱنزلناه في ليلة القدر﴾».

وأنكر أول حديث ابن الشاذكوني أشد الإنكار.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخلال، أَنَا سعيد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن زكريا الجوزقي، أَنَا عُمَر بن الحَسَن القاضي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، ثنا أبي، نا حصين بن مُخارق، عَن فطر بن خليفة، وبسّام الصيرفي، ويزيد بن خليفة، ومسلم النحام عن أبي الطفيل، عَن عَلي أنه سُئل عن: ﴿الذين بدّلوا نعمة الله كفراً﴾ (٢)، قال: بنو أمية، وبنو مخزوم رهط لبني جهل.

أَخْبَرَنَا أَبُو النجم عباد بن أَحْمَد بن طاهر بن عَبْد الله الأصبهاني، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن ابن عُمَر بن الحَسَن بن يونس.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنَا مَحْمُود بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الكوسج (٣)، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن سُلَيْمَان سلة.

قالوا: أنا أَبُو عَلَي الحَسَن بن عَلَي بن أَحْمَد بن البغدادي، ثنا ابن بليل الهمداني، سمّاه عباد ونسبه مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا عباس ـ وقال عبّاد: العباس ـ الدوري، نَا أَبِي، نَا مالك بن دينار قال: سمعت أبا الجوزاء يقول:

والله ليغيّرن الله ملك بني أمية كما غيّر ملك من كان قبلهم، ثم قرأ أَبُو الجوزاء:

<sup>(</sup>١) بالأصل ود، وم: «أرأيت» والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل تقرأ: الكوفي، وتقرأ: الكوسج، والمثبت عن م، و (١٩)، ود.

﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس (١١).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(٢):

وفي هذه السنة ـ يعني ـ سنة اثنين وثلاثين ومائة بعث أَبُو العباس عمه عَبْد اللّه بن عَلي ابن عَلي ابن عَبْد اللّه بن العبّاس لقتال مَرْوَان ، وزحف (٣) مروان بمن معه من أهل الشام والجزيرة، وحشدت معه بنو أمية بأنفسهم وأتباعهم.

فحدَّثني بشر بن سيّار<sup>(٤)</sup> عن شيخٍ من أهل الجزيرة، قال: خرج مروان في مائة ألف من فرسان أهل الشام والجزيرة.

قال خليفة: وقال أَبُو الذيال: كان مروان في مائة ألف وخمسين ألفاً، فسار حتى نزل الزابين دُون الموصل، وسار عَبْد الله بن عَلي، فالتقوا يوم السبت صبيحة إحدى عشرة ليلة خلت من جُمادى الآخرة سنة اثنين وثلاثين ومائة، فهزم مروان، وقطع الجسور إلى الجزيرة، فأخذت بيوت الأموال والكنوز، فأتى دمشق، وسار عَبْد الله بن عَلي حتى دخل الجزيرة، ثم خرج واستخلف موسى بن كعب التميمي، وتوجّه عَبْد الله بن عَلي إلى الشام [وأرسل أبو العباس صالح بن علي حتى اجتمعا جميعاً] ثم سار إلى دمشق فحاصر وهم [أياماً] تمى مصر.

قال أَبُو الذيال<sup>(۷)</sup> كان مروان بمصر، فلما بلغه دخول عَبْد الله بن عَلي دمشق عبر النيل وقطع الجسر، ثم سار قبل بلاد الحبشة، ووجّه عَبْد الله صالح بن عَلي في طلب مروان، فاستعمل صالح عامر<sup>(۸)</sup> بن إسْمَاعيل، أحد بني الحارث بن كعب، وتوجّه في أثر مروان، فلحقه بقرية من قرى مصر يقال لها: بوصير، فقتل مروان [في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومئة]<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٠. (٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤٠٦ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: رجف، والمثبت عن (ز)، وتاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفزه، ود، وم، وفي المختصر: ابشاره، وفي تاريخ خليفة: يسار.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة بين معكوفتين عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٧) بالأصل وبقية النسخ: ﴿أبو الرَّجَالُ والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>A) بالأصل و ((۱) ، وم، ود: عمرو، والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٩) الزيادة عن تاريخ خليفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال(١):

وهرب مَرْوَان بن مُحَمَّد إلى مصر، فنزل إلى كنيسة يقال لها: بوصير، من كور الصعيد، من آخر الليل، فأرق وسهر، فسأل بعض أهلها، فقال: ما اسم هذه؟ قيل: بوصير، فتطيّر من ذلك ـ وأتقن مروان ذلك مما نزل به ـ فجعل يُرَجّع ويقول: بوصير، ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾، فيها المصير إلى الله.

وأحاط عامر بن إسْمَاعيل ببوصير، فقتلوا مروان، وحاز صالح بن علي (٢) [بن] (٣) عَبْد الله بن عبّاس عسكر مروان، وبعث عامر برأس مروان إلى أبي عون، فبعث به إلى صالح (٤) ابن عَلي يوم الأحد لثلاث من ذي الحجّة سنة اثنين وثلاثين ومائة، وبعث صالح بالرأس مع خزيمة بن يزيد بن هانيء إلى أبي العباس وهو بالحيرة.

أَخْبَرَفَا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن المُجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفرَّاء، نَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال:

وهلك مَرْوَان بن مُحَمَّد وهو ابن ثنتين وثمانين سنة، ولي أربع سنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفقيه، وعَلي بن زيد السلميان، قالا: أنا أَبُو الفتح المقدسي ـ زاد الفقيه: وأَبُو مُحَمَّد بن فضيل قالا: ـ أنا أَبُو الحَسَن بن عون، أَنَا أَبُو عَلي بن مثنى، أَنَا أَبُو بَكُر ابن خُرَيم، نَا هشام بن عمارة، نَا الهيثم بن عمران العبسي قال:

ولي مروان ست سنين، ثم قُتل بمصر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو رُرْعة قال (٥): سمعت أبا مسهر يقول: ثم جاء مَرْوَان بن مُحَمَّد فأقام خمس سنين.

<sup>(</sup>١) ليس في المعرفة والتاريخ المطبوع ليعقوب بن سفيان.

<sup>(</sup>٢) كتبت فوق الكلام بين السطرين بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة عن (ز»، وم، ود.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١٩٦/١.

حَدَّثَني هشام عن الهيثم بن عمران أن مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان أقام ست سنين، ثم قُتل بمصر.

وأَخْبَرَني عبد الأُعلى بن مسهر: أنه قُتل في ذي الحجّة سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنَا أَبُو الحَسَن الحَمَّامي، أَنَا عَلي ابن أَخْمَد بن أَبي قيس.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو منصور بن عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا عُمَر بن الحَسَن بن عَلي بن مالك، قَالا: نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، نَا عباس وفي رواية عمر بن الحَسَن أَخْبَرني العباس ـ بن هشام عن أَبيه قال:

قُتل مَرْوَان بن مُحَمَّد بمصر يوم الاثنين في ذي الحجّة ثلاث عشرة ليلة خلت منه سنة ثنتين وثلاثين ومائة، فجميع ما قام مروان إلى أن بويع لأبي العباس خمس سنين وثلاثة أشهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَخْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة (١)، حَدَّثَني الوليد بن هشام، عَن أَبيه [عن جده](٢)، وعَبْد الله بن المغيرة عن أَبيه وأَبُو اليقظان وغيرهم،

قَالوا: قُتل مروان ببوصير في آخر ذي الحجّة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن ستين سنين سنين سنين وقال حاتم بن مسلم: ابن اثنتين وستين، وكانت ولايته إلى أن قُتل خمس سنين وعشرة أيام.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا عُمَر بن الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه العجلي، نَا عَمْرو بن مُحَمَّد، عَن أَبِي معشر قال:

كانت خلافة مَرْوَان بن مُحَمَّد أربع سنين وستة أشهر، ومات وهو ابن ثنتين وستين سنة (٤).

وقال غير أبي عَبْد الله: قُتل مَرْوَان بن مُحَمَّد بمصر في قرية يقال لها بوصير، والذي سار إليه فقتله عامر بن إسْمَاعيل، وكان على مقدمة صالح بن عَلى (٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٤٠٤ ـ ٤٠٩. (٢) الزيادة عن تاريخ خليفة.

 <sup>(</sup>٣) قوله: وهو ابن ستين سنة، ليس في تاريخ خليفة.

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ خليفة: (قتل سنة ثنتين وثلاثين) كذا.
 (٥) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص٣٦٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَى بن الصوَّاف، نَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي شَيبة قال: قال أَبِي:

وولي من بعده مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم خمس سنين إلاَّ أشهراً، وهلك وهو ابن اثنتين وستين سنة، وقال عمي أَبُو بَكْر: وولي مَرْوَان بن مُحَمَّد خمس سنين، وهو الذي أُخذت منه الخلافة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن جنيقا، أَنا إسْمَاعيل بن عَلي، نَا البربري، نَا ابن أبي السري قال:

قُتل مَرْوَان بن مُحَمَّد بمصر في قرية يقال لها بوصير في غربي الأشمونين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

قال ابن أبي السري: قال هشام بن الكلبي: قُتل وهو ابن أربعين سنة، قال: وقال العمري: قُتل لعشر ليال خلون من جُمادى الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائة.

[قال ابن عساكر:]<sup>(۱)</sup> وهذا القول من العمري غلط لأن هذا تاريخ وقعة مروان بالزاب<sup>(۲)</sup> ومروان لم يقتل في وقعة الزّاب<sup>(۲)</sup>، إنّما انهزم، وهرب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعز قراتكين (٣) بن الأسعد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسن بن لؤلؤ، أَنْبَأَ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن شهريار قال: قال أَبُو حفص الفلاس:

وجعل ـ يعني ـ يزيد بن الوليد الأمر بعده لأخيه إِبْرَاهيم، فلم يستقيموا عليه واختلط الأمر، وأقبل مَرْوَان بن مُحَمَّد من أرمينية فقتلهم، واختلط أمرهم أكثر من شهر وبويع مَرْوَان ابن مُحَمَّد يوم الاثنين في صفر سنة سبع وعشرين ومائة، وقتل مروان يوم الخميس لست بقين من ذي الحجّة سنة إحدى وثلاثين ومائة، هزمه أَبُو عون، وقتله عامر بن إسْمَاعيل في بعض عمل مصر، فملك إلى أن قُتل خمس سنين إلا نحو من شهرين، ثم انقضت وقعتهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة - قراءة - عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا بكر بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال:

<sup>(</sup>١) زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل و «ز»، وم ود «بالراب» والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) بالأصل و «ز»، وم: «واثله، تحريف، والصواب عن د.

وفيها ـ يعني ـ سنة سبع وعشرين ومائة بويع مَرْوَان بن مُحَمَّد بن مروان بن الحكم بدمشق لثلاث ليال خلون من صفر، وقد قيل: لثلاث خلون من شهر ربيع الأول، قال: وقُتل مروان بمصر في ذي الحجة لست بقين منه ـ يعني ـ سنة اثنين وثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أَبِي عَلي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَخمَد بن عبيد بن الفضل ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد الواسطي، أَنَا أَبُو بَكْر بن بيري ـ قراءة ـ .

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، أَنَا الحَسَن بن أبي الحَسَن قال:

ظهر مروان خمس سنين ثم قتل في سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وهو ابن تسع وستين سنة.

قرات على أبي الحَسَن الخَضِر بن الحُسَيْن بن عبدان، عَن الحَسَن بن عَبْد الله الحُسَيْن بن الواحد السلمي، أَنَا أَبُو المعمر المُسَدّد بن عَلي<sup>(۱)</sup> بن عَبْد الله، نَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَخمَد بن خالوية، نَا ابن دريد قال:

كنا في حلقة الرياشي فتذاكروا حديث بني أمية، وخاضوا<sup>(٢)</sup> فيه، والرياشي ساكت، ثم قال:

لعمرك إن في ذنبي لشغلاً بنفسي عن ذنوب بني أميه ذنوبي كلها أخشى رداها ولا أخشى ذنوبهم عليه فليس بصائر قد لقوه إذا ما الله أصلح ما لديه على ربي حسابهم إليه

 $^{(1)}$  ٧٣٣ - مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجَة بن حصن ابن جُذَيْفَة ابن حُذَيْفَة ابن بَدْر أَبُو عَبْد الله الفزاري  $^{(0)}$ 

كوفي الأصل، وسكن دمشق.

<sup>(</sup>١) «بن علي» مكرر بالأصل و«ز»، والمثبت يوافق د، وم، راجع ترجمته في سير الأعلام ١٨/١٧ه.

<sup>(</sup>۲) بالأصل، و«ز»، وم: «وخاطبوا» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل ود: «تسعلا» والمثبت عن (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) في «ز»، وم: حصين.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٠٨ والجرح والتعديل ٨/ ٣٧٢ وتاريخ بغداد ١٤٩/١٣ تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٣ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٥١ والتاريخ الكبير ٧/ ٣٧٢ وميزان الاعتدال ٩٣/٤ وشذرات الذهب ٢٣٣/١.

روى عنه من أهل دمشق: سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، ومُحَمَّد بن هشام بن ملاّس، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن ذكوان، وعمران بن يزيد بن أَبي جميل، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد ب نزيل واسط ومَحْمُود بن خالد، ودُحَيم، وأَبُو الوليد أَحْمَد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن بكّار البُسري<sup>(۲)</sup>، وهشام بن عمّار، ومُحَمَّد بن الحَسَن الوحيدي، وعَبْد الوهاب بن عَبْد الرحيم الأشجعي، وهشام بن خالد، وسَلُم<sup>(۳)</sup> بن يَحْيَىٰ الحجراوي، وأَبُو الجماهر مُحَمَّد بن عُثْمَان، وعَبْد السَّلام بن إسْمَاعيل الحدَّاد، وهشام بن إسماعيل والمحمد بن العطار، وموسى بن أيوب النصيبي، ومُحَمَّد بن أَبي السري العسقلاني، والحَسَن بن عرفة، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد بن المقرىء، ويَحْيَىٰ بن معين، وعَلي بن المديني، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن عُمير، وأَبُو بَكْر بن أبي شَيبة، وعَبْد الله بن الزبير الحميدي، وإِبْرَاهيم بن نصر السوريني.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، ثنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري ـ إملاء ـ أنا أَبُو العباس عَبْد الله بن موسى بن إِسْحَاق الهاشمي، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان.

ح وَ أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الفرج قوامُ بن زيد بن عيسى، قالا: أنا

<sup>(</sup>۱) تحرفت في «ز» إلى حيان.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و "ز" إلى: السري، وفي م: «التستري» والمثبت عن د، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: سالم.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وإسماعيل وهشام» وفوقهما علامتا تقديم وتأخير، صوبنا الاسم عن م، و«ز»، ود، وتهذيب الكمال.

أَبُو الحُسَيْنِ بنِ النَّقُورِ، أَنَا عَلِي بن عُمَر بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الفُرَاوِي، وأَبُو مُحَمَّد السيدي، قَالا: أنا أَبُو عُثْمَان البحيري.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السيدي (١)، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن، قَالا: أنا أَبُو عَمْرو بن حمدان، أَنَا الحَسَن (٢) بن سفيان قالا: نا هشام ابن عمّار، نَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة، نَا إِسْمَاعيل بن أَبي خالد، عَن قيس، عَن أَبي حازم، عَن جرير قال: قال رَسُول الله ﷺ: «من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة» [١٢٠١٥].

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، وأَبُو مُحَمَّد السيدي<sup>(٣)</sup>، قَالا: أنا أَبُو سعد الجنزرودي، أَنْبَأ أَبُو أَخْمَد الحاكم، ثنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا هشام بن عمّار، ثنا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري، نَا أَبُو مالك الأشجعي، عَن ربعي بن حِرَاش، عَن حُذَيفة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إن الله خلق كل صانع وصنعته»[٢١٢٠١٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب أَبُو بَكُر البرقاني، أَنَا أَبُو حامد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حسنوية، أَنَا الحُسَيْن بن إدريس الأنصاري، نَا سُلَيْمَان بن الأشعث قال: سمعت أَخْمَد بن حنبل ذكر أبا إِسْحَاق الفزاري فقال:

كان مروان ابن عمّه، كانا من ولد أسماء بن خارجة، قال: قلت لأحمد: من أين كان مروان ـ أعنى الفزاري؟ ـ قال: كان من أهل الكوفة، كان صار بمكة، ثم صار بدمشق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن الحَمّامي، نَا إِبْرَاهيم بن أَبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول:

ومَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن الحَارِث بن أسماء، وهو ابن عمّه ـ يعني ـ أبا إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحارث الفزاري<sup>(ه)</sup>.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «السد» وفي (ز) وم: «السندي» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) في (ز): السندي، وفي م: المسندي.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٥٠/١٣. (٥) ترجمته في تهذيب الكمال ٢/٤٠٤.

أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(١)</sup>:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجَة بن حصن (٢) بن حُذَيْفَة بن بَدْر الفزاري، ويكنى أبا عَبْد الله، كان من أهل الكوفة، ثم أتى الثغر، فأقام به، ثم قدم بغداد، فأقام بها، ونزلها وسمع منه البغداديون، وكان ثقة، ثم خرج إلى مكة فأقام بها، فمات في عشر ذي الحجة قبل التروية بيوم سنة ثلاث وتسعين ومائة، وكان يوم مات ابن إحدى وثمانين سنة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أَنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال (٣):

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن فلان بن خارجة بن أَسْمَاء، أَبُو عَبْد اللّه الفزاري، الكوفي، سكن مكة، سمع الأعمش، وابن أبي خالد، وعاصم الأحول.

أَنْهَانَا أَبُو الحُسَيْنِ الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو على ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٤):

مَرْوَان بن مُعَاوِية الفزاري، وهو ابن معاوية بن الحَارِث بن خارجة بن أسماء، أَبُو عَبْد الله الكوفي الأصل، مكي الدار، ثم صار إلى دمشق، ومات بمكة، روى عن الأعمش، وإسْمَاعيل بن أبي خالد، ومُحَمَّد بن سوقة، ومنصور بن حيان، وموسى الجهني، روى عنه علي بن المديني، وابن نُمير، وأَبُو بَكُر [بن أبي شيبة، والحميدي، وهشام بن عمار، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخبرنا أبو بكر] (٥) مُحَمَّد بن العبّاس، أَنَا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلماً يقول:

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٢٩. (٢) تحرفت في "ز"، وم إلى: حصين.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٣٧٢. (٤) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و «ز»، واستدرك عن د، وراجع الجرح والتعديل.

أَبُو عَبْد اللّه مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري، سمع الأعمش، وإسْمَاعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا الله الخصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني أَبُو موسى بن أبي عبد الرحمن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو عَبْد الله مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري، الكوفي، ثقة.

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلَي، أَنَا أَبُو بَكُر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلَي بن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد اللّه مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن حَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجَة بن عيينة بن حصن<sup>(۱)</sup> بن حُذيْفَة بن بَدْر الفزاري، الكوفي، سكن مكة، سمع الأعمش، وإسْمَاعيل بن أَبي خالد، روى عنه مُحَمَّد بن يوسف، وإِبْرَاهيم بن حمزة، وعَلي بن عَبْد اللّه المديني، كنّاه لنا مُحَمَّد، حَدَّثَنَا مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَرْوَان بن مُعَاوِية بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجَة أَبُو عَبْد اللّه الفزاري، نسبه حامد بن سهل بن عَبْد الجبار بن العلاء في مسند قيس عن جرير، سمع حميد الطويل، وعاصم الأحول، وإسْمَاعيل بن أبي خالد، وهاشم بن هاشم، روى عنه عَلي، والحميدي، والمسندي، ومُحَمَّد غير منسوب هو عندي ابن سَلام، في النكاح والصلاة، وجزاء الصيد، والوصايا، والأطعمة، مات بمكة فجأة قبل يوم التروية بيوم سنة ثلاث وتسعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(٢):

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة بن الحَارِث بن عُثْمَان بن أَسْمَاء بن خَارِجَة بن عينة بن حصن (٣) بن حُذَيْفَة بن بَدْر أَبُو عَبْد الله الفزاري، كوفي الأصل، سمع إسْمَاعيل بن أبي خالد، وعاصم الأحول، ويَخْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، وحميد الطويل، وسُلَيْمَان الأعمش، وعُمَر بن حمزة

<sup>(</sup>۱) تحرفت في "ز" إلى: حصين. (۲) تاريخ بغداد ۱٤٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (ز) إلى: حصين.

العمري، وعَبْد الرَّحْمٰن بن زياد الافريقي، وعَبْد الله بن عُبَيْد الله بن الأصم، وكان قد تحوّل إلى دمشق فسكنها، وقدم بغداد، وحدَّث [بها] (١) روى عنه قتيبة بن سعيد، وداود بن عَمْرو الضبي، وأَحْمَد بن حنبل، وأَبُو خيثمة زهير بن حرب، ويَحْيَىٰ بن معين، وداود بن رشيد، ويعقوب الدورقي، وإِسْحَاق بن راهوية، والحَسَن بن عرفة وغيرهم.

قال (٢)؛ وحَدَّثَني الأزهري، نَا عُبَيْد الله بن أَحْمَد المقرى، أن مُحَمَّد بن مخلد أخبره [قال:] أَخْبَرَني أَبُو طاهر الدمشقي، حَدَّثَني أَبي، نَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري قال: أتيت الأعمش فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: أنا مَرْوَان بن مُعَاوِيّة بن الحَارِث بن عُثْمَان بن أسماء بن خارجة الفزاري، فقال لي: لقد قسم جدك أسماء قسماً، فنسي جاراً له ثم استحيى أن يعطيه، وقد بدأ بآخر قبله، فنقب (٣) عليه وصب الماء صباً، أفتفعل أنت شيئاً من ذلك؟.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن القطَّان، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب قال (٤): سمعت الحُمَيدي يقول: وقع بين الحُويطي ومروان الفزاري كلام، فتفاخرا، فقال مروان: لو كان العزّ في السحاب لنلته بجدي عيينة (٥)، فشنع عليه الحويطي، وآذاه وجفاه الناس، فسمعت زهدم بن الحارث قال: أتيته، فقلت له: حدِّثني، فقال: لا أحدثك حتى تجمع جماعة يجتمعون إليّ وأحدَّثكم، وأظنه قد قال: سمّى عدداً معلوماً يجتمعون إليّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنْبَأ المجوهري، أَنَا مُحَمَّد بن العباس، نَا مُحَمَّد بن القاسم الكوكبي، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن الجنيد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

لما قدم مروان ـ يعني: ابن معاوية ـ قيل له فأتيته في خان منارة، فإذاعنده معلى بن منصور، وهو يسأله في قرطاس، فلما رآني طوى القرطاس ثم لم أره عنده بعد ذلك، ولزمناه، فكتبنا عنه.

<sup>(</sup>١) وسقطت من الأصل، ثم كتبت فوق الكلام بخط مغاير.

<sup>(</sup>٢) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٤٩/١٣ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والنسخ، وفي تاريخ بغداد: فبعث.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) يعني عيينة بن حصن الفزاري. (٦) تاريخ بغداد ١٥٠/١٥٣.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حَمْد ـ إجازة ـ.

**ح قال**: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم (١)، أنَا أَبُو بَكُر الأسدي قال: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول: مَرْوَان بن مُعَاوِيَة ثبت، حافظ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن ناصر، وأَبُو منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن عَلي (٢)، أَنَا البرقاني، أَنَا أَحْمَد ابن مُحَمَّد بن حسنوية، أَنْبَأ الحُسَيْن بن إدريس، نَا سُلَيْمَان بن الأشعث قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: ما كان أحفظ [من] (٣) مَرْوَان بن مُعَاوِيَة، كان يحفظ حديثه كله، وقال: سمعت أَخْمَد يقول: مَرْوَان بن مُعَاوِيَة ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو القَاسِم الواسطي، قَالا: نا ـ وأَبُو منصور المقرىء قال: أنا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن مُحَمَّد الأشناني قال: سمعت أَخْمَد بن مُحَمَّد الأشناني قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ـ يعني ـ ليَخْيَىٰ بن معين: فَمَرُوَان بن مُعَاوِيَة؟ فقال: ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا الخطيب<sup>(ه)</sup>، أَخْبَرَنَا السكري، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، نَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نَا ابن الغلابي قال: قال يَحْيَىٰ ابن معين: مَرْوَان بن مُعَاوِيَة ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، ثنا أبي قال: قال يَخيَى بن معين:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَه ثقة من المعروفين، ويروي عن أقوام لا ينبغي أن يروي عنهم، منهم: مُحَمَّد بن سعيد المصلوب (٢)، يكني عنه يقال: مُحَمَّد بن أبي قيس.

أَهْتِرَفَا أَبُو البَكِدِ الأَنْمَاطِي، أَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّامِي: أَنَا أَبُو الحسَنِ العتيقي، أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۵۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وبقية النسخ واستدركت من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٥٠/١٣.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/٥٦٤، والضعفاء الكبير للعقيلي ٤/٠٧.

يوسف بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي<sup>(۱)</sup>، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان قال: سُثل يَخيَىٰ بن معين وأنا أسمع: كيف كان مَرْوَان بن مُعَاوِيَة في الحديث؟ فقال: كان ثقة فيما يروي عمن يعرف، وذاك أنه كان يروي عن أقوام لا يدري مَنْ هم ويغير أسماءهم، وكان يحدِّث عن مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، وكان يغيِّر اسمه، يقول: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أَبِي قيس لئلا يُعرف<sup>(۲)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنَا حمزة بن يوسف، أَنَا أَبُو أَخْمَد بن عدي قال: سمعت عباس بن إِبْرَاهيم القراطيسي يقول: سمعت جَعْفَر الصائغ يقول: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

عَلَي بن ثابت، وإسْمَاعيل بن عياش، وبقية، ومَرْوَان بن مُعَاوِيَة، وزيد بن حباب ثقات في أنفسهم إلاً أنهم يحدِّثون عن الكل وأتونا بالعجائب، أو كما قال.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنْبَأ الأزهري، وعُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي الصيرفي، قالوا: ثنا عَبْد الرَّحْمَٰن بن عُمَر الخلاّل، نَا مُحَمَّد بن يعقوب بن شَيبة، نَا جدي قال:

فأمَّا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المحاربي فهما ثقتان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن أيضاً، نَا ـ وأَبُو منصور، أَنَا ـ الخطيب، نَا الطَّيُّوري، نَا الخصيب بن عَبْد الله القاضي، نَا عَبْد الكريم بن أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن النسائي، أَخْبَرَنِي أَبِي قال:

أَبُو عَبْد اللَّه مَرْوَان بن مُعَاوِيَة انفزاري ثقة.

قرات على أبي القاسم بن عبدان، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي بن أَخْمَد، أَنَا رَشَأ ابن نظيف، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الرَّحْمٰن بن يوسف بن سعيد قال:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة كوفي، ثقة، صدوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو منصور، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب (٣)، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وبقية النسخ، وفي الضعفاء الكبير: لأنه لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٥٠/١٣.

ابن رزق، أَنَا هبة الله بن مُحَمَّد بن حبش (١) الفراء، أَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال:

رأيت أبا حُذَيفة عَبْد الله بن مَرْوَان بن مُعَاوِية قد جاء إلى يَحْيَىٰ بن معين يسلم عليه، فلما قام قال له أَبُو شَيبة ابن عمي: يا أبا زكريا، كيف مَرْوَان في الحديث؟ فقال: كان ثقة فيما يروي عن من يعرف، وقال: إنه كان يروي عن أقوام لا يروي عنهم ويغيِّر أسماءهم، وكان يحدِّث عن مُحَمَّد بن سعيد الذي كان صُلب، وهو يكني اسمه، فيقول: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي قيس، لكي لا يعرف.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، حَدَّثَني القاضي أَبُو عَبْد الله الصيمري، نَا عَلي بن الحَسَن الرَّازي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، عَن أَحْمَد ابن عبيد، قَالا: نا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، ثنا أَحْمَد بن زهير قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

كان مَرْوَان بن مُعَاوِيَة يغيِّر الأسماء ـ يعني ـ على الناس، فحَدَّثَنَا ـ وقال الخطيب: يحدِّثنا ـ عن الحكم بن أبي خالد، وإنّما هو الحكم بن ظهير.

قرات على أبي غالب، وأبي عَبْد الله، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد عن (٢) أبي عُمَر بن حيُوية، أَنَا مُحَمَّد بن القاسم، نَا ابن أبي خيثمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

كان مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري يغيِّر الأسماء، يعمي على الناس، يحدِّثنا عن الحكم بن أَبي خالد، وإنّما هو علي بن ظهير، ويروي عن عَلي بن الوليد، وإنّما هو عَلي بن غراب.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، نَا موسى بن إِبْرَاهيم بن النضر العطَّار، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: وسألت علياً ـ يعني ـ ابن المديني، عن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة فقال: كان يوثق، وكان يروي عن قوم ليسوا بثقات، ويكنى عن أسمائهم.

قال(1): وأنا عَلى بن مُحَمَّد بن الحَسَن المالكي، أَنَا عَبْد اللَّه بن عُثْمَان الصفَّار، نَا

<sup>(</sup>١) في «ز»: حيس.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم و «ز»: «بن» تصحیف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۵۱/۱۳.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٥١/١٥.

مُحَمَّد بن عمران الصيرفي، نَا عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله بن المديني قال: وسألته ـ يعني أباه ـ عن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري، فقال: ثقة، فيما روي عن المعروفين وضعفه فيما يروي عن المجهولين.

قال<sup>(۱)</sup>: وأنا حمزة بن مُحَمَّد بن طاهر، نَا الوليد بن بكر<sup>(۲)</sup> الأندلسي ـ نا عَلي بن أَحْمَد ابن زكريا الهاشمي، ثنا صالح بن أَحْمَد العجلي، حَدَّثَني أَبي قال:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة كوفي ثقة، وما حدَّث عن الرجال المجهولين فليس حديثه بشيء.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، وأَبُو عَبْد الله البلخي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُوري، وثابت بن بندار، قالا: أنا الحُسَيْن بن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُوري: ومُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد قالا: ـ أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبي قال (٣):

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة كوفي، ثقة، وما حدَّث عن الرجال فليس حديثه بشيء.

وقال في موضع آخر:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة ثقة، ثبت، من فَزَارة من ولد عيينة بن بدر من أصحاب النبي ﷺ، ولا يروي عن عيينة شيئاً<sup>(٤)</sup>، ما حدَّث عن المعروفين فصحيح، وما روى عن المجهولين ففيه ما فيه، وليس بشيء<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو البَركات الأَنْمَاطي، الله العَلاّبي، نَا أَبِي وقال:

كان مروان الفزاري يحدِّث عن عَلي بن الوليد، وهو ابن غراب<sup>(٦)</sup>، وكان الفزاري<sup>(٧)</sup> يغالطهم وكان يحدِّث عن الحكم بن ظهير، فيقول: الحكم بن أَبي ليلي.

أَنْبَافَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد - إجازة -.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۵۱/۱۳.

<sup>(</sup>٢) وبالأصل وم: «الوليد يريد الأندلسي» وفي «ز»: «الوليد بن يزيد» والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٢٤ رقم ١٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم ود: شيء، وفي «ز»: «متى». (٥) العبارة في تاريخ الثقات مختلفة.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحسن على بن غراب الفزاري الكوفى، ترجمته في تهذيب الكمال ١٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٧) هو أبو محمد الحاكم بن ظهير الفزاري، ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ٨٦.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أَبِي حاتم<sup>(١)</sup>، أَنَا عَلِي بن الحُسَيْن بن الجنيد قال: سمعت ابن نُمير يقول: كان مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري يلتقط الشيوخ من السكك، قال: وسألت أَبِي عن مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري فقال: صدوق، ولا يُدفع عن صدق وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين.

أَخْبَرَنَا والدي الحافظ أَبُو القَاسِم عَلي بن الحَسَن رحمه الله تعالى قال:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنَا أَبُو الحَسَن بن (٢) السقا، نَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عباس.بن مُحَمَّد قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول:

رأيت عند مَرْوَان بن مُحَمَّد لوحاً فيه أحاديث مكتوبة، وفيه أسامي الشيوخ، فلان رافضي، وفلان كذا، فمرّ باسم وكيع، فإذا هو يقول: وكيع رافضي، فقلت لمَرْوَان بن مُعَاوِيَة: وكيع خير منك، فقال لي مروان: خير مني؟ فقلت: نعم، فقيل ليَحْيَىٰ فما قال لك؟ قال: لو قال لي شيئاً وثب عليه أصحاب الحديث فضربوه، فبلغ ذلك وكيعاً، فقال للذي قال له: يَحْيَىٰ بن معين صاحبنا وكان وكيعاً عرف ذاك ليَحْيَىٰ.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، ثنا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله.

قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال  $^{(3)}$ : سمعت مهدي بن أَبي مهدي يقول: كان في خلق الفزاري شراسة، وكان له حفاظ، وكان معيلاً شديد الحاجة، وكان الناس يُبرونه، فإذا بره الإنسان كان ما دام ذلك البر عنده في منزله يُعرف فيه البر والانبساط إلى الرجل، قال: فنظرت فلم أجد شيئاً أبقى في منزل الرجل من الخل ولا أرخص منه بمكة، قال: فكنت أشتري جرة من خل، فأهدي له، فأرى موضع  $^{(0)}$  ذلك منه، فإذا فني أرى منه، فأسأل جاريته أفني خلّه  $^{(7)}$  فتقول: نعم، فأشتري جرة فأهديها إليه، فيعود  $^{(V)}$  إلى ما كان عليه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/٣٧٣. (٢) من قوله: رحمه الله. . . إلى هنا سقط من م.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٥١/١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: موقع. (٦) في المصدرين: خلكم.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل والنسخ: «فأعود» والمثبت عن تاريخ بغداد والمعرفة والتاريخ.

قال يعقوب<sup>(۱)</sup>: كان [عنده]<sup>(۲)</sup> عَلي بن المديني: فأخذ إنسان كتباً فمزّقها ورمى بها إلى مروان وقال: هذا حديثك، فقال: هيهات إنْ كنت صادقاً فمزّق حديثي، هذا ليس حديثي، قناتي أصلب من ذاك.

انتهى حديث الخطيب وزاد مُحَمَّد<sup>(٣)</sup>: قال عَلي: وكلمته أنا وبلال<sup>(٤)</sup> في وكيع وكان يتكلم فيه، فقلت له: إنه يقول إنك كنت تطلب الشيوخ ويحسن فيك القول، فقال: تعرفني أنا أعلم بابن عمي، هو صاحب سيف<sup>(٥)</sup>.

قال يعقوب: قال مُحَمَّد بن فضيل: أتيت مروان في سنة ثلاث وتسعين ومائة فلم يحَدَّثَني ثم قدمت سنة أربع وتسعين وقد توفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنَا ابن رزق.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، قَالوا: أنا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران.

قَالا: أنا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقّاق، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن إِبْرَاهيم دُحَيم قال: ومات مَرْوَان بن مُعَاوِيَة في سنة ثلاث وتسعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نا ـ وأَبُو منصور المقرىء، قَالا: أنا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٧)، أَنَا الأزهري، نَا مُحَمَّد بن العباس، أَنَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الكندي، نَا أَبُو موسى مُحَمَّد بن المثنى قال: سنة ثلاث وتسعين فيها مات مَرْوَان بن مُعَاوِية الفزاري.

قال: وأنا عُبَيْد الله بن عُمَر الواعظ، حَدَّثَني أَبي، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباهلي قال: سمعت مُحَمَّد الحجَّاج يقول: توفي مَرْوَان بن مُعَاوِية سنة ثلاث وتسعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وبقية النسخ: «قال يعقوب: قال علي بن المديني» صوبنا الجملة والزيادة عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) يعنى محمد بن هبة الله.

<sup>(</sup>٤) بالأصل و «ز» ود: يليل، والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) الخبر شديد الاضطراب في م. (٦) تاريخ بغداد ١٥٢/١٣.

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد ۱۵۲/۱۳.

عَلي، أَنْبَأَ أَبُو بَكْر البابسيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، أَنَا أَبِي قال: وفي هذه الأيام توفي مروان بن [معاوية](١) الفزاري في سنة ثلاث وتسعين ومائة، وابن عُلَية وأَبُو بَكْر بن عَيَاش.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد الصوفي، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال أَبُو موسى:

وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث وتسعين ومائة مات مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري بمكة، ووافقه المديني في مروان الفزاري، وذكر أن أباه أخبره عن أبيه عن أبي موسى، وعن أُخمَد بن عُبيد ابن ناصح عن المدائني بذلك.

قال: وأنا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أبي، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن جَعْفَر بن ملاّس، نَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن بكّار قال:

وتوفي مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الفزاري في سنة ثلاث وتسعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا الخطيب قال (٢): قرأت في كتاب عُبَيْد الله بن العباس بن [الفرات الذي سمعته من أبي الحسين العباس بن العباس ابن] (٣) مُحَمَّد بن عَبْد الله بن المغيرة الجوهري قال:

مَرْوَان بن مُعَاوِيَة كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، ثم خرج إلى مكة فمات بها قبل التروية بيوم سنة ثلاث وتسعين ومائة.

قال (أ): وأنا الصيمري، نَا عَلي بن الحَسَن الرَّازي، نَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا أَحْمَد بن زهير قال: سمعت أبى يقول:

وقرأنا على أبي غالب، وأبي عَبْد الله ابني البنّا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر بن حيُّوية، أَنَا الكوكبي، نَا ابن أبي خيثمة قال: قال أبي: توفي مروان ـ زاد الزعفراني: ابن معاوية وقالا: ـ الفزاري سنة أربع وتسعين ومائة في ذي الحجّة.

<sup>(</sup>۱) استدرکت عن هامش «ز»، وبعدها صح.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۵۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) الزيادة استدركت عن تاريخ بغداد، ود، وقد سقطت من الأصل و (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٥٢/١٣.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي بن عُبَيْد الله المقرىء، أَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن أَحْمَد.

ح وقرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفضل الكوفي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمران، نَا عَبْد اللّه بن سُلَيْمَان، نَا ابن مصفّى قال: ومَرْوَان بن مُعَاوِيَة توفي سنة أربع وتسعين ومائة.

## ٧٣٣١ ـ مَرْوَان بن مُوسَىٰ بن نُصَير (١)

وفد على سُلَيْمَان بن عَبْد الملك.

وحكى عنه وعن أبي غسَّان المفضَّل بن المهلب بن أبي صفرة.

حكى عنه ابنه عَبْد الملك بن مروان بن مُوسَىٰ.

اَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق بن خربان (۲)، نَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى التستري ((7))، نَا خليفة العصفري قال ((3)):

ففيها ـ يعني ـ سنة تسع وثمانين أغزا موسى بن نَصْير ابنه مَرْوَان بن مُوسَىٰ السوس<sup>(٥)</sup> الأقصى، فبلغ السبى أربعين ألفاً.

## ٧٣٣٢ ـ مَرْوَان بن المُهَلّب بن أبي صفْرَة الأزّدي<sup>(٦)</sup>

كان مع إخوته يزيد والمفضّل، وعَبْد المَلِك، بني المهلّب حتى استجاروا بسُلَيْمَان بن عَبْد المَلِك لمّا هربوا من الحجَّاج بن يوسف من العراق، فكتب فيهم سُلَيْمَان من فلسطين إلى أخيه الوليد يسأله لهم الأمان، فأمّنهم، فحُملوا إلى الوليد، فعفا عنهم، فيما قرأته بخط عَبْد الله بن سعد القطربلي حكاية عن غيره.

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل، والزاء، وم إلى: نصر، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل و «ز»، وم إلى: جريال، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى: القشيري.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٠٣ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٥) السوس الأقصى: كورة بالمغرب مدينتها طرقلة. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ص٣٦٨.

# $^{(1)}$ ابن أبي العاص ابن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس

له ذكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بن الفرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قَالوا<sup>(۲)</sup>: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أَنَا أَبُو طاهر المخلّص، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نَا الزبير بن بكّار.

قال في تسمية ولد هشام بن عَبْد المَلِك قال: ومروان بن هشام، وأمّه أم عُثْمَان بنت سعيد بن خالد بن عَمْرو بن عُثْمَان بن عقّان.

٧٣٣٤ - مَرْوَان بن الوَلِيد بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أُميّة ولى الصائفة في خلافة (٣) أبيه الوليد.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - بقراءتي - نا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي العقب، نَا أخمَد بن إِبْرَاهيم، نَا ابن عائذ، نَا الوليد قال:

وفي سنة ثلاث وتسعين غزا العباس بن الوليد الصائفة اليسرى، وغزا مَرْوَان بن الوَلِيد الصائفة الأخرى، وخرج مسلمة (٤) من قبل الجزيرة، وبلغ الوليد بن هشام مرج الشحم (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، نَا أَبُو الحسن<sup>(٦)</sup> السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال<sup>(٧)</sup>:

وغزا مَرْوَان بن الوَلِيد فبلغ حنجرة (٨) سنة ثلاث وتسعين ومائة.

أَنْبَانَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي وغيره عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن

<sup>(</sup>١) نسب قريش للمصعب الزبيري ص١٦٧ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم: «قالا» وفي «ز»: «قال» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، و ((١)، ود.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز» إلى مسلم.

<sup>(</sup>٥) الشحم: بلد ببلاد الروم قُرب عمورية يقال له مرج الشحم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل، و "ز"، وم إلى الحسين، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خيّاط ص٣٠٥ (ت. العمري).

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل وم و ((")، ود: حنجرة بالحاء المهملة، وفي معجم البلدان: حنجر: موضع بالجزيرة. وفي تاريخ خليفة: خنجرة بالخاء المعجمة، قال نصر: خنجرة ناحية من بلاد الروم (معجم البلدان)، ولعله هذا هو الموضع المراد، بالخاء المعجمة.

حيُّوية \_ إجازة \_ أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، أَنَا الحارث بن أَبِي أُسامة، أَنَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عمير قال:

وفيها ـ يعني ـ سنة ثلاث وتسعين توفي مَرْوَان بن الوَلِيد.

وذكر الواقدي بهذا الإسناد أن الذي غزا حنجرة مروان بن عَبْد المَلِك، فالله أعلم.

قرات بخط عَبْد الوهّاب بن عيسى بن عَبْد الرَّحْمٰن بن ماهان، أَنَا الحَسَن بن رشيق، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حمّاد، أَخْبَرني مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن هاشم، عَن أَبيه، عَن مُحَمَّد بن عُمَر قال:

وفي سنة ثلاث وتسعين توفي مَرْوَان بن الوَلِيد.

وكذا ذكر أُبُو حسَّان الزيادي.

٧٣٣٥ ـ مَرْوَان بن يَحْيَى بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أُمية بن عبد شمس الأُموي له ذكر.

#### ٧٣٣٦ ـ مَرْوَان بن أبي حَفْصَة

واسم أبي حَفْصَة يزيد مولى مَرْوَان بن الحكم الأُموي، وكان مَرْوَان هذا من أصحاب عَبْد الملك بن مَرْوَان، له ذكر في حرب ابن الأشعث.

قرات في كتاب أبي الفرج عَلي بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد الكاتب<sup>(١)</sup>، أَخْبَرَني الحَسَن بن عَلى، نَا مُحَمَّد بن القاسم بن مهروية قال: زعم المداثني.

أنه كان لأبي حفصة ابن يقال له مَرْوَان، سمّاه مَرْوَان بن الحكم باسمه، وليس بالشاعر، وكان شجاعاً مجرباً، وأمد به عَبْد الملكُ الحجَّاجَ وقال له: قد بعثت إليك مولاي مَرْوَان بن أبي حَفْصَة، وهو يعدل ألف رجل، فشهد معه محاربة ابن الأشعث، فأبلى بلاء حسناً وعقرت تحته عدة خيول، فاحتسب [بها] (٢) الحجَّاج عليه من عطائه، فشكاه إلى عَبْد الملك، وذم الحجَّاج عنده، فعوضه مكان ما أغرمه الحجَّاج.

#### ٧٣٣٧ \_ مروان أبو عبد الملك

مولى بني أسيد.

<sup>(</sup>١) الخبر في كتاب الأغاني ٧٠/١٠. (٢) زيادة عن د.

حدث عن القاسم بن عبد الرحمن.

روى عنه: الوليد بن مسلم.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن محمد، أنا هبة الله ابن إبراهيم بن عمر، أنبا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل، نا محمد بن أحمد بن حماد، نا علي بن سهل نا الوليد بن مسلم، عن مروان بن عبد الملك مولى بني أسيد قال:

سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يخبر عن بعض أصحاب النبي على قال: أغرنا مع رسول الله على حي فمررنا بجبل فيه الحي، فأشرف علينا منهم مشرف فقال: ما الذي ينجينا منكم؟ فقلنا: لا إله إلا الله، فقالها. فقال رسول الله عليه "حرز الجبل ومن فيه" أو قال: "ومن عليه" [١٢٠١٧].

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جعفر بن يحيى، أنا أبو نصر الوائلي أنا الخصيب بن عبد الله، أخبرني أبو موسى بن النسائي، قال: أخبرني أبي، أنا أحمد بن المعلى بن يزيد، نا عبد الرحمن، نا الوليد نا [أبو] عبد الملك مروان مولى بني أسيد، أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن، وحديثه مرسل. قرأنا على أبي الفضل الصالحي أحمد بن محمد بن أبي الصقر، نا هبة الله بن إبراهيم، أنا أبو بكر المهندس، أنا أبو بشر الدولابي قال:

أبو عبد الملك مولى بني أسيد، يروي عنه الوليد بن مسلم.

#### ٧٣٣٨ ـ مَرْوَان أَبُو عَبْد المَلِك الذماري، القارىء

يلقب مزنة (١<sup>)</sup>.

من أهل دمشق.

قرأ القرآن على زيد بن واقد، ويَحْيَىٰ بن الحارث.

وحدَّث عن يَخيَىٰ بن الحارث، وزيد بن واقد، وولي قضاء دمشق.

روى عنه مَرْوَان بن مُحَمَّد، ومُحَمَّد بن حسَّان الأسدي، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل وم: مزية، وبدون إعجام في د، وفي «ز»: «مرته» والمثبت عن المختصر، وسترد صواباً في آخر الترجمة.

أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (١)، حَدَّثَني مَحْمُود بن خالد، نَا مَرْوَان بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد المَلِك القارىء، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن الحارث الذماري (٢) قال: قلت لواثلة (٣): بايعتَ بيدك هذه رَسُول الله ﷺ؟ قال: نعم، قال: قلت: أعطنيها أقبلها، فأعطانيها وقبّلتها.

آخْبَرَنَاه خَالِي أَبُو المعالي القاضي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أَبِي العلاء، أَنَا أَبُو نصر بن الجبّان (٤)، أَنَا أَبُو عُمَر بن فَضَالة، نَا أَبُو مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمَد بن عاصم البزاز، نَا مَحْمُود ـ يعني ـ ابن خالد، حَدَّثَني مَرْوَان، حَدَّثَني أَبُو عَبْد المَلِك القارىء، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بن الحارث الذمارى، قال:

لقيت واثلة بن الأسقع الليثي، قال: قلت: بايعتَ بيدك هذه رَسُول الله ﷺ؟ قال: فقال: نعم، قال: فقلت: فاعطني يدك أقبّلها، قال: فأعطانيها فقبلتها.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عَبْد المَلِك، وأَبُو المطهر عَبْد المنعم بن أَحْمَد بن يعقوب قال: أنا طاهر بن مَحْمُود، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، ثنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بدر الباهلي - بمصر - ثنا مُحَمَّد بن وزير، نَا مروان بن مُحَمَّد أَبُو عَبْد المَلِك الذماري، قال: سمعت يَحْيَىٰ بن الحارث يقول:

قال لنا واثلة بن الأسقع: ترون يدي هذه، بايعت بها رَسُول الله ﷺ، فقلت له: ناولني كفك، فناولنيها، فأخذتها فقبلتها.

كذا وقع في هذه الرواية وقد سقط منها: قال حَدَّثَني مُحَمَّد وأَبِي عبد الملك، وقد ذكر أَبُو أَحْمَد الحاكم هذا الرجل في كتاب الكنى، في باب من لم نقف على اسمه، وساق هذا الحديث بعينه عن أَحْمَد بن عُمَير بن جَوْصًا، عَن مُحَمَّد بن وزير، نَا مَرْوَان بن مُحَمَّد بن حسَّان الأسدي، نَا أَبُو عَبْد المَلِك القارىء قال: سمعت يَحْيَىٰ بن الحارث، نحوه، وهو الصواب.

أَخْبَرَنَاه عالياً على الصواب أَبُو عَبْد الله الخلال، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بدر الباهلي - بمصر - نا مُحَمَّد بن الوزير الدمشقي، نَا مَرْوَان ابن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَبْد المَلِك القارىء قال: سمعت يَحْيَىٰ بن الحارث يقول:

<sup>(</sup>۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۱/٣٢٣. (۲) ليست في تاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٣) العبارة في تاريخ أبي زرعة: لقيت واثلة بن الأسقع فقلت له.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: الحباب، تحريف.

قال لنا واثلة بن الأسقع: ترون كفي هذه (١)، بايعت بها رَسُول الله ﷺ، قال: قلت له: ناولني كفك، فناولنيها، فأخذتها فقبلتها.

وهكذا رواه مَحْمُود بن خالد عن مَرْوَان على الصواب وقد تقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو رُرْعة (٢)، حَدَّثني عَبْد الله بن ذكوان، عَن أيوب بن تميم القارىء قال:

كَبَّر يَحْيَىٰ بن الحارث الذماري قال: وكانت قراءة الجند على قراءة أبي عَبْد المَلِك المَلِك الله الله الله الماري، وعلى أبي عَبْد المَلِك قرأت، ثم أدركت يَحْيَىٰ حتى قرأت عليه، وكان يَحْيَىٰ يقف خلف الأئمة، لا يستطيع أن يؤم من الكبر، فكان يردّ عليهم إذا غفلوا.

أَنْبَانَا أَبُو القَاسِم النسيب، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الفرات ـ قراءة ـ أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبِي قال: قال ابن جَوْصًا: اسم أَبِي عَبْد المَلِك القارىء مَزوَان، ويلقب مزنة (٣)، حَدَّثَني بذلك أَبُو وَلَا ابن جَوْصًا: اسم أَبِي عَبْد الرَّحْمٰن.

#### ٧٣٣٩ ـ مَرْوَان المغربي

وهو غير مَرْوَان بن عُثْمَان السِّقِلِّي الذي تقدم ذكره.

حَدَّقَنَا أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن المحسن بن أَحْمَد السلمي ـ بلفظه وكتب إليَّ بخطه ـ قال:

مَرْوَان المغربي رجل وصل دمشق، ذكره خامل، وحاله عن الصلاح حائل، كان كثير الاختلاط بالقاضي الزكي، وكان يصله ويحسن إليه مدة مقامه بدمشق، وكان القاضي يشهد له بالفضل، ووفور القسم من العلم، ويذكر أنه كان أفضل من مَرْوَان بن عُثْمَان.

### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُرَّة

#### · ٧٣٤ - مُرَّة بن جُنَادة الكَلْبِي، ثم العُلَيمِي<sup>(٤)</sup>

شهد صفّين مع معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَّد اللَّه البَلْخي، أَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلي بن

(٣) في «ز»: مرته.

<sup>(</sup>۱) بالأصل: هذا، والمثبت عن م، و«ز»، ود.

<sup>(</sup>٤) العليمي نسبة إلى بني عُلَيم، من بني كلب.

<sup>(</sup>۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۱/ ۲۲۸.

شاذان، أَنَا أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن إِسْحَاق بن نيخاب الطيبي، أَنَا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن الحُسَيْن ابن عَلَى الكسائي، نَا يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجعفي قال: وحَدَّثَني نصر ـ يعني ـ ابن مُزاحم(١)، نَا عُمَر بن سعد ـ يعنى ـ الأزدى، أنا ابن أخى عتاب بن لقيط البكري من بنى قيس بن ثعلبة، فذكر حديثاً، وقال فيه: وقال مُرَّة بن جُنَادة العُلَيمِي:

أَلاَ سألت بنا غداة تبعثرت بكرُ العراق بكلِّ عضب مقصل (٢) برزوا إلينا بالرماح تهزُّها بين الخنادق مثل هز الصيقل والخيل تَضبر (٣) في الحديد كأنها أُسْدُ أصابتها رياح شمأل (٤) وكان من أصحاب معاوية من أهل الشام.

#### ٧٣٤١ ـ مُرَّة الدَّارَاني

حكى عن أبي مسلم الخولاني.

رويي عنه: ابنه عُثْمَان بن مُرَّة.

تقدمت له حكابتان.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مِرى

#### ۷۳٤۲ ـ مِرى<sup>(٥)</sup> الرُومِى<sup>(٢)</sup>

أدرك النبي ﷺ، وسمع رسوله ابن وهب، وآمن بالنبي ولم يره.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنَا الحَسَن بن عَلي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد ابن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد(٧)، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر قال:

وكان شجاع بن وهب رسول رَسُول الله ﷺ بكتابه إلى الحارث بن أبي شَمِر الغساني، وكان بغوطة دمشق فأسلم، وأسلم حاجبه مرى، وبعث إلى رَسُول الله ﷺ مع شجاع يقرئه

<sup>(</sup>١) الخبر في وقعة صفين لنصر بن مزاحم ٣٠٦ - ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وفزه، ود: مفضل، والمثبت عن وقعة صفين. والمقصل: القطاع.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وبقية النسخ: تصبر، والمثبت عن وقعة صفين، وتضبر: تثب.

<sup>(</sup>٤) في البيت إقواء.

<sup>(</sup>٥) ضبطت عن الإصابة بكسر أوله مخففاً. وضبطت بالقلم في طبقات ابن سعد ١/ ٢٦١ بضمة فوق الميم.

<sup>(</sup>۷) راجع طبقات ابن سعد ۱/۲۲۱. (٦) ترجمته في الإصابة ٣/ ٤٩٠ رقم ٨٣٩٧.

السلام ويخبره أنه على دينه، فقال رَسُول الله ﷺ: «صدق»[١٢٠١٨].

قرات على أبي القاسم خلف بن إسماعيل بن أَحْمَد عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حمزة، أَنَا مُحَمَّد بن عائذ، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الواقدي، حَدَّثني عُمَر بن عُثْمَان الجحشى (۱)، عَن أَبِيه قال (۲):

بعث رَسُول الله ﷺ شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر وهو بغوطة دمشق، فخرج من المدينة في ذي الحجة سنة ست، وذلك مرجع النبي ﷺ من الحُديبية، فكتب إليه:

"بسم الله الرَّحمن الرحيم، من مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ إلى الحارث بن أبي شَمِر، سلام على من اتبع الهدى، وآمن به، وصدَّق به، وإنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك».

قال: فختم الكتاب (٣) ثم خرج به شجاع، قال: فانتهيت إلى حاجبه، فأخذه وهو يومئذ مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر، وهو جائي من حمص إلى إيلياء، حيث كشف الله عنه جنود فارس، فشكر الله، قال: فانتهيت إلى حاجبه، فأقمتُ عنده يومين أو ثلاثة، فقلتُ لحاجبه: إنّي رسول رَسُول الله ﷺ إليه، فقال حاجبه: لا تصل إليه، وكان رومياً، وكان اسمه مِرى، قال: فكنت أحدَّثه عن صفة النبي ﷺ وما يدعو إليه فيرق حتى يغلبه البكاء، ويقول: إنّي قرأت الإنجيل فأجدُ صفة النبي ﷺ بعينه، فكنت أراه يخرج بالشام، فأراه قد خرج بأرض القرَظ، فأنا أؤمن به وأصدّقه وأنا أخاف الحارث أن يقتلني، فكان يكرمني ويحسن ضيافتي، ويخبرني عن الحارث باليأس منه، ويقول: وهو يخاف من قيصر.

فخرج الحارث يوماً، فوضع التاج على رأسه فأذن لي عليه، فدفعت إليه كتاب النبي ﷺ، فقرأه ثم رمى به ثم قال: مَنْ ينزع ملكي؟ أنا سائر إليه، ولو كان على اليمن جنته، عليّ بالناس<sup>(٤)</sup>، فلم [يزل]<sup>(٥)</sup> يفرض حتى الليل وأمر بالخيول تنعل، ثم قال: أخبر صاحبك بما ترى.

<sup>(</sup>١) في م والزا: الحجبي.

<sup>(</sup>٢) راجع طبقات ابن سعد ١/ ٢٥٨ و ٢٦١ والإصابة ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) وكان قد قيل له ﷺ: يا رسول الله إن الملوك لا يقرأون كتاباً إلا كتاباً، فاتخذ رسول الله ﷺ يومئذ خاتماً من فضة، فصه منه نقشه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، وختم به الكتب (قاله ابن سعد).

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و ((٤) ود: الناس، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و (ز)، ود، وابن سعد.

قال: وكتب إلى قيصر يخبره خبري، وكتاب النبي عَلَيْهُ إليه، فيصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية (١)، فدفعته إليه بكتاب النبي عَلَيْهُ فقرأه قيصر، ثم كتب إليه: أَلاَ تسير إليه واله عنه، ووافني بإيلياء (٢).

قال: ورجع الكتاب وأنا مقيم، قال: فلمّا جاءه جواب الكتاب دعاني، فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ قال: فقلت: غداً، قال: فأمر لي بمائة مثقال ذهب، قال: ووصلني بكسوة ونفقة، وقال(٣): أقرىء رَسُول الله ﷺ منى السلام وأخبره أنّي متبع دينه.

قال شجاع: فقدمتُ على النبي عَيَّةِ وأخبرته بما قال لرَسُول الله عَيَّةِ فقال رَسُول الله عَيَّةِ: «صدق».

ومات ابن أبي شَمر عام الفتح ووليهم جبلة بن الأيهم وكان ينزل الجابية، وكان آخر ملوك غسَّان، فأدركه عُمَر بن الخطّاب، فأسلم، فلاحى رجلاً من مُزَينة، فلطم عينه، فجاء به إلى عُمَر بن الخطّاب فقال: تأخذ لي بحقي، فقال عُمَر: الطم عينه، فقال: جبلة: عيني وعينه سواء؟ قال عُمَر: نعم، قال جَبلة: لا أقيم بهذه الدار أبداً، فلحق بعمورية مرتداً حتى مات على ردته، وكان الحارث بن أبي شمر نازلاً بجلّق (٤).

[قال ابن عساكر:]<sup>(٥)</sup> مُحَمَّد بن عَبْد الله، هذا هو مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي، دلسه ابن عائذ.

#### ذِكْر مَنْ اسْمُه مُزَاحِم

#### ٧٣٤٣ ـ مُزَاحِم بن خَاقَان<sup>(٦)</sup>

أحد قوّاد المتوكل، قدم معه دمشق سنة ثلاث وأربعين.

فيما قرأته بخط عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد الخطابي، وولي مُزَاحِم إمرة مصر في أيام المعتز.

<sup>(</sup>١) وهو دحية بن خليفة الكلبي، وكان رسول الله ﷺ قد بعثه بكتابه إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و «ز»، ود: «وواف إيليا» والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) يعني: مرى الرومي.

<sup>(</sup>٤) جلت: اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل: بل دمشق نفسها (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) زيادة منا.

<sup>(</sup>٦) ولاة مصر للكندي ص ٢٣٣ و٢٣٤ و٢٣٥ والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٣٧ وحسن المحاضرة ٢/ ١٢.

وذكر أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الفوارس الورّاق: أن مُحَمَّد بن الحُسَيْن الحرون خرج بالكوفة يدعو للمعتز فخرج إليه مُزَاحِم بن خَاقَان من بغداد يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الآخرة وأخرجه عن الكوفة يدعو للمعتز وأحرق سوقها ودوراً كثيرة بها.

وذكر أَبُو بكر أُحْمَد بن كامل القاضي قال:

سنة أربع وخمسين ومائتين فيها مات مُزَاحِم بن خَاقَان وكان على الحرس بمصر.

٧٣٤٤ ـ مُزَاحِم بن أَبِي مُزَاحِم بن زُفْر الثوري<sup>(١)</sup> ـ ويقال: الضَبِّي الكوفي<sup>(٢)</sup> وفد على عُمَر بن عَبْد العزيز، وروى عنه قوله وعن مجاهد، وعطاء.

روى عنه عبّاد بن عبّاد المُهَلّبي، ومسعر (٣) بن كِدَام، وسفيان الثوري، وشعبة، وعَبْد اللّه بن جَعْفَر المَخْرَمي.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٤)، أنَا رَوْح بن عُبَادة، عَن شعبة، عَن مُزَاحِم بن زُفْر وكان من قوم ربيع بن خُثَيم (٥)، قال: قال رجل للربيع بن خُثَيم (١)؛ أوصني، قال: ائتني بصحيفة، قال: فكتب فيها: ﴿قُلْ تعالوا أَتَل ما حرّم ربكم عليكم ﴾ إلى أن بلغ ﴿لعلكم تتقون (١)، قال: إنّما أتيتك لتوصيني، قال: عليك بهؤلاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب، نَا أَبُو بَكُر الحميدي، نَا سفيان، عَن مِسْعَر، عَن مُزَاحِم قال():

قدمت على عُمَر بن عَبْد العزيز فسألني: مَنْ على قضائكم؟ قلت: القاسم بن عَبْد الرَّحْمٰن، قال: كيف علمه؟ قلت: أتقاهم الرَّحْمٰن، قال: كيف علمه؟ قلت: أتقاهم الله.

<sup>(</sup>١) استدركت عن هامش الأصل، وبعده صح.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٧ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤١٠ والجرح والتعديل ٨/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) مطموسة بالأصل، والمثبت عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم و (ز) ، إلى: «سعيد» والصواب ما أثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) تحرفت بالأصل و (i) , إلى: خيثم، والمثبت عن د، وم.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٨٥.

قرات على أبي غالب الحريري، عن الحسن (١) بن عَلي، أَنَا ابن حيُّوية، أَنَا إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق، نَا الحارث بن أبي أُسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد، نَا عفَّان بن مسلم، نَا عباد بن عباد، نَا مُزَاحِم بن زُفْر قال:

قدمت على عُمَر بن عَبْد العزيز في وفد أهل الكوفة، فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضينا، ثم قال: خمسٌ إنْ أَخطأ القاضي منهنّ خصلة كانت فيه وصمة: أن يكون فهماً، وأن يكون حليماً، وأن يكون عالماً يَسأل عمّا لا يعلم.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الخَسَين قالا: \_ أَنا وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أَنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَبُو الفَضْل: ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: \_ أَنا أَخْمَد بن عبدان، أَنَا مُحَمَّد بن سَهْل، أَنَا البخاري قال: وقال مُحَمَّد بن يوسف، نَا سفيان بن مُزاحِم بن زُفْر، عَن مُجاهد، عَن أَبِي هريرة.

عن النبي ﷺ قال: «أربع دنانير: ديناراً أعطيته مسكيناً، وديناراً أعطيته في رقبة، وديناراً أنفقته في رقبة، وديناراً أنفقته على أهلك، أفضلُها الذي أنفقته على أهلك، [١٢٠١٩].

قال: ونا البخاري، قال<sup>(٣)</sup>: مُزَاحِم بن زُفْر الضَبِّي قال شعبة: فكان كخير<sup>(٤)</sup> الرجال، قال قتيبة<sup>(٥)</sup>: هو الكِلاَبي الجعفري العامري، وهو ابن<sup>(٦)</sup> الحارث الكوفي.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخلال، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٧)</sup>:

<sup>(</sup>١) تحرفت في و «ز»، وم إلى: الحسين، والصواب عن د.

<sup>(</sup>۲) كالام مطموس بالأصل، والمستدرك عن د، وم و «ز».

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) بالأصل ود، وم: «كثير» والمثبت عن د، والبخاري.

<sup>(</sup>٥) مكانها بياض في م.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل و أزه، ود، وسقطت من م، وفي التاريخ الكبير: أبو الحارث، وبهامشه عنه إحدى نسخه: ابن الحارث.

<sup>(</sup>V) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٠٥.

مُزَاحِم بن زُفْر الضَبِّي، روى عن مجاهد، والشعبي، روى عنه: الثوري، وشعبة، وشريك، سمعت أبي يقول ذلك.

آخْبَرَفَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو صالح المؤذّن، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن يعقوب، نَا عبّاس قال: وسُثل يَحْيَىٰ عن حديث ابن حبان التيمي عن مُزَاحِم من مُزَاحِم هذا؟ قال: مُزَاحِم بن زُفْر، وقد روى مُزَاحِم بن زُفْر هذا عن عطاء.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْن، وأَبُو عَبْد اللّه قالا: أنا أَبُو القَاسِم، أَنَا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

ذكره أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: مُزَاحِم بن زُفْر الضَبِّي ثَقة، وسمعت أبي يقول: مُزَاحِم بن زُفْر صالح الحديث.

قالا<sup>(۲)</sup>: نا ابن أَبِي حاتم، نَا يونس بن حبيب، نَا أَبُو داود، نَا شعبة، أَخْبَرَني مُزَاحِم بن زُفُر الضَبِّي وكان كأخير<sup>(۳)</sup> الرجال.

• ٧٣٤٥ مُزَاحِم بن زُفْر بن علاج بن مالك بن الحارث بن عامر بن جِساس (٤) م كسر الجيم ـ بن نشبة بن ربيع بن عمرو (٥) بن عَبْد الله بن لؤي ابن عَمْرو بن الحارث بن تيم الرباب (٢) بن عبد مَنَاة بن أُذ ابن طابخة بن إلياس بن مضر، التيمي (٧)

قدم دمشق، وحدَّث بها، وبالعراق: عن سفيان الثوري، وجرير (^) بن حازم، وأيوب ابن خوط (<sup>(٩)</sup>، والعلاء بن زَيْد، وشعبة بن الحجَّاج.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨/ ٤٠٥. (٢) بالأصل وم وفز،، ود: قال.

<sup>(</sup>٣) عن الجرح والتعديل، وبالأصل وم وهزه، ود: كخير الرجال.

<sup>(</sup>٤) بالأصل و (ز): (وجساس) وفي م: (وجاش) والمثبت عن د، وجمهرة ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم وازا: اعمرا والتصويب عن د، وابن حزم.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: «سلم الزيات» وفي م و «ز»: «ديلم الزيات» وغير واضحة وبدون إعجام في د، والمثبت عن المختصر وابن حزم.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في جمهرة أنساب العرب ص١٩٩ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٨) تحرفت في الزا إلى: جهيز.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم واز١: حوط، والمثبت عن د، وتهذيب التهذيب.

روى عنه: أَبُو مسهر، وعَبْد الله بن يوسف الدمشقيان، وأَبُو نُعَيم ضرار بن صُرَد، وأَبُو الزهراني.

وكان مُزَاحِم فقيهاً شريفاً بالكوفة .

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أَبِي بكر الكشميهني - بمرو - وأَبُو بَكُر محمد بن أَحْمَد بن أَخْمَد بن أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَبُو العباس الأصم، نَا بكر أَبِي الحَسَن العيري، نَا أَبُو العباس الأصم، نَا بكر ابن سهل الدمياطي، نَا عَبْد الله بن يوسف، نَا مُزَاحِم بن زُفْر التميمي، حَدَّثني أيوب بن خُوط (٤)، عَن نُفَيع بن الحارث، عَن زيد بن أرقم قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإنّ الله جاعل له في دعائهم بركة» [١٢٠٢٠].

[أخبرنا<sup>(0)</sup> أبو الأعز قراتكين بن الأسعد، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا علي الجوهري، أنا علي الجوهري، أنا علي بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أبو حضص عمرو بن علي عن يحيى قال في ذكر أهل الكوفة: مزاحم بن زفر التيمي].

أَخْبَرَفَا أَبُو سعد ناصر بن سهل بن أَحْمَد البغدادي، أَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن الحُسَيْن ابن . . . . (٦) المروزي - بها - نا أَبُو سهل أَحْمَد بن عَلي الأبيوردي، نَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن ابن الحَسَن الحالومي (٧)، نا أَبُو أَحْمَد الحُسَيْن بن عَلي التميمي، نَا أَبُو عوانة يعقوب بن إسْحَاق، نَا يزيد بن عبد الصمد، وعَلي بن عُثْمَان الحرَّاني، قَالا: نا أَبُو مسهر قال: سمعت مُزَاحِم بن زُفْر يقول: سمعت سفيان الثوري يقول:

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنّهم فيها عراة وجُوّع أراها وإنْ كانت تحبّ كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع

<sup>(</sup>١) بالأصل: «أحمد بن محمد» وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) محرفة بالأصل وم و «ز» إلى: «ببلهيه» والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) الأصل: محمد، والمثبت عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٤) تحرفت بالأصل وم و (ز» إلى: حوط، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٥) الخبر التالي سقط من الأصل وم و «ز»، واستدرك عن د، ولم نتدخل في سنده.

<sup>(</sup>٦) غير مقروءه بالأصل وبقية النسخ وصورتها: «محمومه».

<sup>(</sup>٧) كذا رسمها بالأصل و «ز»، وفي م: «الخالوني» وفي د: الحليمي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل بن بشر، نَا الخطيب، نَا أَبُو طالب يَحْيَىٰ بن عَلي بن الطيّب الدسكري - لفظاً، بحلوان - أنا أَبُو بَكُر بن المقرىء - بأصبهان - نا حسين بن عَبْد الله بن حشي المصري، نَا يزيد بن عَبْد الصَّمد، نَا أَبُو مسهر، نَا مُزَاحِم بن زُفْر قال: قلنا لشعبة: ما تقول في أَبِي بكر الهذلّي؟ قال: دعني لا أفي.

أَخْبَرَنَاها عالية أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أَنَا منصور بن الحُسَيْن، وأَحْمَد بن مَحْمُود، قَالا: نا أَبُو بَكُر بن المقرىء، فذكره، وقال: قلت لشعبة.

٧٣٤٦ ـ مُزَاحِم بن عَبْد الوَارِث بن إسْمَاعيل بن عباد أَبُو الحَسَن البصري العَطَّار قدم دمشق سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، ونزل دار خديجة بنت الحُسَيْن، وحدَّث بها:

عن مُحَمَّد بن زكريا الغلابي البصري، والحُسَيْن بن حُمَيد بن الربيع، وإِبْرَاهيم بن فهد ابن الربيع بن حكيم، وعَبْد الرَّحْمٰن بن خلف، وإِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه الكجي.

روى عنه: أَبُو الحُسَيْن الرازي، وابنه تمام، وأَبُو الحُسَيْن أَخْمَد بن عَلي الحمصي الحافظ، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أبي الخطّاب، وصَدَقة بن مُحَمَّد بن الدلم(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو الحَسَن مُزَاحِم بن عَبْد الوارِث بن إسْمَاعيل بن عبّاد البصري العَطَّار، قدم دمشق.

نا مُحَمَّد بن زكريا الغلابي، نَا العباس بن بكار، نَا أَبُو بَكْر الهذلي، عَن عكرمة، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «قَسَمٌ من الله عز وجل لا يدخل الجنة بخيل»[١٢٠٢١].

غريب جداً، والغَلاّبي ضعيف.

وبه ثنا الغلابي، حَدَّثَني رجل أنه دخل إلى بستان بالحجاز فيه قصر، وفيه قبر صاحب البستان وعليه مكتوب:

أما ترى [رب] (٢) هذا القصر مهجورا فأصبح اليوم بالبيداء مقبورا

یا من یُعلل باللذات مهجته کان الأنیس ومأوی کل منتجع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي «ز»: الديلم، وفي م: إلزام.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، واستدركت عن «ز»، وم، ود، لتقويم الوزن.

### ٧٣٤٧ ـ مُزَاحِم بن أبي مُزَاحِم<sup>(١)</sup>

مولى عُمَر بن عَبْد العزيز .

أصله من سبي البربر<sup>(٢)</sup>، وسكن مكة.

روى عن عُمَر بن عَبْد العزيز، [وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي، وعبيد الله بن أبي يزيد روى عنه: إسماعيل بن أمية، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الملك بن جريج، وميمون بن مهران] والزُهْري، وعيينة بن أبي عمران الدمشقي والد سفيان بن عيينة، وابنه سعيد بن مُزَاحِم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم<sup>(3)</sup> إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن هبة الله، وأَبُو سعد مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن جَعْفَر الرستمي، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عُمَر جَعْفَر، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن عَبْد الله بن عُمَر العمري، نَا يونس بن يزيد، عَن الزُهْري، عَن مُزَاحِم قال:

خرجت مع عُمَر بن عَبْد العزيز في بعض أسفاره، قال: فأمر بشاة، فذبحت، قال: فجاء كلب حتى قام علينا، قال: فقال عُمَر: يا مُزَاحِم ألقِ له بضعة (٢)، فإنه المحروم.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، أَنَا أَخْمَد بن الحَسَن، والمبارك بن عَبْد الجبَّار، ومُحَمَّد بن عَلي، قَالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد وأَبُو الحُسَيْن الأصبهاني قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عبدان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا البخاري (٧) قال:

مُزَاحِم بن أَبي مُزَاحِم المكي، عن عُمَر بن عَبْد العزيز، وعَبْد العزيز بن عَبْد اللّه، روى عنه ابنه سعيد<sup>(۸)</sup>، وإسْمَاعيل بن أمية، وابن جُرَيج.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٩/١٨ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤١١ والجرح والتعديل ٨/ ٤٠٥ والتاريخ الكبير ٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في وازا، وم، ود إلى: اليزيد، والمثبت عن تهذيب الكمال.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم، وقزه، ود، فاضطربت العبارة، والمستدرك للإيضاح ورفع الخلل عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في (ز) إلى: الغنائم.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١٩٩/١ ـ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) في المعرفة والتاريخ: بعضه. (٧) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>A) بالأصل و (ز)، وم هنا: سعد، والمثبت عن د، والتاريخ الكبير.

أَنْبَانَا أَبُو الحُسَيْنِ هبة الله بن الحُسَيْنِ، وأَبُو عَبْد الله الحُسَيْنِ بن عَبْد الملك، قَالا: أنا ابن مَنْدَة، أَنَا حمد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(١):

مُزَاحِم بن أَبِي مُزَاحِم، روى عن عُمَر بن عَبْد العزيز، وعَبْد العزيز بن عَبْد اللّه بن خالد ابن أُسيد، روى عنه ابنه سعيد، وإسْمَاعيل بن أمية، وابن جُرَيج، سمعت أَبِي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب، نَا الحُمَيدي، نَا سفيان أَنْبَأ أَبِي، أَخْبَرَني مُزَاحِم قال: قال لي عُمَر بن هُبَيرة: ما تركت لأحدِ من أهلي ما تركتُ لك.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا أَبُو الحَسَن رَشَأ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن يوسف، عَن سفيان الثورى قال:

قال عُمَر بن عَبْد العزيز لمولاه مُزَاحِم: إنّ الولاة جعلوا العيون على العوامّ، وإنّي أجعلك عيناً على نفسي، فإنْ سمعت مني كلمة تربأ بي عنها، أو فعلاً لا تحبّه، فعظني عنده، ونبّهني (٢) عليه.

أَخْبَرَنَا أَبُو النجم هلال بن الحُسَيْن بن مَحْمُود الخيّاط، أَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابن أَخمَد بن أَبي مسلم الفرضي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَلي بن عَبْد الله بن أَخمَد بن سعيد الدمشقي، حَدَّثَني الزبير بن بكَّار، حَدَّثَني الحارث ابن مُحَمَّد العوفي، حَدَّثَني نوفل بن عمارة قال:

قال عُمَر بن عَبْد العزيز: إن أول من أيقظني لهذا الشأن مُزَاحِم، حبست رجلاً فجاوزت في حبسه القدر الذي يجب عليه، فكلمني في إطلاقه، فقلت: ما أنا بمخرجه حتى أبلغ في الحيطة عليه ما هو أكثر مما مرّ عليه قال: فقال مُزَاحِم: يا عُمَر بن عَبْد العزيز، إنّي أحذرك

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٠٥.

 <sup>(</sup>۲) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل وم و (ز) و تقرأ: (وتنهني) والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: المعتوه.

ليلة تَمَخَّض بالقيامة في صبيحتها تقوم الساعة، يا عمر، ولقد كدتُ أن أنسى اسمك مما أسمع، قال الأمير، وقال الأمير، فوالله ما هو إلاّ أنْ قال ذلك فكأنما كشفتَ عن وجهي غطاء، فذكّروا أنفسكم ـ رحمكم الله ـ فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن المبارك قال عُمَر بن عَبْد العزيز لمُزَاحِم لَا عَبْد الله بن المبارك قال عُمَر بن عَبْد العزيز لمُزَاحِم قال: وكان مُزَاحِم مولاه وكان فاضلاً ـ قال: إنّ هؤلاء القوم ـ يعني أهله ـ اقطعوا، فذكر الحكاية، وقد تقدمت في ترجمة عُمَر بن عَبْد العزيز.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن أَخْمَد، أَنَا أَبُو نعيم الحافظ، ثنا أَخْمَد بن جَعْفَر بن حمدان، نَا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَني أَبي، نَا المعتمر بن سُلَيْمَان الرقِّي قال: قال ميمون بن عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثَني أَبي، نَا المعتمر بن سُلَيْمَان الرقِّي قال: قال ميمون بن مهران (۱): ما رأيت ثلاثة في بيت خيراً (۲) من عُمَر بن عَبْد العزيز، وابنه عَبْد الملك، ومولاه مُزَاحِم.

[قال ابن عساكر:]<sup>(٣)</sup> كذا فيه، وقد سقط منه: فرات بن سُلَيْمَان بين معمر وميمون. وكذلك رواه حنبل بن إِسْحَاق عن أَحْمَد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَخْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(٤)</sup>، نَا الربيع بن رَوْح، نَا حنظلة بن عَبْد العزيز بن ربيع بن سَبْرَة بن مَعْبَد الجُهني، حَدَّثني أبي عن أبيه قال:

قلت لعُمَر بن عَبْد العزيز وقد هلك ابنه وأخوه ومولاه مُزَاحِم في أيام: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلاً أُصيب في أيام متوالية بأعظم من مصيبتك، ما رأيت مثل ابنك ابناً، ولا مثل أخلًا، ولا مثل مولاك مولى، قال: فسكن (٥) ساعة ثم قال لي: كيف قلت يا ربيع؟ فأعدتها عليه، فقال: لا والذي (٦) قضى عليهم بالموت ما أحب أن شيئاً من ذلك كان لم يكن من الذي أرجو من الله [تعالى فيهم] (٧).

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۹/۱۸.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و «ز»، وم، ود: «خير» والمثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١٠.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والمختصر، وفي «ز» د: «فنكس» وفي المعرفة والتاريخ: فنكس.

من قوله: مولى . . . إلى هنا سقط من م .
 (٧) اللفظتان استدركتا عن هامش الأصل .

#### ذِكْر مَنْ اسْمُه مزيد

#### ٧٣٤٨ ـ مزيد (١) بن حَوْشَب بن يزيد بن رُويم الشيباني

أخو العوّام بن حوشب.

حكى عن عُمَر بن عَبْد العزيز، والحَسَن البصري.

حكى عنه ابن أخيه عَبْد الله بن خراش بن حوشب.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا مُكَمَّد بن إِسْحَاق - سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نَا الحارث بن أبي أسامة، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا أَحْمَد بن أبي إِسْحَاق - هو الدورقي ـ عن عَبْد الله بن خراش ابن أخي العوام بن حوشب، عن مزيد بن حَوْشَب أخي العوام قال: ما رأيتُ أخوف من الحَسَن وعُمَر بن عَبْد العزيز كأن النار لم تخلق إلاّ لهما.

رواه غيره عن الدورقي، فقال: مرثد بالراء والثاء المعجمة بثلاث، وقد تقدم.

#### ٧٣٤٩ \_ مزيد

حكى عن عَبْد اللَّه بن إياس بن أبي زكريا، وأبي مَخْرَمة وغيرهم.

روى عنه: الوليد بن مسلم.

آخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر بن عَلي ابن خلف بن زنبور، نَا عَبْد الله بن أَبي داود، نَا عَمْرو بن عُثْمَان، نَا الوليد بن مسلم، قال: وأَخْبَرَني مزيد أنه كان يرى ابن أَبي زكريا وأَبا مَخْرَمة وغيرهم من التابعين يغزون عليهم تبابين (٢) إلى الركبتين تحت السراويلات مخافة السّلب.

قال: ويكرهون لبس الثياب التي لا تستر شيئاً إلاّ العورة.

[قال ابن عساكر:  $]^{(7)}$  كذا في الأصل بالزاي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ويقال فيه: مرثد، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) تباين مفردها تبان كرمان سراويل صغير يستر العورة المغلظة (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

#### [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> [مساحق]<sup>(۲)</sup>

٧٣٥ - مساحق بن عَبْد الله بن مساحق بن عَبْد الله بن مخرمة بن عبد العُزى
 ابن أبي قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حِسْل (٣)
 ابن عامر بن لؤي القرشي العامري

ابن أخي نوفل بن مساحق.

حكى عنه عَبْد الرَّحْمٰن بن يزيد بن جابر، فعله، وقد تقدم في ترجمة عَبْد الرَّحْمٰن الأَعمى ذكره.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٤)</sup> [مسافر]<sup>(٥)</sup>

٧٣٥١ ـ مُسَافِر بن أَحْمَد بن جَعْفَر أَبُو المُعَافى البَغْدَادِي الجَزَرِي الخطيب بتنيس<sup>(٦)</sup>

قدم دمشق، وحدَّث بها عن أَبِي عُمَر مُحَمَّد بن جَعْفَر القتات، وجَعْفَر الفريابي، والحَسَن بن الحُسَيْن الصوَّاف، وأَبِي العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن خالد البراثي، وأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة الشيباني، وإسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن الخليل الجلاّب.

روى عنه: تمام بن مُحَمَّد، وعَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن نصر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، نَا أَبِي وأَبُو المُعَافى المُسَافِر بن أَحْمَد بن جَعْفَر البَغْدَادِي ـ خطيب تنيس ـ قدم علينا دمشق، قالا: أنا أَبُو عُمَر مُحَمَّد بن جَعْفَر القتّات بالكوفة، نا أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكين، نا سفيان الثوري، عن الأعمش، عَن شقيق، عَن عَبْد الله قال: قال رَسُول الله ﷺ: "إن أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»[١٢٠٢٢].

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح. (٤) زيادة منا.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م، ود، و«ز»، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: حش. (٦) ترجمته في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣١.

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو طالب بن غيلان، نَا أَبُو بَكْر الشافعي، نَا مُحَمَّد بن غالب، نَا أَبُو حذيفة، نَا سفيان، عَن الأعمش، عَن أَبِي واثل، عَن عَبْد الله ـ وأحسبه قال: رفعه ـ قال: أول ما يقضي الله يوم القيامة في الدماء.

قال: وأنا الشافعي، نَا مُعاذ بن المثنى، نَا مسدد، نَا عَبْد الله بن داود، عَن الأعمش، عَن أَبِي وائل، عَن عَبْد الله قال:

قال رَسُول الله عَيْنَ : «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»[١٢٠٢٣].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، قالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(١):

مُسَافِر بن أَحْمَد بن جَعْفَر أَبُو المُعَافى البَغْدَادِي ـ خطيب تنيس ـ حدَّث بدمشق عن مُحَمَّد بن جَعْفَر القتّات، روى عنه تمام بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الرَّازي، ساكن دمشق.

#### ٧٣٥٢ ـ مُسَافِر ـ ويقال: مُسَاوِر ـ الخُرَاسَاني (٢)

ولي قضاء دمشق في خلافة المنصور، وولاية مُحَمَّد بن الأشعث بن يَحْيَىٰ الخَرَاسَاني على دمشق سنة أربعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي الصَّقر، أَنَا أَبُو الفتح منصور بن عَلي بن عَبْد الله الطرسوسي، نَا الحَسَن بن رشيق، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سلام البغدادي، نَا داود بن رشيد، نَا الوليد بن مسلم قال:

ثم المُسَاوِر الخُرَاسَاني لأبي جَعْفَر ـ يعني ـ ولي قضاء دمشق بعد ثُمامة  $(^{(7)})$  بن يزيد الأَزْدي  $(^{(2)})$ .

قرات بخط أبي الحُسَيْن الرَّازي، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن جَعْفَر بن هشام، نَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن بكّار، نَا هشام بن عمّار، نَا الوليد بن مسلم قال: وفي ولاية مُحَمَّد بن الأشعث الخُزَاعي على دمشق ولى القضاء مُسَافِر الخَرَاسَاني.

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٣١/١٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٠٨ وسماه المساور.

<sup>(</sup>٣) في "ز": ولاية، و"بن" التي بعدها سقطت منها.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في أخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٠٨.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُسَافِع

٧٣٥٣ ـ مُسَافِع بن تَمِيْم بن نَصْر بن مُسَافِع بن عَبْد العُزّى (١) بن جارية بن يَعْمر ابن عَبْد العُزّى (١) بن خدر بن عبد مَناة بن كنانة ابن عَوف بن حُدِى (٢) بن ضمرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة شهد صفين مع معاوية، وكان معه لواء كنانة (٣).

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال (٤): وأما حُدَى أوله حالم مهملة: مُسَافِع بن عَبْد العُزَى بن جارية بن يَعْمر بن عَوف بن حدى بن ضمرة الذي عمّر فطال عمره، وهو شاعر، ومن ولده (٥): مُسَافِع بن تَمِيْم بن نَصْر مسافع، كان [معه] (٦) لواء كنانة يوم صفِّين مع معاوية.

#### ٧٣٥٤ ـ مُسَافِع بن شَيْبَة

وهو ابن عَبْد اللَّه بن شَيبة، يأتي بعد إن شاء الله.

#### ٥٥ ٧٣٥ ـ مُسَافِع بن عَبْد الله بن شافع (٧) (<sup>()</sup>

ممن أدرك النبي ﷺ، وشهد فتح دمشق.

من قواد أهل اليمن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّس، أَنَا أَبُو بَكُر بن سيف، عَن أَبِي عُثْمَان، عَن خالد، أَنَا أَبُو بَكُر بن سيف، عَن أَبِي عُثْمَان، عَن خالد، وعبادة قالا: وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل اليمن عدد منهم: مُسَافِع بن عَبْد الله بن شافع.

<sup>(</sup>١) في م: عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) ضبطت بالقلم في م بضمة فوق الحاء ثم دال مكسورة.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على ذكر له في وقعة صفين لنصر بن مزاحم.

<sup>(</sup>٤) الأكمال لابن ماكولا ٢/ ٦٢ و٦٣ و٦٤ لم يذكره ابن ماكولا في باب: حُدّى، إنما ذكره في باب جُدّى بضم الجيم وفتح الدال.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، و «ز»، وم، ود: «ولد» والتصويب عن الاكمال.

<sup>(</sup>٢) استدركت عن هامش الأصل. (V) تحرفت في (v) إلى: مسافع.

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في الإصابة ٣/ ٤٩١ وجاء فيها: «مسافع بدل شافع».

٧٣٥٦ - مُسَافِع بن عَبْد اللّه بن شَيْبَة بن أَبِي طَلْحَة - عَبْد اللّه - بن عَبْد العُزّى بن عُثْمَان بن عَبْد الدار بن قُصَي بن كِلاَب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُوي بن غَالِب بن فِهْر أَبُو سُلَيْمَان القُرَشِي، العبدري، المَكِي (١)

حدَّث عن عمَّته صفية بنت شَيبة، وعَبْد اللَّه بن عَمْرو بن العاص.

روى عنه: مصعب بن شَيبة، ومنصور بن عَبْد الرَّحْمٰن الحَجَبي، وابن عمته (۲) [منصور بن] (۳) صفية بنت شَيبة، والزُهْري.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي، وأَبُو مُحَمَّد السّيّدي<sup>(٤)</sup>، وأَبُو القَاسِم الشَّحَامي، قَالوا: أنا أَبُو سعد الأديب، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، أَنَا أَحْمَد بن عُمير بن يوسف الدمشقي، نَا أَبُو عُمير أَحْمَد بن عَبْد العزيز، نَا أيوب بن سُويد.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا الربيع بن سُلَيْمَان، نَا أيوب بن سُويد، نَا يونس بن يزيد، عَن مُسَافِع الحَجَبي عن عَبْد اللّه بن عَمْرو قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنّة، طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»[١٢٠٢٤].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا البيهقي، أَنَا عَلي بن أَخْمَد بن عبدان، أَنَا أَخْمَد بن عُبيد، نَا الأسفاطي ـ يعني العباس بن الفضل ـ نا أَخْمَد بن شبيب، نَا أَبي، عَن يونس، عَن الزُهْري، حَدَّثَنَي مُسَافِع الحَجَبِي، سمع عَبْد اللّه بن عمرو يقول: قال رَسُول الله ﷺ:

«إن الركن والمقام من ياقوت الجنّة، ولولا ما مسّهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسّهما من ذي عاهة ولا سقيم إلاَّ شُفي»[١٢٠٢٥].

أَخْبَرَنَاه عالياً أَبُو القَاسِم بن الحصين، نا أَبُو عَلي بن المذهب، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نَا

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ۲۱/۱۸ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤١١ والجرح والتعديل ٨/ ٤٣٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، و (ز)، ود: عمة، والصواب ما أثبت عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) الزيادة لازمة للإيضاح عن تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) في (ز١: السندي.

عَبْد الله بن أَخْمَد (١) ، حَدَّثَني أَبي ، نَا يونس بن مُحَمَّد ، نَا رجاء بن يَحْيَى ، نَا مُسَافِع بن شَيبة ، نَا عَبْد الله بن عمرو وأدخل أصبعيه في أذنه لسمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «إنّ الحَجَر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة ، طمس الله نورهما ، لولا ذلك لأضاءتا ما بين السماء والأرض ، أو ما بين المشرق والمغرب » .

قال أَحْمَد: هكذا قال يونس: رجاء بن يَخْيَىٰ، وقال عَفَّان: رجاء أَبُو يَخْيَىٰ.

[قال عفان: وحدثناه هدبة بن خالد، قال: حدثنا رجاء بن صبيح أبو يحيى الحرشي، والصواب: أبو يحيى](٢) كما قال عفّان، وهُدْبة (٣) بن خالد.

قال: ونا عَبْد الله، قال: ونا عُبَيْد الله بن عمر القواريري، نَا يزيد بن زُريع، نَا رجاء أَبُو يَحْيَىٰ، فذكر مثله(٤).

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن<sup>(ه)</sup> بن النَّقُور، [أنا أبو طاهر المخلص، نا محمد بن هارون الحضرمي]<sup>(۱)</sup>.

ح وَٱخْبَرَنَا (٧) أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا الشريف أَبُو نصر الزينبي، قال: أَنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد.

قَالا: نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن سُلَيْمَان، نَا يزيد بن زُريع، نَا رجاء أَبُو يَحْيَىٰ، نَا مُسَافع ابن شَيبة قال:

سمعت عَبْد الله بن عَمْرو يقول: بين الركن والمقام، أشهد لسمعت ـ وفي حديث ابن صاعد: أشهد بالله ـ سمعت رَسُول الله ﷺ يقول:

«إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»[١٢٠٢٦].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٦٧١ رقم ٧٠٢٧ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة لازمة للإيضاح عن مسند أحمد، وهذه الزيادة سقطت من الأصل، وم، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في م إلى: هدية. (٤) مسند أحمد ٢/ ٢٧٢ رقم ٧٠٢٩.

<sup>(</sup>٥) تحرفت في م إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين سقط من الأصل هنا ومكانه فيه بعد كلمة: صاعد. قدمناه إلى هنا بما يوافق عبارة د. وهذه الزيادة سقطت من «ز».

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في د: ملحق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ أَيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو القَاسِم بن البُسْري، وأَبُو نصر الزينبي، قَالوا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نَا هدبة بن خالد، نَا رجاء بن صُبيح أَبُو يَخْيَىٰ الحَرَشي قال: سمعت مسافر بن شَيبة قال:

سمعت عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص يقول عند المقام: أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله الله عَلَيْة يقول:

«الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنّة، طمس الله نورهما لولا أن نورهما طمس الله نورهما المعرب المشرق والمغرب (١٢٠٢٧].

[قال ابن عساكر:](١) كذا قال: مسافر.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْد اللّه الخلاّل، وأم المجتبى العلوية قالا: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكْر بن المُقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا هدبة بن خالد أَبُو خالد، نَا رجاء بن صبيح أَبُو يَحْيَىٰ الْحَرَشي قال: سمعت مُسَافِع بن شَيْبَة يقول:

سمعت عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص عندالمقام يقول: أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله الله عَلَيْد يقول: بالله لسمعت رَسُول الله عَلِيْد يقول:

«الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءتا ما بين السماء والأرض»[١٢٠٢٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا أَبُو البابسيري، أَنَا أَبُو أُمية الأحوص بن المفضّل الغَلاّبي، نَا أَبِي، نَا يونس بن مُحَمَّد، نَا رَجاء بن يَحْيَىٰ، نَا مُسَافِع بن شَيْبَة، نَا عَبْد اللّه بن عَمْرو، فذكره.

قال أَبِي: قال أَبُو زكريا: غيره يقول: بينهما رجل عن عَبْد اللَّه بن عَمْرو.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلِي ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٢): سمعت أبي يقول: روى شعبة عن مُسَافِع [الحجبي عن

<sup>(</sup>۱) زيادة منا. (۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٣٢.

عبد الله بن عمرو، وروى الزهري عن مسافع آ<sup>(۱)</sup> بن شَيْبَة الحَجَبي وأَبُو يَحْيَىٰ رجاء بن صبيح الحرشي (۲) صاحب السقط، قال أَبُو مُحَمَّد: وخالفهم كلثوم بن حبر فقال: عن مُسَافِع بن عَبْد الله بن شَيبة، عَن مغيرة بن خالد، عَن عَبْد الله بن عَمْرو، روى عن زكريا بن أَبي زائدة، عَن مصعب بن شَيبة، عَن عَبْد الله بن مُسافع، عَن المغيرة بن خالد، عَن عَبْد الله بن عُمْرو (۳).

اَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا عيسى بن عَلي، نَا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثَني أَبُو عُبَيْد الله المخزومي، نَا سفيان، عَن منصور بن عَبْد الرَّحْمٰن، عَن خاله مُسَافِع بن عَبْد الله بن شَيْبَة، عَن صفية بنت شَيبة، عَن امرأة من بني سليم أنها قالت لعُثْمَان [بن طلحة](٤) لم دعاك رَسُول الله ﷺ بعد خروجه من البيت، فذكر الحديث الذي .

آخُبَرَنَاه أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عيسى، أَنَا عَبْد الله، نَا عُبَيْد الله بن عمر القواريري، نَا سفيان، عَن منصور بن صفية، حَدَّثَني خالي عن امرأة من بني سليم قال: وكانت قد ولدت عامتنا أن رَسُول الله ﷺ أرسل إلى عُثْمَان بن طلحة بعد ما خرج من الكعبة قالت: فسألت عُثْمَان: لأي شيء أرسل إليك رَسُول الله ﷺ قال: قال لي: «إتي نسيت أن قالت أن يُخمّر قرني الكبش، وإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المناه الله المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ال

رواه أَبُو طاهر بن السرح، وسعيد بن منصور، ومسدّد بن مسرهد، عَن سفيان، عَن منصور الحجبي، حَدَّثني خالي ـ وسمّاه ابن السرح: مُسَافِع بن شَيْبَة ـ عَن أَمي قالت: سمعت الأسلمية، فذكره.

آخُبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخلاّل، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور السلمي، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرى، أَنَا أَبُو مَكُر بن المقرى، أَنَا أَبُو سعيد المُفَضّل بن مُحَمَّد الجندي، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن أَبِي عمرو صامت بن مُعَاذ قال: نا سفيان عن منصور بن عَبْد الرَّحْمُن الحَجَبِي عن خاله مُسَافِع بن شَيْبَة، عن صفبة بنت شَيبة.

أن امرأة من بتي سليم ولدت عامة أهل دارهم، قالت لعُثْمَان بن طلحة: لمَ دعاك النبي على على البيت؟ قال: قال لي: «إنّي رأيت قرني الكبش في البيت، فنسيت أن

 <sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن فزه، وم، ود والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٢) في الجرح والتعديل: الجرشي.

 <sup>(</sup>٣) كتب بعدها في م و (و): آخر الجزء الحادي والستين بعد الستمئة من الفرع.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م، و (ز۱، ود.

آمرك تُخَمَّرهما، فَخَمَّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصلياً المناع ال

قال صامت: فقلت لسفيان: هو قرن الكبش الذي فُدي به ابن إِبْرَاهيم؟ قال: نعم(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات محفوظ بن الحَسَن بن صصرى، أَنَا أَبُو القَاسِم نصر بن أَحْمَد الهَمَذاني (٢) المؤدب، نَا أَبُو بَكُر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن مُحَمَّد ابن درستوية، أَنَا أَبُو الدحداح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب، نَا أَبُو النعمان، نَا أَبُو عَوَانة عن سالم بن بشير بن حجل، عَن مُسَافِع بن شَيْبَة.

أنه أتى عمر بن عَبْد العزيز ومعه ابن له، فقال: اما ابنه فأنزله دار الضيفان قال: وأنزله معه في البيت، وكانت امرأته ذات قرابة، قالت: فصلى ليلة المغرب، ثم دخل فصلى في مسجد البيت، فبكى، فأطال البكاء فقالت له امرأته: يا أمير المؤمنين، انصرف إلى ضيفك فعشّه، ثم شأنك [بعد] (٣)، فانصرف وأقبل يعتذر، وقال: يا مسافع كيف يسيغ الرجل الطعام والشراب وليس أحد بين المشرق والمغرب يظلم بمظلمة إلا كنت أنا صاحبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَخْمَد بن الحَسَن، وأَبُو الفضل بن خيرون. ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو العز ثابت بن منصور، أَنَا أَبُو طاهر.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا عمر بن أَخْمَد بن إِسْحَاق، نَا خليفة قال<sup>(٤)</sup>:

في الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة: مُسَافِع بن عبيد الله الحَجَبي.

كذا قال، وهو ابن عَبْد اللّه<sup>(ه)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا يوسف بن رباح، أَنَا أَبُو بَكُر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي، نَا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية التابعين من أهل مكة: مُسَافِع بن عَبْد الله الحجبي.

<sup>(</sup>١) كتب بعدها في (١): إلى.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: الهمداني، والمثبت عن (ز)، ود.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن (١٤).

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة بن خيّاط ص٤٩٣ رقم ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) الذي في الطبقات المطبوع الذي بين يدي: «عبد الله» أيضاً ولعله وقعت بيد المصنف نسخة صحفت فيها اللفظة إلى: عبيد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو النَّسِن اللنباني (١): الحَسَن اللنباني (١):

في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة: مُسَافِع بن عَبْد اللَّه الحجبي.

أَنْبَانَا أَبُو نصر بن البنّا، وأَبُو طالب بن يوسف، قَالاً: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عمر بن حيُّوية ـ إجازة ـ أنا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا ابن سعد<sup>(٣)</sup> قال:

في الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة: مُسَافِع بن عَبْد الله الأكبر بن شَيبة بن عُثْمَان بن أبي طلحة ـ واسمه عَبْد الله ـ بن عَبْد العُزّى بن عُثْمَان بن عَبْد الدَّار بن قُصَي، وأمّه أم ولد، كان قليل الحديث.

آخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا الأحوص بن المفضّل بن غسّان، نَا أَبِي قال في تسمية من روى عن الرُهْري فذكرهم وقال: ومن بني عَبْد الدَّار بن قُصي: مُسَافِع بن شَيْبَة بن عَبْد الرَّحْمٰن بن شَيبة ابن عُثْمَان الحجبي.

[قال ابن عساكر: ](٤) كذا قال، وهذا النسب وهم.

آثنبَانا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قَالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٥):

مُسَافِع بن عَبْد الله الحجبي أَبُو سُلَيْمَان المكي، روى عن المغيرة بن خالد، عن عَبْد الله بن عَمْرو: أن الحجر الأسود، روى عنه مصعب بن شَيبة، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعت أبي يقول: روى شعبة (٦)، مسافع الحجبي عن عَبْد الله بن عَمْرو.

<sup>(</sup>١) تحرفت في وم و (ز)، ود إلى: اللبناني.

<sup>(</sup>٢) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/٤٧٦.

<sup>﴿ (</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) العبارة بالأصل: «روى عن شعبة مسافع الحجبي» والتصويب عن م، و (١)، ود، والجرح والتعديل.

ولم يذكره البخاري في تاريخه.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحَسَن.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أبي قال<sup>(١)</sup>: مُسَافِع بن شَيْبَة حاجب<sup>(٢)</sup> الكعبة مكى، ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات، أَنَا ابن الطَّيُّوري، أَنَا الحُسَيْن بن مُحَمَّد (٣)، وأَخْمَد بن محمد (٤) العتيقى.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله، أَنَا ثابت، أَنَا الحُسَيْن قالوا: أنا الوليد، أَنَا عَلي، أَنَا صالح، حَدَّثَني أَبِي قال: مسافع الحجبي، مكي، تابعي، ثقة.

# ذِكْر مَنْ اسْمُه مُسَاوِر

٧٣٥٧ ـ مساور بن شهَاب بن مَسْرُور بن سَغد بن أَبِي الْغَادِيَة، يسار بن سبع<sup>(ه)</sup> أَبُو الْحَسَن الْمُزَنِي<sup>(٦)</sup>

**روى** عن أبيه شهاب.

روى عنه أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن يَحْيَىٰ بن صالح بن حية، وأَبُو الميمون ابن راشد، وأَبُو الحُسَيْن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن الحَسَن بن حسنون وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن يَخْيَىٰ بن صالح بن حيّة البزار ـ قراءة عليه في منزله بعقبة الصوف ـ وغيره في آخرين، قالوا: نا أَبُو الحَسَن مُسَاوِر بن شهّاب بن مَسْرُور بن سَغد

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٢٤ رقم ١٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم و (ز): «صاحب الكعبة» والمثبت عن د، وتاريخ الثقات.

<sup>(</sup>٣) في م و «ز» ود: الحسين ومحمد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: أحمد، والمثبت عن م و «ز١، ود.

<sup>(</sup>٥) في م: سبيع. (٦) كذا بالأصل ود، وفي م وازا: المزي.

ابن أبي الغَادِيَة ـ يسار ـ بن سبع المُزَني، حَدَّثَني أَبي شهاب عن أَبيه مسرور بن مساور، عَن جدّه سعد بن أبي الغَادِيَة، عَن أبيه قال:

فقد النبي عَي الله الغادية [(١) في الصلاة، فإذا به قد أقبل فقال: «ما خلفك عن الصلاة يا أبا الغادية؟» فقال: وُلد لي مولود يا رَسُول الله، فقال: «هل سميته؟» فقال: لا، قال: «فجيء به»، فجاء به، فمسح على رأسه بيده وسمّاه سعدا [١٢٠٣١].

#### ٧٢٥٨ ـ مُسَاور بن عُتْبَة الرَبْعِي

من وجوه أصحاب مروان بن مُحَمَّد الذين خرجوا معه من الجزيرة إلى دمشق في طلب الخلافة، وكان المساور أميراً على من معه من ربيعة.

تقدم ذكره في ترجمة مروان بن مُحَمَّد.

٧٣٥٩ ـ مُسَاوِر بن قَيْس بن زُهَيْر بن جَذيمة (٢) بن رواحة بن رَبيعة ابن مَازن بن الحَارِث بن قَطِيعَة بن عبس (٣) بن بغيض بن ريث ابن غَطَفان بن سعد ابن قَيس بن عيلان العَبْسِي(٤)

وفد على الوليد بن عَبْد الملك يستمنحه في أيام عَبْد الملك، ويدلُّ إليه بالخؤولة، فإن أم الوليد عبسية، فلم يصادف عنده ما أراد، فهجاه.

ذكر أَبُو الحَسَن المدائني فيما قرأته بخط أبي الحُسَيْن الرازي عن مَحْمُود بن مُحَمَّد الرافقي عن جيش بن موسى الصيني، عنه قال: كان جد بَرْز العبسي هذا يعني جد بَرْز بن كامل بن بَرْز سيداً وقد هجاه المساور بن قيس العَبْسِي، أتاه فلم يصله، فتحوّل عنه وقال:

ثلاثة أشهر في دار برز يرجّي نائلاً عند الوليد فلا يشكي الكلال بداربَرز ولكن أن تحوب فلا تعودي فإن زهدَ الوليدُ كما زعمتم فما ورث الزهادة من بعيد

<sup>(</sup>١) استدركتا على هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وبقية النسخ إلى: «خزيمة» والتصويب عن جمهرة ابن حزم ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في ((١) إلى: عيسي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في جمهرة ابن حزم ص٢٥١ وسماه: «المساور بن هند بن قيس» ومثله في الإصابة ٣/ ٤٩١ رقم ٨٤٠٣ والشعر والشعراء ص٢٠١ وكناه أبا الصمعاء.

فقال له عَبْد الملك بن مروان: ممن ورث الزهادة، قال: منا، قال: لو قلت غير هذا لقتلتك، وقال أيضاً:

فقدت الوليد وأنفا<sup>(۱)</sup> له كنيل القعود أبى أن يبولا فليت لنا خالد أبا الوليد وعبد العزيز بيحيى بديلا أنحن قعدنا بأبنائنا أم القومُ أنجبُ منّا فُحولا فقال له عَبْد الملك: من قعد به؟ قال: نحن يا أمير المؤمنين.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۲)</sup> [مسبح]<sup>(۳)</sup>

#### ٧٣٦٠ ـ مُسَبّح الداراني

حكى عن أبي سُلَيْمَان الداراني.

**روی** عنه: مُحَمَّد بن هارون.

أَخْبَرَني أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، نَا أَبُو عَلي الأنصاري قال: سمعت مُحَمَّد بن هارون الداراني يقول: سمعت مُسَبِّح الداراني يقول: رأيت أبا سُلَيْمَان الداراني وعليه قباء أحمر وقلنسوة حمراء مقلوبة وخف أحمر.

# [ذكر من اسمه]<sup>(٤)</sup> [مستورد]<sup>(٥)</sup>

#### ٧٣٦١ ـ مستورد بن قُدامة الباهلي

من أهل العراق.

وفد على معاوية، وكان ممن شهد لزياد أنه ابن أبي سفيان (٢)، تقدم ذكر وفوده في ترجمة زياد بن أسامة الحرمازي  $(^{\lor})$ .

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و (ز»، ود: (واثقا له وكتب على هامش (ز»: وأنفأ وهو ما أثبت: وأنفأ له.

 <sup>(</sup>۲) زیادة منا.
 (۳) زیادة عن (ژ)، وم، ود.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا. (٥) زيادة عن لز١، وم، ود.

<sup>(</sup>٦) سماه في الإصابة ١/ ٥٨٠ المسور بن قدامة.

<sup>(</sup>٧) تقدمت نرجمته في تاريخ مدينة دمشق ١٩٠/١٣٠ رقم ٢٢٩٥ ط دار الفكر.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> [مستهل]<sup>(۲)</sup>

#### ٧٣٦٢ ـ مستهل بن داود التميمي

حدَّث عن عَبْد السَّلام بن مكلبة البيروتي.

روى عنه: أَبُو هُبيرة مُحَمَّد بن الوليد الدمشقي.

أَنْبَانَا أَبُو طَاهِر بن الحنائي، وحَدَّثَنَا أَبُو البركات الخَضِر بن شبل الفقيه عنه، أَنَا أَبِي أَبُو القَاسِم الحنائي، أَنَا عَبْد الوهّاب الكلابي ـ إجازة ـ نا إِبْرَاهِيم بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مروان، نَا أَبُو هبيرة، نَا المستهلّ بن داود التميمي، نَا عَبْد السَّلام بن مكلبة عن عُثْمَان بن عقال عن ابن أَبِي مُلَيكة عن أَبِي ذرّ الغفاري، قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«عزة $^{(7)}$  العرب كنانة، وأركانها تميم، وخطباؤها أسد، وفرسانها قيس، ولله تبارك وتعالى من أهل السموات فرسان، وفرسانه في الأرض قيس $^{[1777]}$ .

وفد على هشام بن عَبْد الملك مع أبيه حين هرب من خالد القَسْري.

ذكر أَبُو الفرج عَلي بن الحسين $^{(4)}$  فيما قرأت في كتابه قال $^{(\Lambda)}$ :

وحضر المستهل بن الكميت باب عيسى بن ـ موسى، فكان يلزمه (٩) ـ، فبلغه أنه قد

<sup>(</sup>۱) زیادة منا.(۲) زیادة عن (ز»، وم، ود.

<sup>(</sup>٣) تقرأ في «ز»، ود: غرة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و«ز»، ود: حبيش، وفي المختصر: خنيس وفي جمهرة ابن حزم: «الأخنس».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل والنسخ، وفي المختصر: ذؤيبة.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في جمهرة ابن حزم ص١٩٣ ومعجم الشعراء ص٤٧٩ والأغاني ١/١٧ (ترجمة والده الكميت).

<sup>(</sup>٧) تحرفت بالأصل، و «ز»، وم، ود إلى: الحسن.

<sup>(</sup>٨) الأغاني ١٧/ ٣٥ ضمن ترجمة أبيه الكميت بن زيد.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل، وم، و «ز»، ود: «يلزمه» وفي الأغاني: يكرمه.

غلب عليه الشراب، فاستخف به، وكان آخر من يدخل على عيسى بن موسى قوم يقال لهم الراشدون، يؤذن لهم في القعود، فأُدخل المستهل معهم فقال:

الم تر أني لما حضرت دُعيتُ فكنت مع الراشدينا ففزتُ بأحسن أسمائهم وأقبح منزلة الداخلينا

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سعيد بن محارب بن عَمْرو الإصطخري، أَنَا أَبُو خليفة الفضل بن الحباب، عَن عَبْد الرَّحْمٰن ابن أخى الأصمعي، عَن عمه قال(١):

حبس عَبْد الله بن عَلى المستهلُّ بن الكميت، فكتب إليه (٢):

لئن نحن خفنا في زمان عدوكم وخفناكم إن البلاء لراكد أ فأطلقه.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۳)</sup> [مسجر]<sup>(٤)</sup>

#### ٧٣٦٤ ـ مسجر السَّكْسَكِي

حدَّث عن عَبْد الله بن مساحق النوفلي.

روى عنه: أَبُو عَبْد اللّه يزيد بن عَبْد اللّه النجراني الدمشقي.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - ونقلته من خطه - أنا أَبُو الحَسَن عَلَي بن الحَسَين (٥) بن أَخْمَد بن صصري التَّغْلبي، وعَبْد العزيز الكتاني فرقهما قالا: أنا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَحْمَد بن سُلَيْمَان بن أيوب بن حذلم، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ بن حمزة، نَا أَبِي، عَن أَبِيه عن أَبِي عَبْد الله النجراني عن مسجر السَكْسَكِي، عَن عَبْد الله بن مساحق عن أبي الدرداء قال:

قلنا: يا رَسُول الله، ماذا يروا أمتك (٢)؟، أو ماذا يُنتقم منها؟ قال: «فتن تأتي من

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في الأغاني ٢٦/١٧ ومعجم الشعراء ص٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) استدركت عن هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>۳) زیادة منا.(۳) زیادة عن م، واز۱، ود.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الحسن، والمثبت «الحسين» عن م، و «ز»، ود.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل وم، ود، والمثبت عن (ز٩.

المشرق، كقطع الليل المظلم، يهلك فيها أمتي أفناداً»، قلت: بأبي وأمي، وأي شيء أفناداً؟ قال: «زمراً زمراً» [١٢٠٣٣].

قال: وأنا أَحْمَد، أَنَا أَحْمَد قال: وجدت في كتاب فياض كاتب جدي عن الهيثم، عَن صدقة، عَن مسجر عن عَبْد الله بن مساحق عن أبي الدرداء، فذكر الحديث.

رواه منبّه بن عُثْمَان، عَن صدقة، عَن أَبي عَبْد اللّه النجراني عن مسجر.

### [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> [مسدد]<sup>(۲)</sup>

٧٣٦٥ ـ مُسَدَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العباس بن حُمَيد بن العباس بن الوليد بن أبي السجيس أبُو المعمر بن أبي طالب الأملوكي، الحمصي<sup>(٣)</sup>

إمام جامع حمص وخطيبها.

سمع بحمص القاضي أبا بكر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو الرحبي، وبدمشق: أبا بكر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يوسف بن يعقوب الربعي البُنْدَار، وعَبْد الوهّاب الكلابي، وأبا القاسم بن طعان، وأبا بكر المَيَانَجي، وأبا عَبْد الله بن خالوية النحوي، وأبا بكر أَحْمَد بن عَبْد الكريم الحلبي ـ بحمص ـ وأبا القاسم إسْمَاعيل بن القاسم الكلبي.

روى عنه: أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، وابنه أَبُو عَبْد الله، وعَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو نصر بن طلاّب، وأَبُو القَاسِم عَبْد الرزَّاق بن عَبْد الله بن فُضَيل، وابنه عَبْد الله بن عَبْد الرزَّاق، وأَبُو المرجّى سعد الله بن صاعد بن المرجى بن الحُسَيْن الرحبي، وأَبُو الحُسَيْن الرحبي، وأَبُو الحُسَيْن أَخْمَد بن عَبْد أَخْمَد بن عَبْد أَخْمَد بن عَبْد الله الأكفاني، وأَبُو الحَسَن الحنائي (٤)، وأَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك المؤذن، وأَبُو عَلَى الأهوازي (٥).

أَخْبَرَنَا جدي أَبُو المفضّل يَحْيَىٰ بن عَلَي القاضي، أَنا أَبُو القَاسِم عَبْد الرزَّاق بن عَبْد الله الله بن الخسَن بن الفضيل الكلاعي ـ قراءة عليه ـ أنا أَبُو المعمر المُسَدَّد بن عَلى بن عَبْد الله

<sup>(</sup>۱) زیادة منا. (۲) زیادة عن فز»، وم، ود.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في ميزان الاعتدال ٩٦/٤ ولسان الميزان ٦/ ٢٠ والمغني في الضعفاء ٢/ ٦٥٣ وسير أعلام النبلاء ١٧/
 ٥١٥ وشذرات الذهب ٣/ ٢٤٩. والأملوكي: بضم الألف وسكون الميم نسسبة أُملوك، بطن من ردمان، وردمان بطن من رعين (راجع الأنساب).

<sup>(</sup>٤) في م: الجنادي. (٥) أقحم بعدها في م لفظة: حديث.

الأُملوكي الحمصي، أَنَا عَبْد الوهّاب بن الحَسَن الكَلاِبي، أَنَا أَخْمَد بن عُمير<sup>(۱)</sup> بن يوسف، نَا أَبُو العباس الوليد بن مروان الأزدي، نَا جُنادة بن مروان، أَنَا مُحَمَّد بن هشام بن عروة، عَن أَبُو العباس بن عروة، عَن عائشة.

أَن رَسُول الله ﷺ قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان».

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْن بن أَبِي الحديد، أَنَا جدي أَبُو عَبْد اللّه، أَنَا أَبُو المعمر المُسَدَّد بن علي الأملوكي الحمصي، نا أَبُو حفص عُمَر بن عَلي بن الحُسَيْن بن إِبْرَاهيم العتكي الأنطاكي علي الأملوكي الحمصي، نا خلي بن بحمص ـ نا مُحَمَّد بن الحَسَن بن فيل، نَا عَبْد السَّلام بن العباس بن الزُبير الحمصي، نَا خلي بن خلي بن خلي، عَن سويد بن عَبْد العزيز، عَن حميد الطويل عن أنس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلاَّ منافق، [١٢٠٣٤].

غريب جداً.

أَنْبَانَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، وأَبُو الفرج غيث بن عَلي، قَالا: أنا الحَسَن بن أَخمَد بن عَبْد الواحد، أَنَا المُسَدَّد بن عَلي، نَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن أَحْمَد بن حمدان بن خالوية، نَا ابن دريد قال:

كنا في حلقة الرياشي فتذاكروا حديث بني أمية وخاضوا فيه، والرياشي ساكت ثم قال:

لعمرك إنّ في ذنبي لشغلا ذنوبي كلها أخشى رداها فليس بضائري ما قد أتوه على ربي حسابهم إليه

بنفسي عن ذنوب بني أميّة ولا أخشى ذنوبهم عليّه إذا ما الله أصلح ما لديّه تناهى علم ذلك لا إليّه

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني قال: توفي شيخَنا أَبُو المعمّر المُسَدَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العباس الأملوكي المعروف بابن أبي السّجيس الحمصي - إمام مسجد سوق الأحد<sup>(۲)</sup> في ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة (۳)، حدَّث عن عُمَر بن عَلي العتكى، والمَيَانَجى وغيرهما، وكان فيه تساهل.

<sup>(</sup>١) تحرفت في م إلى: عبيد.

<sup>(</sup>٢) انظر ثمار المقاصد في ذكر المساجد ص٨٣ والدارس في تاريخ المدارس.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٧/٥١٨.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> [مسروح]<sup>(۲)</sup>

٧٣٦٦ ـ مسروح أَبُو<sup>(٣)</sup> بَكْرة الثقفي

والصحيح أن اسمه نفيع.

يأتي في حرف النون إن شاء الله.

#### ذِكْر مَنْ اسْمُه مَسْرُور

#### ٧٣٦٧ ـ مَسْرُور بن صَدَقَة أَبُو صَدَقَة الحَارِثِي

من أهل دمشق.

روى عن الأوزاعي.

روى عنه: أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن عَبُود، وعَبْد السَّلام بن عتيق، والحَسَن بن أَخْمَد ابن مُحَمَّد بن بكار، وأَخْمَد بن بكر، وقاسم بن عُثْمَان الجوعي.

آخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن الحَسَن بن الحُسَيْن الموازيني - قراءة - أنا أَبُو القَاسِم بن الفرات، أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، نَا أَبُو الحَسَن بن جَوْصًا، نَا أَخْمَد بن عَبْد الواحد، وعَبْد السَّلام بن عتيق، قَالا: نا مَسْرُور بن صَدَقَة، أَنَا الأوزاعي، أَخْبَرَني ابن شهاب عن أبي سَلَمة ابن عَبْد الرَّحْمٰن عن أبي هريرة

أَنْبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي، أَنَا أَبُو

<sup>(</sup>۱) زیادة منا. (۲) زیادة عن م، وانزا، ود.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في (ز) إلى: (بن).

<sup>(</sup>٤) في (ز١: (ينا) وبعدها بياض، وكتب على هامشها: كذا بالأصل.

أَحْمَد، أَنَا أَبُو نُعَيم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن عَدِي، نَا الحَسَن ـ يعني ـ ابن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بكار بن بلال، نَا أَبُو صَدَقَة مَسْرُور بن صَدَقَة.

# ٧٣٦٨ ـ مَسْرُور بن مُسَاوِر بن سَعْد ابن أبي العادية يسار بن سبع المُزَني

روى عن جده سعد بن أبي الغادية.

روى عنه: ابنه شهاب بن مسرور.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمّزة، نَا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا تمام بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن سهل بن يَحْيَىٰ بن صالح بن حيّة البزاز ـ قراءة عليه في منزله بعقبة الصوف ـ وغيره في آخرين قالوا: نا أَبُو الحَسَن مساور بن شهاب بن مسرور بن سعد بن أبي الغادية، يسار بن سبع المُزني، حَدَّثني أبي شهاب عن أبيه مسرور بن مساور، عن جده سعد بن أبي الغادية، عَن أبيه قال:

فقد النبي ﷺ أبا الغادية في الصلاة فإذا به قد أقبل، فقال: «ما خلفك عن الصلاة يا أبا الغادية؟» فقال: ولد لي مولود يا رَسُول الله، فقال: «هل سمّيته؟» فقال: لا، قال: «فجىء به»، فجاء به، فمسح على رأسه وسمّاه سعداً[١٢٠٣٦].

# ٧٣٦٩ - مَسْرُور بن الوَلِيد بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس أبُو سعيد الأُموى (١)

وجهه يزيد بن الوليد من دمشق في جيش لقتال أهل حمص $^{(Y)}$  حين قاموا بطلب دم الوليد بن يزيد، ثم استعمله يزيد على قِتَسرين، وأم مسرور أم ولد.

وكانت داره بدمشق بناحية سوق القمح، وكانت له دار أخرى من أرباض باب الجابية. تقدم ذكره في ترجمة أخيه تمام بن الوليد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص٨٩ وسماه: ﴿مسروق، ونسب قريش للمصعب الزبيري ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بسبب التصوير بالأصل، والمثبت عن م، وهز،، ود.

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخ مدينة دمشق ٤٩/١١ رقم ١٠٠٠ ط دار الفكر.

# [ذكر من اسمه]<sup>(۱)</sup> [مسروق]<sup>(۲)</sup>

 $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{9}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

روى عن: أَبِي بكر، وعُمَر، وعُنْمَان، وعَلِي، وعَبْد اللّه بن مسعود، وخباب بن الأرت، وأُبَيّ بن كعب، وعَبْد اللّه بن عُمَر، وعَبْد اللّه بن عَمْرو، ومُعَاذ بن جَبَل، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وعائشة، وعُبيد بن عُمير.

روى عنه: الشعبي، وأَبُو الضحى مسلم بن صُبَيح (٢)، وسعيد بن جُبَير، وأَبُو واثل شقيق بن سَلَمة ـ وهو أكبر منه ـ ويَحْيَىٰ بن وثاب، وعُبيد بن نضيلة (٧)، وعَبْد الله بن مرّة، وإِبْرَاهيم النخعي، وأَبُو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشَمي، وأنس بن سيرين، وجبال (٨) بن رُفَيدة.

وقدم الشام في طلب الحديث ثم حضر تحكيم الحكمين بدومة.

ٱخْبَرَفَا أَبُو القَّاسِم بن الحُصَين ، وأَبُو نصر بن رضوان ، وأَبُو غَالِب بن البَنّا ، قَالوا : أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرى .

ح وَاحْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحُصَين، نَا أَبُو(٩) عَلي (١٠) بن المذهب، قَالا: أنا أَبُو بَكُر

<sup>(</sup>١) زيادة منا. (٢) زيادة عن م، والزا، ود.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ود، وم، وفي (ز): سليمان، وفي المختصر: سلامان وفي تهذيب الكمال: سليمان، ويقال: سلامان.

<sup>(</sup>٤) بالأصل والنسخ وبعض مصادر ترجمته: «ناشج» والمثبت عن جمهرة أنساب العرب ص٣٩٤ والاشتقاق ص٢٢٢، وجاء فيها: الناشح الشارب الذي لم يبلغ ريه.

<sup>(</sup>ه) ترجمته في تهذيب الكمال ١٨/ ٤٥ وتهذيب التهذيب ٥/ ٤١٦ وتاريخ بغداد ٢٣٢/١٣ والجرح والتعديل ٨/ ٣٩٦ وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٩ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٣ وطبقات ابن سعد ٢/ ٧٦ والتاريخ الكبير ٨/ ٣٥ وحلية الأولياء ٢/ ٩٥ وغاية النهاية ٢/ ٢٩٤ وشذرات الذهب ٧١/١٨.

<sup>(</sup>٦) بالأصل ود: «صبح»، والمثبت عن م و(3). (٧) في تهذيب الكمال: نضلة.

 <sup>(</sup>٨) في (ز»: حمال، وفوقها ضبة.
 (٩) بالأصل: وأبو، والمثبت عن م ود.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «نا أبو على» سقط من «ز».

ابن مالك، نَا بشر بن موسى، نَا أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكين، نَا زكريا بن أَبِي زائدة، عَن عامر، عَن مسروق، عَن عائشة قالت: فتلتُ لهدي رَسُول الله ﷺ القلائد قبل أن يُحرم[٢٢٠٣٧].

أخرجه البخاري عن أبي نُعَيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نَا عُبَيد بن يعيش، نَا يَحْيَىٰ بن آدم، نَا عَبْد السَّلام، عَن أَبي خالد الدالاني، عَن الشعبي قال:

خرج مَسْرُوق إلى البصرة إلى رجل يسأله عن آية، فلم يجد عنده فيها علماً، وأُخبر عن رجل من أهل الشام يقدم علينا ها هنا، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي إِسْحَاق البرمكي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup>، أَنَا رَوْح بن عبادة، حَدَّثَني المثنى القصير، عَن مُحَمَّد بن المنتشر، عَن مَسْرُوق بن الأَجْدَع قال:

كنت مع أبي موسى أيام الحكمين، وفسطاطي إلى جانب فسطاطه، فأصبح الناس ذات يوم قد لحقوا بمعاوية من الليل، فلما أصبح أَبُو موسى رفع رفرف فسطاطه فقال: يا مَسْرُوق ابن الأَجْدَع، قلت: لبيك أبا موسى، قال: إنّ الإمرة ما أؤتمر فيها، فإن الملك ما غُلب عليه بالسيف.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٢) ـ ، أَنَا أَبُو سعيد الحَسَن بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا أَبُو سعيد الحَسَن بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُبَد الله بن مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا عُمَر بن أَخْمَد بن إِسْحَاق الأهوازي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر. وأَبُو الفضل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو العزّ الكيلي، أَنَا أَبُو طاهر.

قَالاً: أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأصبهاني، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الأهوازي أَنَا أَبُو حفص الأهوازي.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١١٣/٤ ضمن أخبار أبي موسى الأشعري. ورواه الذهبي في سير الأعلام ٤/ ٦٥ من طريق المثنى القصير.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٣٢/١٣.

نَا خليفة قال: مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك من ولد عَبْد اللّه بن وادعة بن عَمْرو بن عامر بن ناشج بن رافع بن مالك بن جُشم بن الحاشد بن جُشم بن خيوان بن نوف بن همدان، يكنى أبا عائشة، مات سنة ثلاث وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الفضل بن خَيْرُون.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن المبارك، أَنَا ثابت بن بندار.

قَالا: أنا عُبَيْد اللّه بن أَخمَد بن عُثْمَان الأزهري، أَنَا عُبَيْد اللّه بن أَحْمَد بن يعقوب، أَنَا العباس بن العبّاس، أَنَا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثَني أبي قال: مَسْرُوق بن الأَجْدَع أَبُو عائشة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات أيضاً، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن أَحْمَد، أَنَا يوسف بن رباح بن عَلي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نَا [أبو](١) عُبَيْد اللّه معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ ابن معين يقول في تسمية أهل الكوفة: مَسْرُوق بن الأَجْدَع الهَمْدَاني، ولي لمعاوية في إمرة ابن زياد، روى عن أبي بكر، وعُمَر، مات سنة ثلاث وستين.

حَدَّقَنَا أَبُو بكر يَخْيَىٰ بن إِبْرَاهِيم، أَنَا نعمة الله بن مُحَمَّد، نَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثَني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن سفيان، خَدَّثَني الحَسَن بن سفيان، نَا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عُمَر الضرير يقول: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، أَبُو عَائِشَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني (٢)، نَا أَبُو بَكْر بن أبي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣)، قال:

مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك الهَمْدَاني، ثم الوادعي، ويكنى أبا عَائِشَة، توفي سنة ثلاث وستين بالكوفة، روى عن عُمَر، وعَبْد الله، وعُثْمَان.

أَنْبَانَا أَبُو طَالَب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا، قَالا: قُرىء على أبي مُحَمَّد الجوهري ـ ونحن نسمع ـ عن أبي عمر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد ابن سعد قال (٤).

<sup>(</sup>۱) زیادة لازمة عن م، و (ز)، ود.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل وبقية النسخ إلى: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٧٦.

في الطبقة الأولى من أهل الكوفة: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، وهو عَبْد الرَّحْمٰن بن مالك بن أميَّة بن عَبْد الله بن مرّ بن سلمان<sup>(۱)</sup> بن معمر بن الحارث بن سَعْد بن عَبْد الله بن وادعة بن عَمْرو بن عامر بن ناشح<sup>(۲)</sup> بن همدان.

أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد المحاربي، عَن الشيباني، عَن أَبِي الضحى أن مَسْرُوقاً كان يكني أبا أمية.

قال مُحَمَّد بن سعد: وهذا غلط، أحسبه أراد سويد بن غفلة، أنا عُبَيْد اللّه بن موسى، عَن زكريا، عَن الشعبى: أن مَسْرُوقاً كان يكنى أبا عَائِشَة.

قال مُحَمَّد بن سعد: وكان ثقة، وله أحاديث صالحة، وهذا أصح مما روى عَبْد الرَّحْمُن بن مُحَمَّد المحاربي.

وقد روى مَسْرُوق أيضاً عن عُمَر، وعَلي، وعَبْد الله، وخبّاب بن الأرت، وأُبَيّ بن كعب، وعَبْد الله بن عُمَر، وعَاثِشَة، وعُبيد بن عُمير، ولم يرو عن عُثْمَان شيئاً، وكان ثقة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْل، أَنَا أَبُو الفَضْل، وأَبُو الحُسَيْن، وأَبُو الغنائم ـ وهذا لفظه ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَبُو الفضل ومُحَمَّد بن الحَسَن قالا: ـ أنا أَبُو الشيرازي، أَنَا أَبُو الحَسَن المقرىء، نَا البخاري (٣) قال:

مسروق بن الأَجْدَع، وهو ابن عَبْد الرَّحْمٰن الهَمْدَاني، أَبُو عَائِشَة الكوفي.

قال أَبُو نعيم: مات سنة ثلاث<sup>(٤)</sup> وستين، رأى أبا بكر، وعُمَر، [وعلياً]<sup>(٥)</sup> وعَبْد اللّه ابن مسعود، وزَيْد بن ثابت، روى عنه إِبْرَاهيم، والشعبي.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحُسَيْن القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلى.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال(٦):

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد: سليمان. (٢) عن ابن سعد، وبالأصل والنسخ: ناشج.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٥. (٤) في التاريخ الكبير: ثنتين وستين.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل وبقية النسخ واستدركت عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٩٦.

مَسْرُوق بن الأَجْدَع، وهو ابن عَبْد الرَّحْمٰن بن مالك بن نمير الهمداني الوادعي أَبُو عَائِشَة، وكان على القضاء، روى عن أَبي بكر الصّدِيق، وعُمَر بن الخطّاب، وعُثْمَان بن عفّان، وعَلي بن أَبي طالب، وعَبْد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، روى عنه أَبُو الضحى مسلم بن صبيح، وأَبُو إِسْحَاق الهَمْدَاني، والشعبي، والنخعي، سمعت أَبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا سُلَيم بن أيوب، أَنَا طاهر ابن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نَا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: سمعت أبا عَبْد الله المقدمي يقول: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، أَبُو عَائِشَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفضل المقدسي، أَنَا مسعود بن ناصر، أَنَا عَبْد الملك بن الحَسَن، أَنَا أَبُو نصر البخاري قال:

مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك، ويقال: إن عُمَر بن الخطّاب غيَّر اسم أبيه وسمّاه عَبْد الرَّحْمْن، ذكره أَبُو عيسى وغيره، وهو أَبُو عَائِشَة الهَمْدَاني، ثم الوادعي الكوفي، سمع ابن مسعود، وعَبْد الله بن عَمْرو، والمغيرة بن شعبة، وعَائِشَة، روى عنه الشعبي، وأَبُو وائل، ويَحْيَىٰ بن وثاب، وأَبُو الضحى، وإِبْرَاهيم النخعي، وأَبُو الشعثاء، وعَبْد الله بن مرة، ومسلم البطين في الإيمان والزكاة.

قال البخاري: قال أَبُو نعيم: مات سنة ثلاث وستين، وقال الذهلي: وفيما كتب إليَّ أَبُو نعيم مثله.

وقال ابن أبي شَيبة مثل أبي نعيم.

وقال الذهلي: قال ابن بكير: مات سنة ثلاث وستين.

وقال ابن سعد مثل ابن بكير، وقال عَمْرو بن عَلي: مات سنة ثلاث وستين، وقال ابن نمير: مات سنة ثلاث وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيس، وأَبُو منصور المُقرىء، قَالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب(١):

مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك، وهو مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَبُو عَائِشَة، الهَمْدَاني،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۲۳۲.

الكوفي، يقال: إنه سُرِق<sup>(۱)</sup> وهو صغير، ثم وُجد، فسمّي مَسْرُوقاً، ورأى مَسْرُوق أبا بكر، وعُمَر، وعُثْمَان، وعَلياً، وعَبْد الله بن مسعود، وعَائِشَة أم المؤمنين، روى عنه جماعة منهم: عامر الشعبي<sup>(۲)</sup>، وإِبْرَاهيم النخعي، وكان ممن حضر مع عَلي حرب<sup>(۲)</sup> الخوارج بالنهروان.

## قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال:

قال ابن الكلبي: وولد مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان: الخيار، وبنتاً، فولد الخيار ربيعة، فولد ربيعة أوسلة، فولد أوسلة: زيداً، فولد زيد: مالكاً، فولد مالك: أوسلة، وهو هَمْدَان، فولد هَمْدان: نوفاً، فولد نوف: خيران فلا خيران فولد حاشد: خشماً، فولد بُشم بن حاشد: زيداً، خيران وعمراً، وعريباً، وأسعد، ومالكاً، وولد مالك بن جُشَم بن حاشد: دافعاً، وزيداً، وناشحاً وكبيراً، وولد دافع بن مالك بن جُشَم بن حاشد: ناشحاً واصعداً، وآصى به وولد ناشح بن دافع: عامراً، وسابقة. فولد عامر: عَمْرواً، فولد عَمْرو: وادعة، فولد وادعة: عَبْد الله وناشحاً فله وناشحاً فله وناشحاً فله ولد عَبْد الله: سعداً وربيعة، فولد سعد: الحارث وعمراً، فولد الحارث: معمّراً بطن وهم بنت وادعة منهم: الأُجْدَع بن مالك بن أمية بن عَبْد الله بن مر بن الحارث: معمّراً بطن وهم بنت وادعة منهم: الأُجْدَع بن مالك بن أمية بن عَبْد الله بن مر بن معمر الشاعر، وقد رأس، ووفد على عُمَر بن الخطّاب، فقال: أنا الأُجْدَع بن مالك، فقال: أنا الأُجْدَع بن مالك، فقال: أنا الأُجْدَع بن المنتشر بن الأَجْدَع، ومُحمّد ابن المنتشر بن الأُجْدَع، ومُحمّد ابن المنتشر بن الأَجْدَع، والمنه مَسْرُوق بن الأَجْدَع، ومُحمّد ابن المنتشر بن الأَجْدَع.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة (١٠) بن الحَسن بن المفرج، أَنَا سهل بن بشر، وأَبُو نصر أَحْمَد ابن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عيسى، أَنَا منير بن أحمد بن الحَسن، أَنَا

<sup>(</sup>١) مطموسة بالأصل، والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «عامر والشعبي» والمثبت عن بقية النسخ وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: «حرف» والتصويب عن بقية النسخ وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) بدون إعجام بالأصل، وفي (ز): حيران، وفوقها ضبة، وفي م، ود: «حمران» والمثبت عن ابن حزم والاكمال.

<sup>(</sup>٥) بالأصل والنسخ: ناسجاً، والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٦) بالأصل والنسخ: ناسجاً، والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>V) في م: وآصر. (A) بالأصول: ناشجاً.

<sup>(</sup>٩) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن ﴿زُّ، وم، ود.

<sup>(</sup>۱۰) مكانها بياض في (ز».

جَعْفَر بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَحْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نُعيم: مَسْرُوق أَبُو عَائِشَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفرَّاء، أَنَا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

قَالا: أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، أَنَا مُحَمَّد بن مخلد قال: قرأت على عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عدي قال:

مَسْرُوق بن الأَجْدَع الهَمْدَاني، يكنى أبا عَائِشَة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن العباس، أَنَا أَحْمَد بن منصور، أَنَا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنَا مكي قال: سمعت مسلماً يقول:

أَبُو عَاثِشَة مَسْرُوق بن الأَجْدَع، سمع عُمَر بن الخطّاب، وعلياً، روى عنه أَبُو واثل، والشعبي.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنَا اللهِ، أَخْبَرَني أبي قال: الخصيب بن عَبْد اللهِ، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحْمْن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو عَائِشَة مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك.

قرات على أبي الفضل أيضاً عن أبي طاهر بن أبي الصقر، أنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم، أنَا أَبُو بكر المهندس، نَا أَبُو بشر الدولابي قال:

أَبُو عَاثِشَة مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلِي في كتابه، أَنَا أَبُو بَكْر الصفَّار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي ابن منجوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَائِشَة مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن ـ ولقبه الأَجْدَع ـ بن مالك بن أميَّة بن عَبْد  $^{(1)}$  الله بن مرّ بن سلمان بن معمر بن الحارث بن سَعْد بن عَبْد الله بن وادعة بن عَمْرو بن عامر بن ناشح  $^{(7)}$  بن دافع بن مالك بن جُشَم حاشد بن جُشَم بن خيوان  $^{(7)}$  بن نوف بن هَمْدَان الهَمْدَاني

<sup>(</sup>١) في (زَّ): هبة الله. (٢) بالأصل و(زَّ)، ناشج، والمثبت عن م ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم، ود: «حيوان»، وفي (ز»: «حيران» وقيل فيه: خيران، وخيوان.

الكوفي، سمع أبا حفص عُمَر بن الخطّاب، وأبا الحَسَن عَلَي بن أَبِي طالب، وابن مسعود، وعَائِشَة زوج النبي ﷺ، روى عنه شقيق بن سَلَمة، والشعبي، وأَبُو عمران إِبْرَاهيم بن يزيد النخى.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(١)</sup>، حَدَّثَني أَبُو عبيدة أَحْمَد بن أبي السفر قال:

مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، وشدَّاد بن الأزمع، وعَمْرو بن شُرَحبيل هم من وادعة هَمْدَان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نا ـ وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الحافظ (٢)، أَنَا أَخْمَد بن أَبِي جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عدي البصري ـ في كتابه ـ نا أَبُو عبيد مُحَمَّد بن علي الآجري، قَال: سمعت أبا داود يقول: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، كان أَبُوه أفرس فارس باليمن، ومَسْرُوق ابن أَخت عَمْرو بن معدي، وعَمْرو خاله.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن محمد عن أبي الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عَلي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحْمٰن بن عُمَر بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، حَدَّثني جدي، نَا أَحْمَد بن داود الحرَّاني قال: سمعت عيسى بن يونس يقول: إذا حدَّث عن مَسْرُوق كان ضخماً في الجاهلية، وفي الإسلام أضخم، وأضخم، وكان أَبُوه ملك هَمْدان، وقادها في الجاهلية.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحَسَن بن المظفّر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن الحصين، أَنَا أَبُو عَلَي بن المذهب.

قَالا: أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر، نَا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي<sup>(٤)</sup>، نَا أَبُو النضر، نَا أَبُو عقيل، نَا مجالد بن سعيد، أَنَا عامر، عَن مَسْرُوق بن الأَجْدَع قال:

لقيت عُمَر بن الخطّاب فقال لي: من أنت؟ قلت: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، فقال عُمَر:

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ٢/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٣٣/١٣.

<sup>(</sup>٣) في (ز»: وقاد أبو مالك همدان.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٧٥ رقم ٢١١ طبعة دار الفكر.

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «**الأَجْدَع الشيطان**»، ولكنك مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، قال عامر: فرأيته في الديوان<sup>(۱)</sup> مكتوباً: مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سمّاني عُمَر [١٢٠٣٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل بن سعدوية، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنَا أَبُو بَكُر بن المقرىء، أَنَا أَبُو يَعْلَى، نَا رهير، نَا هاشم ـ هو ابن القاسم ـنا أَبُو عقيل الثقفي، نَا مجالد بن سعيد، عَن الشعبى، عَن مَسْرُوق قال:

لقيت عُمَر بن الخطّاب، فقال: ما اسمك؟ قلت: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الأَجْدَع شيطان»، أنت مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، قال الشعبي فهو اليوم في الديوان: مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن (١٢٠٣٩٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبِيس<sup>(٣)</sup>، نَا ـ وأَبُو منصور المقُرىء، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا عَلي بن أَحْمَد الرزاز، وأَبُو بَكُر البرقاني، قَالا: نا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الهيثم الأنباري، نَا أَخْمَد بن الخليل البرجلاني، نا أَبُو النضر، نَا أَبُو عقيل الثقفي، نَا مجالد، عَن الشعبي عن مَسْرُوق قال: أتيت عُمَر بن الخطّاب فقال: ما اسمك؟ فقلت: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، قال: سمعت النبي عَنِي يقول: «الأَجْدَع شيطان» أنت مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، قال الشعبي: فرأيته في الديوان مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا<sup>(٥)</sup> أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أَنَا أَبُو الحَسَن<sup>(٦)</sup> بن أبي الحديد، أَنَا جدي أَبُو بَكُر، أَنَا أَبُو هاشم عَبْد الغافر بن سلامة بن أزهر الحضرمي، نَا أَبُو سعيد الأشج ـ فيما كتب إلينا ـ نا أَبُو أسامة عن جُنيد بن العلاء، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن مَسْرُوق قال:

قدمت على عُمَر فقال: ما اسمك؟ قلت: مَسْرُوق بن الأجدع، قال عُمَر: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «الأَجْدَع شيطان» أنت مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، وكتبني في الديوان: مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن [١٢٠٤٠].

<sup>(</sup>۱) الديوان فارسي معرب، وعمر بن الخطاب أول من دون الديوان وعمل فيه، والديوان سجل أو كتاب تدون فيه وتسجل أسماء أفراد الجيش والذين يُعطون، والعمال.

 <sup>(</sup>۲) سير أعلام النبلاء ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للبغدادي ٢٣٢/١٣. (٥) الخبر التالي سقط من م.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل ود، وفي «ز»: الحسين.

أَخَهِ الرَّحْمُن بِن أَخْمَد بِن الْحَسَن، أَنَا عَبْد الرَّحْمُن بِن أَخْمَد بِن الْحَسَن، أَنَا جَعْفَر بِن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بِن هارون الروياني، نَا أَبُو كُرَيب، نَا أَبُو أُسامة، عَن جُنيد بِن العلاء، عَن مجالد، عَن عامر، عَن مَسْرُوق قال:

قال لي عُمَر بن الخطّاب: ما اسمك؟ قلت: مَسْرُوق، قال ابن مَنْ؟ قلت: ابن الأَجْدَع، قال: فأنت مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، حَدَّثَنَا رَسُول الله ﷺ: «أَن الأَجْدَع شيطان»، قال الشعبي: فكان اسمه في الديوان: مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن [١٢٠٤١].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الخلال، أَنَا إِبْرَاهيم بن منصور، نَا أَبُو بَكُر بن المقرى، نَا أَبُو القَاسِم عَبْد الله بن أَحْمَد بن ثابت البزاز البغدادي، نَا مُحَمَّد بن شجاع، نَا أَبُو أُسامة، أَخْبَرَني جنيد بن العلاء التيمي عن المجالد، عَن عامر، عَن مَسْرُوق قال:

قدمنا على عُمَر بن الخطّاب فقال: ما اسمك؟ قلت: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، قال: أنت مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن، حَدَّثَنَا رَسُول الله ﷺ أن الأَجْدَع شيطان، قال: وكان مكتوب في الديوان: مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل، أَنَا عَبْد اللَّه بن جَعْفَر، نَا يعقوب (١)، نَا عقبة بن مُكرم، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، عَن شعبة، عَن يزيد بن أَبِي زياد قال: قلت لأبي واثل: أنت أكبر أو مَسْرُوق؟ قال: أنا أكبر من مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الفضل بن البقَّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان ابن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا عَبْد الرَّحْمٰن، نَا شعبة، عَن يزيد بن أَبِي وائل: أيهما أكبر، أنت أم مَسْرُوق؟ قال: أنا أكبر من مَسْرُوق.

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد، نَا له وأَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنَا الخطيب (٢)، أَنَا الحَسَن بن أَبِي بكر، أَنَا إسْمَاعيل بن عَلِي الخُطبي، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن الخطيب (٢)، أَنَا الحَصْن بن بشر بن الحكم، نَا سفيان [بن عيينة] (٣)، عَن أيوب الطائي عن عامر الشعبي قال: ما علمت أن أحداً كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن بن البنا، وأَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، قَالا:

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد لبغدادي ١٣/ ٢٣٣. (٣) الزيادة عن تاريخ بغداد.

أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو حفص الكتَّاني، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا سفيان بن [عيينة] (١)، نَا أيوب الطائي قال (٢): سمعت الشعبي يقول: ما رأيت أحداً من الناس أطلب للعلم في أُفق من الآفاق من مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الشَّحَّامي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو بَكُر الحميدي، نَا سفيان، نَا أيوب بن عائذ الطائي قال: قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: لعلك من القيّاسين<sup>(٤)</sup>، ما علمت<sup>(٥)</sup> أحداً من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مَسْرُوق، [قال: لا نذر في معصية]<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا أَبِي، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن رجل لم يسمّه أَنُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا أَبِي، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن رجل لم يسمّه أَن مَسْرُوقاً رحل في حرف.

أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو بَكُر الخطيب (٧)، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدّل، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقاق قال: قُرىء على مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء وأنا حاضر.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَندي، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو الحَسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن البراء.

قال: قال عَلي بن المديني: ما أقدّم على مَسْرُوق أحداً من أصحاب عَبْد الله، صلى خلف أبي بكر، ولقي عُمَر وعلياً، ولم يرو عن عُثْمَان شيئاً (٨)، وزيد بن ثابت، وعَبْد الله، والمغيرة، وخباب بن الأرت، هذا ما انتهى إلينا من لقيه أصحاب رَسُول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وفزًا، والمثبت عن د، وفي م: فنا سفيان نا أيوب؛ والكلام فيها متصل.

<sup>(</sup>٢) من طريقه روي في تهذيب الكمال ٤٦/١٨ وسير الأعلام ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وم، وفي ((٤): (الغياسين) وفوقها ضبة، وفي المعرفة والتاريخ: النخاسين.

<sup>(</sup>٥) في المعرفة والتاريخ: رأيت.

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل، وبعده صح.

<sup>(</sup>V) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٣.

 <sup>(</sup>A) كذا، وقد تقدم في أول الترجمة أنه روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه.

قرات على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَحْمَد بن عُسَد.

ح وعن أبي نُعيم مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفة، قَالا: نا الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، نَا أبي، نَا جرير، عَن الأعمش، عَن أبي واثل قال: كان عَبْد الله يبعث مَسْرُوقاً إلى أرضه بالقادسية.

قال: ونا ابن أبي خيثمة، نَا موسى بن إسْمَاعيل، عَن أبي عوانة، عَن جابر، عَن عامر، عَن مَسْرُوق قال:

لقد اختلفت إلى عَبْد اللَّه بن مسعود من رمضان إلى رمضان ما أغبه يوماً.

قال: ونا ابن أبي خيثمة، نَا أبي، نَا يَحْيَىٰ بن سعيد، عَن سفيان، نَا الأعمش، عَن إِبْرَاهيم بن عُبيد بن نضيلة قال: قال مَسْرُوق:

كان عبيدة يأتي الدار، أنا أعلم بقول عَبْد الله، كان عَبْد الله يقول في الجد له السدس، ثم قال: له الثلث.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي، أَنَا عَلَي بن عُمَر بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الله بن هارون الغسَّاني، عَن حمّاد بن واقد، عَن حُصَين ، عَن أَبِي الأحوص قال:

سمعت ابن مسعود يقول لمَسْرُوق: يا مَسْرُوق، أصبح يوم صومك دهيناً، كحيلاً، وإيّاك وعبوس الصائمين، وأجب دعوة من دعاك من أهل ملّتك ما لم يظهر لك منه معزاف أو مزمار، وصل على من مات منهم، ولا تقطع عليه الشهادة، واعلم أنك لو تلقى الله بأمثال الجبال ذنوباً خير لك من أن تلقاه ـ كلمة ذكرها ـ وأن تقطع عليه الشهادة، يا مَسْرُوق وصل عليه وإن رأيته مصلوباً أو مرجوماً، فإن سُئلتَ فأحل علي وإن سئلتُ أحلتُ على النبي ﷺ.

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَنَا أَبُو الحَسَن الخُلَعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نَا أَحْمَد بن حازم، نَا سهل بن عامر البجلي، نَا أَبُو خالد الأحمر (١)، عَن مجالد (٢)، عَن مجالد (٢)، عَن ما الشعبي عن مَسْرُوق قال: قالت لي عَائِشَة: يا مَسْرُوق، إنك

<sup>(</sup>١) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن م، والزا، ود.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٢٦/٤.

من ولدي، وإنك لمن أحبهم إليَّ، فهل عندك من علم بالمخدج (١)، فذكر الحديث (٢).

قرات على أبي القاسم بن عبدان، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي، أَنَا رَشَأ بن نظيف، أَنَا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد، أَنَا عَبْد الرَّحْمُن بن يوسف قال: مَسْرُوق، لا أدري سمع من مُعاذ أم لا.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون بن راشد.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب قال (٢): كتب إليَّ عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي أخبرهم، أنا أبُو زُرْعة عَبْد الرَّحْمٰن بن عَمْرو (٤)، نَا أَبُو نُعَيم، نَا مالك بن مِغْول قال: سمعت أبا السفر ـ عن (٥) مرة ـ قال: ما ولدتُ همدانية مثل مَسْرُوق (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا أَبُو نعيم، نَا مالك بن مِغْوَل قال: سمع أبا السفر يذكر عن مرّة قال: ما ولدت همدانية مثل مَسْرُوق، قيل: ولا أَبُو ميسرة؟ قال: ولا أَبُو ميسرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو عَلَي القاسم بن فرات، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا عُبيد بن يعيش، نَا يَحْيَىٰ ابن آدم، عَن مالك بن مِغْوَل، عَن أَبِي السفر، عَن مرّة بن شراحيل قال: ما ولدت همدانية مثل مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عُمَر بن عُبَيْد الله، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا عُثْمَان

<sup>(</sup>١) بالأصل، و(ز"، وم: (بالمخرج) والمثبت عن د، وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٢) خبر المخدج وحديثه في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج (رقم ١٠٦٦) ج٢/

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۳/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، و ((١)، وم، ود، وتاريخ أبي زرعة: ((عن) وفي تاريخ بغداد: غير مرة.

<sup>(</sup>٦) سير الأعلام ٢٦/٤ وتهذيب الكمال ٤٦/١٨ وفيهما من طريق أبي السفر، ولم يزيدا.

ابن أَخْمَد، نَا حنبل، نَا مالك بن مِغْوَل قال: سمعت واصل يذكر عن أبي واثل قال:

ما رأيت هَمْدَاني أحبّ إليّ من أن أكون في ملاحة من أبي ميسرة، قيل: ولا مَسْرُوق، قال: ولا مَسْرُوق.

رواهما أَحْمَد بن صالح العجلي، عن أبي نُعَيم (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الحَسَن العتيقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البلخي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا الحُسَيْن بن جَعْفَر.

قَالا: أنا الوليد بن بكر، أَنَا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أَنَا صالح بن أَحْمَد بن صالح، حَدَّثَني أَبي واثل قال: ما ولدت همدانية مثل مَسْرُوق، قيل: ولا أَبُو ميسرة؟ قال: ولا أَبُو ميسرة.

قال (<sup>4)</sup>: ونا أَبُو نعيم، نَا مالك، عَن أَبِي السفر، عَن مرّة قال: ما ولدت همدانية مثل أَبِي ميسرة، قيل: ولا مَسْرُوق؟ قال: ولا مَسْرُوق.

أَنْبَانَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل وغيره، عَن أَبِي بكر البيهقي، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الحافظ، نَا مُحَمَّد بن صالح بن هانيء، نَا مُحَمَّد بن شاذان، نَا مُحَمَّد بن أبان البلخي ـ بنيسابور ـ نا عَبْد اللّه بن إدريس الأودى قال: سمعت عمى قال:

قال لي الشعبي: أحدِّثك عن القوم كأنك شهدتهم، كان شُرَيح أعلمهم بالقضاء، وكان عبيدة يوازي شُرَيحاً في علم القضاء، وأما علقمة فانتهى إليه علم عَبْد الله<sup>(٥)</sup> لم يجاوزه، وأما مَسْرُوق فأخذ عن كلِّ وكان الربيع بن خُتَيم<sup>(٦)</sup> أعلمهم علماً وأورعهم ورعاً<sup>(٧)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أنبا عَبْد الملك بن

<sup>(</sup>١) بعدها كلمات غير واضحة وصورتها: "فقلت الاسنادين المهس" والكلمات شديدة الاضطراب في بقية النسخ، ولعل الصواب: "فقلب الإسنادين...".

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص٤٢٦ رقم ١٥٦١.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وهزه، ود، وفي تاريخ الثقات: «عن أبي السفر».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الثقات للعجلي ص٥١٢ رقم ٢٠٥٤ ضمن ترجمة أبي ميسرة.

<sup>(</sup>٥) يعنى: عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في وازا، وم، ود إلى: اخيثما.

 <sup>(</sup>٧) رواه يعقوب في المعرفة والتاريخ ٢/٥٥٧ والخطيب في تاريخ بغداد ١١٩/١١ والعبارة في المعرفة والتاريخ:
 وكان ربيع بن خثيم أشد القوم ورعاً وأقلهم علماً.

مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي شَيبة، نَا أَبِي، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قال:

كان أصحاب عَبْد الله الذين يفتون ويقرءون القرآن، منهم: علقمة، والأسود، ومَسْرُوق، وعُبيدة، وعَمْرو بن شُرَحبيل، والحارث بن قيس.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن أَحْمَد، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نَا أَبُو سعيد يَحْيَىٰ بن سليمان، نَا وكيع، عَن سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهِيم قال:

انتهى علم أهل الكوفة إلى ستة من أصحابه ـ يعني ـ ابن مسعود، فهم الذين كانوا يفتون الناس ويعلمونهم ويقرئونهم (٢): علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومَسْرُوق بن الأَجْدَع الهَمْدَاني، وعُبيدة السلماني، والحارث بن قيس الجُعفي، وعَمْرو بن شُرَحبيل الهَمْدَاني (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو المعالي (٤) الفارسي، أَنَا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل عُمَر بن عُبَيْد الله.

قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَحْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا عَبْد الرَّحْمٰن، عَن سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قال:

كان أصحاب عَبْد الله الذين يقرئون الناس ويعلّمونهم السنّة: علقمة، والأسود، ومَسْرُوق، والحارث بن قيس، وعَمْرو بن شُرَحبيل.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيس، نَا - وأَبُو منصور بن عَبْد الملك، أَنَا - أَبُو بَكُر الخطيب (٥)، أَنَا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن رزق، أَنَا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي (٦)، وأَبُو عَلي بن الصوَّاف، وأَحْمَد بن جَعْفَر بن حمدان، قالوا: ثنا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، عَن سفيان، عَن منصور، عَن إِبْرَاهيم قال:

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣.

 <sup>(</sup>۲) في المعرفة والتاريخ: ويفتونهم.
 (۳) استدركت على هامش ((۳) وبعدها صح.

 <sup>(</sup>٤) تحرفت في «ز» إلى: الجعالي.
 (٥) تاريخ بغداد ١٣٠/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في وم إلى: «الحطمي» وفي «ز»: «الخطمي» والمثبت عن تاريخ بغداد.

كان أصحاب عَبْد الله الذين يقرئون الناس ويعلّمونهم السنّة: علقمة، والأسود، وعبيدة، ومَشْرُوق، والحارث بن قيس، وعَمْرو بن شُرَحبيل<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن مُحَمَّد، نَا أَبُو عَلي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا عبيد بن يعيش، نَا يَحْيَىٰ بن آدم، عَن مالك بن مُغُول قال: قال الشعبي:

أصفهم لك كأنك شهدتهم، كان علقمة أكرم القوم لقول عَبْد اللّه، وكان مَسْرُوق رجلاً قد شام<sup>(۲)</sup> الناس، وكان أعلمهم بالقضاء شُرَيح، وكان عبيدة السلماني يوازي شُرَيحاً في العلم بالقضاء وكان الربيع بن خُتَيم<sup>(۳)</sup> أقل القوم علماً وأشدّهم ورعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو منصور النهاوندي، أَنَا أَبُو العباس، أَنَا أَبُو القاسِم بن الأَشقر، نَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، حَدَّثَني عباس، نَا عبد الأَعلى، نَا فلان ـ أراه عن قرة ـ عن مُحَمَّد قال:

كان أصحاب عَبْد الله بن مسعود خمسة الذين يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة وفاتني الحارث وزُرارة، وكان يفضل عليهم وأحسنهم شريح، ويختلف في هؤلاء الثلاثة أيهم أفضل: علقمة، ومَشْرُوق، وعَبيدة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن المدني، أَنَا أَبُو الفضل الباقلاني، أَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلَي بن عَبْد الحميد، أَبُو عَلَي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، نَا قيس، عَن أشعث، عَن مُحَمَّد قال: قدمت الكوفة وبها ستة: أحسنهم (٤) يومئذ شريح [وعبيدة والحارث بن عبد الله الأعور، وعلقمة، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل، وشريح] (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنَا أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنَا حمزة بن مُحَمَّد بن طاهر

 <sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٤٦/١٨ وسير الأعلام ٤٥/١.
 (٢) فوقها ضبة في «ز».

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم و «ز»، ود إلى: خيثم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل ود، وفي م و ((٤): أخسهم.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن د، وقد سقطت من الأصل، وفي «ز»: «شريح بن عبيدة بن الحارث...» وفي م: عمارة بدل الحارث، وعمارة بدل علقمة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٣٤/ ٢٣٤.

الدقّاق، ومُحَمَّد بن عَبْد الواحد قال حمزة: حَدَّثَنَا ـ وقال مُحَمَّد: أنا ـ الوليد بن بكر الأندلسي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللّه البلخي، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُوري وأَبُو نصر مُحَمَّد بن الحَسَن، قَالا: أنا الوليد بن بكر.

أَنَا عَلَي بِنِ أَحْمَد، أَنَا صالح بِنِ أَحْمَد، حَدَّثَني أَبِي قال (١): مَسْرُوق بِنِ الأَجْدَع، يكنى أَبا عَائِشَة، كوفي، تابعي، ثقة، وكان أحد أصحاب عَبْد الله الذين يقرءون ويفتون، وكان يصلّى حتى ترم (7) قدماه (7).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، وأَبُو يَعْلَى بن الحبوبي، قالا: أنا سهل بن بشر، أَنَا عَلَي ابن منير (٤) الخلال، أنَا الحَسَن بن رشيق، أنَا أَبُو عَبْد الرَّحْمْن النسائي قال في تسمية فقهاء التابعين من أهل الكوفة: علقمة، والأسود بن يزيد، وعَمْرو بن شُرَحبيل أَبُو ميسرة، وعَبيدة، وشريح، ومَسْرُوق بن الأَجْدَع، وعَبْد الله بن عتبة.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي، نَا المؤمّل، نَا سفيان، نَا ابن الأبجر، عَن الشعبي قال: كان شُرَيح يشاور مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا الخطيب(٥).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري.

قَالا: أنا ابن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٢)، نَا قبيصة، نَا سفيان، عَن عَبْد الملك (٧) بن أبجر عن الشعبي قال:

كان مَسْرُوق أعلم بالفتوى من شُرَيح، وكان شُرَيح أعلم بالقضاء من مَسْرُوق، وكان شريح يستشير مَسْرُوقاً، وكان مَسْرُوق لا يستشير شريحاً.

 <sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٤٢٦.
 (٢) في (ز»: يوم، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٣) في (ز»: قد، وبعدها بياض. (٤) مكانها بياض في (ز».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٣٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٦) ورواً يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٨٨٥ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٥ وتهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦.

 <sup>(</sup>٧) فقط في المعرفة والتاريخ: «عن عبد الله بن أعين» بدل «عن عبد الملك بن أبجر».

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنَا ابن الصوّاف، أَنَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا صالح بن سهيل، أَنَا يَخْيَىٰ بن زكريا بن أَبي زائدة عن ابن أبجر، عَن الشعبي قال: كان مَسْرُوق أعلمهما بالفتوى، وكان شُرَيح أعلمهما بالقضاء.

آخْبَرَنَا أَبُو سعد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنَا عَبْد الرَّحْمَٰن، وعَبْد الوهاب ابنا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وابن شكروية، قَالوا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن زِياد، نَا عَلِي بن الحَسَن بن أَبِي عيسى، نَا عَبْد الملك بن إِبْرَاهيم الجُدِي، نَا شعبة، عَن إِسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن الشعبي في المعتقة عن . . . . . (١) قال: قال مَسْرُوق:

هي من جميع المال، قال شُرَيح: هي من الثلث، قال: قلت: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: كان مَسْرُوق أفقهَهُمَا، وكان شُرَيح أقضاهما.

آخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات بن المبارك، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نَا عَبْد الله بن عامر بن زُرارة، نَا يَحْيَىٰ بن زكريا بن أَبِي زائدة، عَن عَبْد الملك بن سعيد بن أبجر، عَن الشعبي قال: ما كان مَسْرُوق يشير على شُرَيح بشيء إلاّ أطاعه.

**ٱخْبَرَنَا** أَبُو الحَسَن الغسَّاني، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ الخطيب<sup>(٢)</sup>، أَنَا ابن رزق.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنَا أَبُو الحسَين<sup>(٣)</sup> بن بشران.

قَالا: أنا عُثْمَان بن أَحْمَد الدقّاق، نَا حنبل، حَدَّثَني أَبُو عَبْد اللّه، نَا سفيان قال: بقي مَسْرُوق بعد علقمة لا يُفَضّل عليه أحد ـ زاد ابن السمرقندي: وكان عَبيدة يوازي شُرَيحاً في العلم والفضل.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَحْمَد ابن عُمير ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة بالأصل وبقية النسخ وصورتها: «در، .

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الحسن، والمثبت عن م، و(١)، ود.

ح قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد الواسطي ـ في كتابه ـ أنا أَحْمَد بن عبيد ـ قراءة ـ أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أَبي خيثمة، نَا أَحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان بن عيينة: بقي مَسْرُوق بعد علقمة لا يُفَضِّل عليه أحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، وأَبُو عَبْد الله بن البَنّا قراءة عن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السلام، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَمة (١)، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، نَا يَحْيَىٰ ابن أيوب، نَا عباد بن عباد، عَن عاصم، عَن الشعبي أن ابن زياد حين قدم الكوفة قال: أي أهل الكوفة أفضل؟ قالوا: مَسْرُوق.

أَنْبَانًا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوِي وغيره عن أبي بكر البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو الحُسَيْن بن تميم القنطري ـ ببغداد ـ أنا مُحَمَّد بن العباس الكابلي، نَا مقاتل بن مُحَمَّد، نَا عَبْد الله بن إدريس قال: سمعت إسْمَاعيل بن أبي خالد(٢) عن الشعبي قال: إن كان أهل بيت خلقوا للجنّة فهم هؤلاء: الأسود، وعلقمة، ومَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخلال ـ مشافهة ـ قالا: أَنا أَبُو القَاسِم بن مَنْدَة، أَنَا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنَا عَلي.

قَالا: أنا ابن أبي حاتم قال<sup>(٣)</sup>: ذكره أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال: مَسْرُوق ثقة، لا يُسأل عنه.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم الواسطي، نَا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم قال: سمعت أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عبدوس يقول: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: سألت يَخْيَىٰ قلت: مَسْرُوق أحبّ إليك عن عَائِشَة؟ أو عروة؟ فلم يخيّر<sup>(٤)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَحْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا خالد بن يوسف السّمتي، نَا أَبُو عوانة، عَن عاصم قال:

<sup>(</sup>١) تحرفت بالأصل إلى: «جوصاً» والمثبت عن «زَّ»، ود، وفي م: الحافظ.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل حماد وفي م: جاد، وفي د: «خالد» وفي «ز»: مجلد والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٩٧.

 <sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۱۸/۷۸ وسیر الأعلام ٤/٢٢.

جلس شتير بن شكل<sup>(۱)</sup> ومَسْرُوق في المسجد، فثاب إليهما ناس، فقال أحدهما للآخر: إن هؤلاء إنّما ثابوا إلينا ليسمعوا خبراً، ويتعلموا، فإمّا أن تحدث عن عَبْد الله وأصدقك، وإمّا أنا أحدّث عنه وتصدقني، قال: فقال شتير: يا أبا عَائِشَة حدّث، فقال مَسْرُوق: سمعت عَبْد الله، فذكر حديثاً.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثَني أَبُو عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نَا شعبة، عَن سُلَيْمَان، عَن أَبِي الضحى عن مَسْرُوق قال: لا تنشر برّك إلاَّ عند من يبغيه.

اَخْبَرَفَا أَبُو الفضل بن ناصر، وأَبُو عَبْد اللّه ابن البنّا ـ قراءة ـ عن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السَّلام، [أنا علي بن محمد، أنا محمد بن الحسين، نا ابن أبي خيثمة، نا سليمان بن أبي شيخ حدثني أبي عن أبيه قال: كنا بالكوفة إلى جنب مسروق بن الأجدع](٢) وكان له ابن أخ ماجن فتجيء المرأة تستفتي مَسْرُوقاً، قال: فيلبس برنس مَسْرُوق ويفتيها بالخطأ، ويجيء مَسْرُوق فينُخْبَر بذلك، فيصيح ويرسل خلف الذين (٣) أفتاهم فيردّهم.

آخْبَرَنَا أَبُو طَالَب عَلَي بِن عَبْد الرَّحْمَٰن بِن عقيل، أَنَا أَبُو الْحَسَن الْخُلَعي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد ابن النحاس، أَنَا أَبُو سعيد بِن الأعرابي، أَنَا عَبْد اللّه بِن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد العتكي، نَا إِبْرَاهيم ابن الحجَّاج، نَا أَبُو عوانة، عَن إسْمَاعيل بِن أَبِي خالد، عَن الشعبي قال:

قال مَسْرُوق: إنى أخاف أن أقيس فتزلُّ قدمٌ بعد ثبوتها.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحَسَن، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد بن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال(٤):

في تسمية قضاة الكوفة في زمن معاوية: لم يزل<sup>(ه)</sup> شُرَيح قاضياً عليها فأحدره (٢) زياد معه إلى البصرة، فقضى [عليها بعد] (٧) مَسْرُوق بن الأَجْدَع حتى رجع شُرَيح، وذكر أنّ شُرَيحاً غاب بالبصرة سنة.

<sup>(</sup>١) هو شتير بن شكل بن حميد، أبو عيسي العبسي الكوفي، ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم والزاء، واستدرك عن د، لتقويم السند وإيضاح المعنى.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: الذي، والمثبت عن.... (٤) تاريخ خليفة بن خياط ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: (كان شريح) وفي (ز): (لم يكن شريح) وفي م: (عن شريح) والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>٦) تقرأ بالأصل: فأخذوه، وفي «ز»: الفأخذه، وفي م: الفأخذوه، وبدون إعجام في د، والمثبت عن تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن تاريخ خليفة.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر بن المزرفي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي<sup>(۱)</sup>، أَنَا عيسى بن عَلي، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد، نَا داود بن عَمْرو الضبِّي، نَا شريك، عَن المقدام ـ هو ابن شريح ـ، أخبرتني قمير امرأة مَسْرُوق أن مَسْرُوقاً لم يكن يأخذ على القضاء ورقاً.

كذا قال، والصواب: رزقاً<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن حسنون، أَنَا أَبُو الحَسَن الحربي، أَنَا حامد بن مُحَمَّد بن شعيب، نَا [سريج بن] (٣) يونس، نَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم قال: كان مَسْرُوق لا يأخذ على القضاء رزقاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا مُحَمَّد بن أَخمَد البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضّل بن غسّان الغلابي، نَا أَبِي، نَا يعلى بن عُبيد، نَا الأعمش، عَن القاسم قال: كان مَسْرُوق لا يأخذ على القضاء شيئاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلي بن الجعد، أَنَا شعبة، عَن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن المنتشر، عَن أَبيه، عَن مَسْرُوق.

أنه كان لا يأخذ على القضاء أجراً، ويتأوّل هذه الآية: ﴿إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة﴾(1).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بندار، أَنَا أَبُو العلاء الواسطي، أَنَا أَبُو بَكُر البابسيري، أَنَا الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي محاضر بن المورع<sup>(٥)</sup>، حَدَّثَني.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن الفرضي، نَا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنَا أَبُو الحَسَن بن عوف، نَا مُحَمَّد بن موسى بن الحُسَيْن، نَا أَبُو بَكْر بن خُرَيم، نَا حُمَيد بن زنجوية، نَا مُحاضر، نَا مُجالد، عَن عامر، عَن مَسْرُوق ـ زاد الأحوص: بن الأَجْدَع ـ قال:

لأن أقضى يوماً بعدل وحق أحبّ إلىّ من أن أغزو في سبيل الله سنة (٦).

<sup>(</sup>١) اضطرب السند في «ز»، وفيها: «أخبرنا أبو بكر بن المذهب» أنا أبو الحسين بن حسنون، وفي م أيضاً وفيها: «أنا أبو بكر بن أبي زياد بن إبراهيم، نا أبو الحسن.

<sup>(</sup>۲) قوله: «كذا قال والصواب: رزقا» ليس في د.

 <sup>(</sup>٣) استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.
 (٤) سورة التوبة، الآية: ١١١.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (١٠) سقط من م.
 (٦) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/٦٩.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (١)، نَا آدم بن أَبِي إِياس، نَا شعبة، نَا إِبْرَاهيم بن المنتشر ابن أخي مَسْرُوق عن أَبِيه قال:

بعث ابن أسيد إلى مَسْرُوق بثلاثين ألفاً، فلم يقبلها، وكان محتاجاً.

آخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلي بن الجعد، أَنَا شعبة، عَن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن المنتشر، عَن أَبِيه أَن خالداً \_ يعني \_ ابن عَبْد الله بن أسيد كان عاملاً على البصرة، أهدى إلى مَسْرُوق ثلاثين ألفاً \_ وهو يومئذ محتاج \_ فلم يقبلها (٢).

آنْبَانَا أَبُو طالب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي - قراءة - عن أَبِي عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن<sup>(٣)</sup> بن الفهم [نا محمد بن سعد<sup>(٤)</sup>، أنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد بن أسيد بعث إلى مسروق بن الأجدع بثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلها، فقلنا له: لو أخذتها فوصلت بها رحماً، وتصدقت بها وصنعت، فأبى أن يقبلها]<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم العلوي، أَنَا رَشَا بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إِسْمَاعيل، أَنَا أَحْمَد بن مروان، نَا ابن أَبِي الدنيا، نَا زياد بن أيوب، عَن عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحْمٰن الحماني (٢)، قال: قال مَسْرُوق: أوثق ما أكون بالرزق حين يجيء الخادم فيقول: ما في البيت طعام ولا دقيق ولا ماء.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو يَعْلَى بن الفرّاء، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن أخي ميمي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو رَوْح مُحَمَّد بن زياد البلدي<sup>(٧)</sup>، نَا أَبُو شهاب، عَن الأعمش، عَن مسلم، عَن مَسْرُوق قال:

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢/٦٤. (٣) تحرفت في م إلى الحسن.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٧٩.

ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم وفزا، واستدرك لتقويم المعنى عن د، وطبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٦) تحرفت في م و (ز) إلى: الحنائي. (٧) كذا بالأصل ود، وم، وفي (ز): البندي.

أطيب ما أكون نفساً يوم تقول المرأة: ما عندنا درهم ولا قفيز.

أَخْبَرَفَا<sup>(1)</sup> أَبُو مُحَمَّد طاهر<sup>(۲)</sup> بن سهل بن بشر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم بن كبيبة النجار، نَا أَبُو مسلم مُحَمَّد بن عَلي بن طلحة الأصبهاني، نَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحارث ابن الأبيض القرشي، نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن صالح بن ذريح ـ بعكبرا ـ نا هناد<sup>(۳)</sup> بن السري، نَا قبيصة، عَن سفيان، عَن الأعمش، عَن عَبْد اللّه بن مرة، عَن مسروق قال: أطيب ما أكون بالرزق حين يُقال: ليس عندنا درهم ولا قفيز من طعام<sup>(٤)</sup>.

أَنْبَانَا أَبُو طالب عَبْد القادر بن مُحَمَّد، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن الحَسَن قالا: قُرىء على الجوهري ونحن نسمع، عن أبي عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٥)، أَنَا الحجَّاج بن مُحَمَّد، حَدَّثني يونس بن أبي إِسْحَاق، عَن أبيه قال:

أصبح مَسْرُوق يوماً وليس لعياله رزق، فجاءته امرأته قمير، فقالت: يا أبا عَائِشَة، إنه ما أصبح لعيالك اليوم رزق، قال: فتبسّم وقال: والله ليأتينهم الله برزق.

أَخْبَرَنَا [أبو القاسم] بن السمرقندي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحَسَن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إِسْحَاق، نَا مسلم ـ يعني ابن إِبْرَاهيم ـ نا شعبة، عَن عن سالم بن أبي الجعد.

أن مَسْرُوق بن الأَجْدَع كلّم زياداً لرجل<sup>(۷)</sup> في حاجة، فبعث صاحب الحاجة إلى مَسْرُوق بوصيف، فرده مَسْرُوق عليه وحلفه أن لا يكلّم له في حاجة أبداً.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم أيضاً، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطّار، قَالا: أنا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا عُبَيْد الله السكري، نَا زكريا المنقري، نَا الأصمعي قال:

سمعت أشياخنا يقولون: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين: عامر بن عبد قيس، وهرم ابن حيان، والحَسَن بن أبي الحَسَن، وأَبُو مسلم الخولاني، وأُويس القرني، والربيع بن خُثَيم (^)، ومَسْرُوق بن الأَجْدَع، والأسود بن يزيد.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في ﴿زَا ود: ملحق.

<sup>(</sup>٢) تحرفت بالأصل إلى: «قال أنا» والمثبت عن د، وسقطت من «ز»، وفي م: «أبو محمد بن سهل بن مسروق».

<sup>(</sup>٣) في فز١: عباد. (٤) كتب بعدها في د: إلى.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٧٩. (٦) زيادة عن وز، وم. ود.

<sup>(</sup>٧) في م: زياد بن جبل.(٨) تحرفت في وازا إلى: اخيثما وفي م ود: حثم.

أَنْبَانَا أَبُو طالب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنا، قَالاً: قُرىء على الجوهري، عَن أَبِي عُمَر، أَنَا أَخُو معروف، نَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup>، أَنَا عَبْد الوهّاب بن عطاء، نَا إسرائيل، نَا أَبُو إِسْحَاق.

أن مَسْرُوقاً زَوَّج ابنته السائب ـ يعني ابن الأقرع ـ على عشرة آلاف اشترطها لنفسه، وقال: جهِّز امرأتك من عندك، قال: وجعلها مَسْرُوق في المجاهدين والمساكين والمكاتبين.

قال: وأنا ابن سعد (٢)، أنّا الفضل بن دُكين، عَن ابن عيينة، عَن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن المنتشر، عَن أبيه قال:

كان مُسْرُوق وامرأته يستحبان<sup>(٣)</sup> أن يرسل أحدهم إلى الفرات فيُستقى له راوية فيبيعه ويتصدق بثمنه.

قال: وأنا ابن سعد<sup>(٤)</sup>، أَنَا عفَّان بن مسلم، نَا عَبْد الواحد بن زياد، نَا عاصم الأحول، عَن مسروق قال:

سمع سائلاً يذكر الزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، قال: فكره مَسْرُوق أن يعطيه على ذلك شيئاً، وخاف أن لا يكون منهم (٥)، قال: فقال له: سَلْ، فإنه يعطيك البر والفاجر.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء، أَنَا البَابَسِيري، أَنَا الأَحوص بن المفضّل، نَا أَبِي، نَا عاصم بن عَلي، عَن شعبة، عَن أَبِي إِسْحَاق قال: سمعت أبا وائل قال:

كنت مع مَسْرُوق في السلسلة فما رأيت أميراً قط كان أعفّ منه، ما كان يصيب إلاً ماء دجلة.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحَسَن بن عَبْد السَّلام، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا أَبُو القَاسِم بن حَبَابة، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَلِي بن الجعد، أَنَا شعبة، عَن أَبِي إِسْحَاق قال: سمعت أبا واثل قال:

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٨٢. (٢) طبقات ابن سعد ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وفزا، ود، وم: يستحيون، والمثبت عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن د، وفي از١: (يكون له؛ ومكانها بياض في م.

كنت مع مَسْرُوق في السلسلة، فما رأيت أميراً قط ولا عاملاً أعفّ منه، ما كان يصيب شيئاً إلاَّ ماء دجلة.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنُوسِي، أَنَا أَبُو بَكُر ابن بيري ـ قراءة ـ أنا الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، نَا إسْمَاعيل بن أبي مسعود، نَا حفص بن غياث، عَن الأعمش، عَن مسلم قال:

غاب مَسْرُوق إلى السلسلة سنتين، ثم قدم، فلما قدم نظر أهله في خرجه فأصابوا فأساً بغير عود، فقالوا: غبت عنا سنتين، ثم جثتنا بفأس بغير عود، قال: إنا لله، تلك فأس استعرناها نسينا نردّها(۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن الصوَّاف، أَنَا أَبُو جَعْفَر، نَا عَبْد الحميد بن صالح، نَا أَبُو شهاب، عَن الأعمش، عَن شقيق، عَن مَسْرُوق قال:

ما عملت عملاً أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا، وما بي أن أكون ظلمت مسلماً أو معاهداً ديناراً ولا درهماً، ولكن بي هذا الحبل الذي لم يسنّه رَسُول الله ﷺ ولا أَبُو بَكُر، ولا عُمَر، قال: فقيل له: ما حملك على الدخول فيه؟ قال: لم يدعني شُريح وزياد والشيطان حتى أدخلوني (٢) فيه.

أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو عَلي بن نبهان ـ في كتابه ـ.

ح ثم أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو طاهر الباقلاني، أَنَا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنَا عَبْد الله بن إِسْحَاق البغوي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات، أَنَا طراد بن مُحَمَّد الزينبي، أَنَا أَحْمَد بن عَلي البادا، أَنَا حامد ابن مُحَمَّد الرفا، قالا: أنا عَلي بن عَبْد العزيز، نَا أَبُو عُبيد<sup>(٤)</sup>، نَا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن شقيق، عَن مَسْرُوق أنه قال:

والله ما عملتُ عملاً أخوف عندي، أن يدخلني النار من عملكم هذا، وما بي أن أكون ظلمتُ فيه مسلماً ولا معاهداً ديناراً ولا درهماً، ولكن ما أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٦/٤. (٢) في (١) أو (١): أدخلني.

 <sup>(</sup>٣) كتب فوقها في د، وازا: ملحق.
 (٤) في ازا: نا عبيد.

رَسُول الله ﷺ ولا أَبُو بَكْر ولا عُمَر، قالوا: فما حملك على أن دخلتَ فيه؟ قال: لم يدعني زياد ولا شُرَيح ولا الشيطان حتى دخلت فيه.

قال: ونا عباد بن عباد، عَن عاصم الأحول، عَن الشعبي قال: استعمل زياد مَسْرُوقاً على السلسلة، فانطلق فمات بها، فقيل له: كيف خرج من عمله؟ قال: أَلم تروا إلى الثوب يبعث به إلى القصَّار (١) فيجيد غسله فكذلك خرج من عمله.

أَخْبَرَفَا (٢) أَبُو مُحَمَّد بن الإسفرايني، نَا عُبَيْد الله بن إِبْرَاهيم بن كبيبة، أَنَا أَبُو مسلم الأصبهاني، أَنَا أَبُو بُخُمَان سعيد بن هاشم بن مرثد الطبراني، نَا دحيم، نَا سعيد بن منصور، أَنَا هشيم، أَنَا مغيرة، عَن الشعبي قال:

لما بعث زياد مَسْرُوقاً إلى السلسلة شيّعه أصحابه، فلمّا انصرفوا قال له شاب: يا مَسْرُوق، إنك قد أصبحت قريع القراء، وإنّ زينك لهم زين، وإنّ شينك لهم شين، فلا تحدّث نفسك بفقر ولا بطول أمل.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو منصور بن شكروية، أَنَا أَبُو بَكُر بن مردوية، أَنَا أَبُو بكر الشَّحَّامي<sup>(٣)</sup>، نَا مُعَاذ بن المثنّى، نَا مُسَدّد، نَا أَبُو عوانة، عَن المغيرة، عَن الشعبي.

أن رجلاً كان يجلس إلى مَسْرُوق<sup>(٤)</sup>، فكان في آخر من ودّعه، فقال: يا أبا عَائِشَة، إنك قريع القُرّاء وسيِّدهم، وإن زينك لهم زين، وإن شينك لهم شين، فلا تحَدَّثَن نفسك بفقر، ولا بطول عمر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحُسَيْن بن عَلي، وأَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبي سعيد، قَالا: نا أَبُو الحُسَيْن بن [المهتدي] (٥)، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يوسف بن مُحَمَّد العلاق، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا عَبْد الله بن عون الخراز (١)، نَا المبارك بن سعيد، عَن (٧) مَسْرُوق، عَن أَبِه.

 <sup>(</sup>۱) في از۱: القضاء.
 (۲) كتب فوقها في از۱ ود: ملحق.

<sup>(</sup>۳) مكانها بياض في (ز۱، وم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يجلس إلى مسروق) مكانه بياض في (ز).

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل وم، والمثبت عن د، وفي (ز۱: القاضي.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي د: الخزاز.

<sup>(</sup>٧) قوله: (نا المبارك بن سعيد، عن مكانه بياض في (ز).

أن مَسْرُوقاً حين خرج نحو السلسلة فشيّعه من قراء الكوفة (١) أربعة آلاف أو نحو ذلك، قال: فلقيه رجل منا على فرس، قال: فدنا منه فقال: إنك قريع قراء أهل هذه القرية، وإن ما زانك زانهم، وإن ما شانك شانهم، وإني أُعيذك بالله أن تحدّث نفسك (٢) بفقر أو بطول أمل، ثم ثنى عنان فرسه راجعاً، قال: فجعل مَسْرُوق ينظر لي ويعجب (٣) من كلامه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللَّه الفُرَاوِي، أَنَا أَبُو الحُسَيْنِ الفارسي، أَنَا أَبُو سُلَيْمَانِ الخطابي قال:

في حديث مَسْرُوق أنه خرج إلى سفر، فكان آخر من ودّعه رجل من جلسائه، فقال له: إنك قريع القُرّاء، وإن زينك زين لهم، وشينك لهم شين، فلا تحدّثن نفسك بفقر، ولا بطول (٤) عمر (٥).

حَدَّثَتَاه أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مالك، نَا الحَسَن بن سفيان، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي شَيبة، نَا عَفْان، نَا أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن عامر:

القريع فحل الإبل، ضُرب به المثل، يريد: أنك رئيس القُرّاء<sup>(٦)</sup>، وإمامهم، والقريع أيضاً: المختار والمنتخب، وقرعة الشيء خياره، قال الأصمعي: اقترعت الشيء إذا اخترته، وسمي قريعاً لأنه اقتُرع أي اختير.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (٧)، نَا عُمَر بن حفص، نَا أَبي، نَا الأعمش، عَن مسلم قال:

قدم مَسْرُوق من السلسلة (<sup>۸)</sup>، فكنت أمشي معه، فلقيه قوم فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيراً، كنت عفيفاً، فقال مَسْرُوق: ﴿ أَفْمَنْ وَعَدَا وَعَدَا حَسَناً فَهُو لِاقْيَهُ ﴾ .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الفضل،

<sup>(</sup>١) بالأصل: «قرى الكور» والمثبت عن م، ود، وقوله: الكوفة أربعة آلاف. ومكانه بياض في «ز».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أن تحدث نفسك) مكانه بياض في (ز).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ينظر لي ويعجب) مكانه بياض في (ز).

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم طول، والمثبت عن «ز»، ود.

<sup>(</sup>٥) في از١: أمل. (٦) في از١: رئيس القوم.

<sup>(</sup>V) رُواه أبو زرعة الدمشقى في تاريخه ١/٦٥٣.

 <sup>(</sup>A) في معجم البلدان ورد سلسل، قال ياقوت إنها جبل من جبال الدهناء، وسلسل أيضاً: نهر في سواد العراق، في طريق خراسان.

<sup>(</sup>٩) سورة القصص، الآية: ٦١.

أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب (١)، حَدَّثَني إِسْمَاعيل بن الخليل، نَا عَلي بن مسهر، عَن الأعمش، عَن مسلم قال:

وكان ـ يعني مَسْرُوقاً ـ على السلسلة، فقدم إلى الكوفة، فاشترى كبشاً باثنين وعشرين درهماً، فلم يكن عنده نقد، فاستقرضها من بعض جيرته، فدخل القصر وأنا معه، فلقيه قوم، فأثنوا عليه، فقالوا: جزاك الله خيراً، فقد عدلت وأحسنت، فلم يزدُ على (٢) أن قرأ هذه الآية: ﴿وهو يوم القيامة من المحضرين﴾.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنَا رَشَأَ بن نظيف، أَنَا الحَسَن بن إسْمَاعيل، أَنَا أَخْمَد بن مروان، نَا إِبْرَاهِيم بن نصر النهاوندي، نَا عبيد بن يعيش قال:

دعا أعرابي لمَسْرُوق فقال: وقاك الله خشية الفقر وطول الأمل، ولا جعلك دريئة<sup>(٣)</sup> للسفهاء ولا شيناً على الفقهاء.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي الحَسَن، أَنَا نصر بن أَحْمَد، أَنَا الخليل بن هبة الله، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن درستوية، نَا أَبُو الدحداح، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجوزجاني، نَا أَبُو نعيم.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن
 بشران، أَنَا أَبُو عَلي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شَيبة، نَا عَلي بن المديني، نَا
 يَحْيَىٰ بن سعيد<sup>(٤)</sup> قالا: نا سفيان عن أبي إِسْحَاق عن سعيد بن جبير قال:

لقيني مَسْرُوق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يُرغب فيه إلاَّ أن نعفَر وجوهنا في هذا التراب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنَا أَبُو الميمون، نَا أَبُو زُرْعة (٥)، حَدَّتَني أَبُو نعيم، نَا سفيان، عَن أَبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبير قال:

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦١ ـ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: (أن على) وفوقهما علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: «درية» وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٤) في (ز»: «شعبة الو» ثم بياض، وفي م: «والمعلا» وفي د: «القطان» وهو أشبه، وقد سقطت اللفظة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٥٤.

لقيني مَسْرُوق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يُرغب فيه إلاّ أن نعفّر وجوهنا في التراب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الحَسَن بن أبي بكر، أَنَا أَبُو عاصم الفضيل (١) بن يَحْيَىٰ، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن أَخْمَد بن عقيل بن الأزهر، نَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، نَا أَبُو عبيدة ـ يعنى السري بن يَحْيَىٰ ـ نا قبيصة، نَا يونس، عَن أبي إِسْحَاق قال:

لقي مَسْرُوق سعيد بن جُبَير، فقال: يا سعيد، ما بقي من الدنيا شيء يُرغب فيه إلاّ أن نعفّر هذه الوجوه في التراب للرَّحمن (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، نَا مُحَمَّد بن أَبِي عَدِي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، قَالا: نا شعبة (٣)، عَن إسْمَاعيل بن أَبِي خالد، عَن سعيد بن جُبير قال:

قال مَسْرُوق: ما آسي من الدنيا على شيء إلاَّ السجود لله(<sup>٤)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنَا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني، نَا أَبُو النضر، نَا شعبة، عَن العباس مُحَمَّد بن جُبير قال:

قال مَسْرُوق: ما أصبحنا وأمسينا نأسى على شيء من الدنيا إلاَّ على السجود لله تبارك وتعالى.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب (٥)، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدّل، نَا دعلج بن أَخْمَد، نَا إِبْرَاهيم بن أَبي طالب (٢)، نَا أَبُو كُريب، نَا حجَّاج بن مُحَمَّد، عَن شعبة، عَن أَبي إِسْحَاق قال: حجّ مَسْرُوق فلم ينم إلاً ساجداً على وجه حتى رجع.

المنهاء فاطمة بنت مُحَمَّد قالت: أنا أَبُو الفضل الرَّازي، أَنَا جَعْفَر بن عَبْد الله، نَا مُحَمَّد بن هارون، نَا أَبُو كريب، نَا حجَّاج بن مُحَمَّد، عَن شعبة، عَن أَبِي إِسْحَاق قال: حج مَسْرُوق فلم ينم إلاَّ ساجداً على وجهه حتى رجع.

<sup>(</sup>١) تحرفت في (ز) إلى: الفضل. (٢) سقطت اللفظة من (ز).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: سفيان، والمثبت عن د، و «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١٦/٤. (٥) تاريخ بغداد ١٣٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، و ((١)، ود، وتاريخ بغداد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الحَسَن بن عَبْد السَّلام، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا ابن حبابة، نَا البغوي، نَا عَلي بن الجعد، أَنَا شعبة، عَن أَبي إِسْحَاق قال: حج مَسْرُوق، فما بات إلاّ ساجداً.

اَخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَتَا، [أَنَا] أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، نَا يَخْيَىٰ ابن مُحَمَّد بن أَبي عَدِي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن ابن مُحَمَّد بن أَبي عَدِي، وعَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي.

ح وَأَخْبَرَنَّا أَبُو المعالي مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، أَنَا أَبُو بَكْر البَيْهَقِي الحافظ.

ح وَاَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بَكْر بن الطبري، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَني أَبُو الوليد هشام بن عَبْد الملك، وسُلَيْمَان بن حرب، قَالوا: نا شعبة عن أَبِي إِسْحَاق قال: حجّ مَسْرُوق فما نام إلاّ ساجداً على وجهه.

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم (٢)، نَا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا أَبُو همام، نَا ضمرة، عَن العلاء بن هارون قال: سمعه يقول: حجّ مَسْرُوق فما افترش إلاّ جبهته حتى انصرف.

اَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الفارسي، أَنَا البيهقي، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا سعد أَخْمَد بن سفيان يقول: سمعت إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سفيان يقول: سمعت أبا عصمة عاصم بن عاصم البيهقي يقول:

بتّ ليلة عند أَخْمَد بن حنبل، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، قال: قلت: مسافر، قال: وإنْ كنت مسافراً، حجّ مَسْرُوق فما نام إلاّ ساجداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، وأَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، قَالا: أنا أَبُو بَكُر البَيْهَقِي.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٢/ ٩٥.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي (١) القطَّان، أَنَا أَبُو الغنائم بن أَبي عُثمَان (٢)، قَالا: أنا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا دعلج بن أَخْمَد، نَا مُحَمَّد بن نعيم، نَا عَبْد الصَّمد بن سُلَيْمَان بن أَبي مطر قال:

بت ـ وقال ابن أَبي عُثْمَان: نمت<sup>(٣)</sup> ـ عند أَخْمَد بن حنبل، فوضع لي صاغرة ماء، قال: قلمًا أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل، قال: قلت: مسافر، قال: وإنْ كنت مسافراً، حجّ مَسْرُوق فما نام إلاّ ساجداً.

اَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن<sup>(٤)</sup> المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنَا أَخْمَد بن شُلَيْمَان النجّاد، نَا أَبُو بَكُر عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني أَنَا أَخْمَد بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني أَنَا ابن مروان، نَا حَمَّاد بن زيد، عَن [أنس]<sup>(٦)</sup> ابن سيرين<sup>(٧)</sup>، عَن امرأة مَسْرُوق قالت: كان مَسْرُوقاً يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست نهاري أبكي [خلفه]<sup>(٨)</sup> مما أراه يصنع بنفسه.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد الدَّاراني، أَنَا نصر بن أَحْمَد الهمداني، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد، نا أَبُو الدحداح، نَا إِبْرَاهيم بن يعقوب، نَا نعيم ـ هو ابن حمّاد ـ نا عَبْد الله ـ هو ابن المبارك ـ أنا زائدة، عَن هشام ، عَن مُحَمَّد، عَن امرأة مَسْرُوق قالت: ما كان مَسْرُوق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول القيام، قالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له.

آخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو بَكْر بن إِسْمَاعيل، وأَبُو عُمَر ابن حيُّوية، قَالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الله بن المبارك (١٠٠)، أَنَا زائدة بن قدامة، عَن هشام بن حسَّان، عَن مُحَمَّد، عَن امرأة مَسْرُوق، قالت:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ود، وفي از١: (محمد؛ ومكان ابن علي؛ في م بياض قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٧١/ ب.

<sup>(</sup>٢) بعدها في م أقحم: قالا: أنا أبو بكر محمد ثم بياض.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل إلى: (بت) والمثبت عن ....

<sup>(</sup>٤) قوله: (أبو الحسن؛ مكانه بياض في (ز)، وكتب على هامشه: مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٤ وسير الأعلام ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن تاريخ بغداد، ود.

<sup>(</sup>٧) قوله: (عن أنس بن سيرين) مكانه بياض في (ز)، وم وكتب على هامش (ز): مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>۸) زیادة عن م، و (ز)، ود، وتاریخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) قوله: «هو ابن المبارك، أنا زائدة» مكانه بياض في «ز»، وكتب على هامشها: مطموس بالأصل، وبياض في م.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ص٣٢ رقم ٩٥.

ما كان مَسْرُوق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة، قالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكى رحمة له.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم زَاهِر بن طَاهِر، وأخوه أَبُو بَكُر، قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمُن بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنَا يَحْيَىٰ بن إِسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ، أَنَا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن الحَسَن، نَا عَبْد اللّه بن هاشم الطوسي، نَا وكيع، نَا حمّاد بن زيد، عَن أنس بن سيرين، عَن امرأة مَسْرُوق، أن مَسْرُوقً كان يصلي حتى ترم قدماه، وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان (٢)، نَا أَبُو النعمان، نَا حمّاد بن زيد، عَن أنس بن سيرين قال:

بلغنا بالكوفة أن مَسْرُوقاً كان يفر من الطاعون، فأنكر ذاك مُحَمَّد قال: وقال: انطلق بنا إلى امرأته نسألها، قال: فدخلنا عليها، فسألناها عن ذلك، فقالت: كلا والله، ما كان يفر، ولكنه كان يقول: أيام تشاغل فأحب أن أخلو للعبادة، وكان شيخاً " يخلو للعبادة، قالت: فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه، وكان يصلي حتى تورمت قدماه، قالت: وسمعته يقول: الطاعون، والبطن، والنفساء، والغرق، من مات فيهن مسلماً فهي له شهادة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن عَلَي بن أَحْمَد الفقيه، نَا - وأَبُو منصور بن عَبْد الملك، أَنَا - أَبُو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنَا عُبَيْد اللّه بن عُمَر الواعظ، حَدَّثَني أَبِي، نَا يعقوب بن أَحْمَد بن ثوابة - بحمص - نا سعيد بن عُثْمَان التنوخي، نَا عَلَي بن الحَسَن السامي، نَا سفيان الثوري، عَن فطر ابن خليفة، عَن الشعبي قال:

غشي على مَسْرُوق بن الأُجْدَع في يوم صائف، وهو صائم، وكانت عَائِشَة زوج النبي عَلَيْ مَسْرُوق بن الأُجْدَع في يوم صائف، وهو صائم، وكانت عَائِشَة، وكان لا يعصي ابنته شيئاً، قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه أفطر واشرب، قال: ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفق، قال: يا بنية، إنّما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

<sup>(</sup>۱) کتب بعدها فی ازا، ود:

آخر الجزء الخامس والستين بعد الأربعمئة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/٥٦٠ ـ ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، وم، و ((۱)، ود: (بتنحى) والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٤ وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٧ ـ ٦٨ وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن السلمي الفقيه، أَنَا أَبُو القَاسِم بن أبي العلاء السلمي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو المعالي الحُسَيْن بن حمزة السلمي (١)، أَنَا أَبُو السرايا نجيب بن عمّار الغنوي.

قَالا: أنا عَبْد الرَّحْمٰن بن عُثْمَان التميمي، أَنَا<sup>(٢)</sup> خيثمة بن سُلَيْمَان القرشي، نَا الحَسَن ابن مكرم البزار البغدادي، نَا أَبُو بدر شجاع بن الوليد، نَا عَبْد الملك بن سعيد بن أبجر، عَن مَسْرُوق قال: كفى من العلم الخشية، وكفى من الجهل أن يُعجب رجل بعمله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنَا أَبُو بَكْر يعقوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الصيرفي، نَا أَبُو بَكْر يعقوب بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبُو مُحَمَّد بن أَبُو مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عيسى الأزهري، نَا أَبُو بَكْر الجارودي، نَا مُحَمَّد بن رافع، نَا مصعب، نَا داود الطائي، عَن الأعمش، عَن مَسْرُوق قال:

بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلاً أن يُعجب بعمله.

قال: وأنا الأزهري، نَا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله البصري، نَا بدل بن المحبر، أَنْبَأْنَا شعبة، عَن سُلَيْمَان، عَن عَبْد الله بن مرّة، عَن مَسْرُوق قال:

كفي بالرجل علماً أن يخشى الله، وكفي بالرجل جهلاً أن يُعجب بعمله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، وأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، قَالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد بن كثير، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا جبير، عَن الأعمش، عَن أَبِي الضحى.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن بِن قُبَيس، [نا أبي] (٣) أَنَا أَبُو مُحَمَّد بِن (٤) أَبِي نصر، أَنَا عَلِي بِن يَعْتَ ، بِن أَبِي العقب، نَا أَبُو عَبْد الرَّحْمُن أَحْمَد بِن شعيب النسائي، أَنَا مُحَمَّد بِن رافع، نَا بِن المقدام، نَا داود ـ هو ابن نصير الطائي ـ عن الأعمش، عَن مسلم، عَن مَسْرُوق

بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلاً ـ وفي حديث داود: وبحسب من الجهل وقالا: ـ أن يُعجب بعمله.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن د، وم.

<sup>(</sup>٤) من قوله: الصريفيني . . . إلى هنا سقط من «ز» .

استدركت على هامش م.

من هنا إلى: الوليد، استدرك على هامش م.

قال: ونا أَبُو خيثمة، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مهدي، نَا سفيان، عَن الأعمش، عَن عَبْد اللّه ابن مرّة، عَن مَسْرُوق قال:

بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يُعجب بعمله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الصريفيني، أَنَا عُمَر بن إِبْرَاهيم بن أَخمَد، نَا أَبُو القَاسِم البغوي، نَا أَبُو خيثمة، نَا عَبْد الرَّحْمُن بن مهدي، نَا شعبة، عَن الأعمش، عَن عَبْد الله بن مرّة، عَن مَسْرُوق قال:

كفي بالرجل علماً أن يخشى الله، وكفي بالرجل جهلاً أن يعجب بعمله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو بَكُر أَحْمَد ابن يَخْيَى، وأَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، قَالوا:

أنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر، أنا عبد الله بن أحمد بن حمويه (١) أنا عيسى بن عمر بن العباس (٢) أنا عَبْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن الدارمي، أَنَا أَحْمَد بن عَبْد الله، نَا زائدة، عَن الأعمش، عَن مسلم، عَن مَسْرُوق قال:

كفي بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفي بالمرء جهلاً أن يُعجب بعمله.

قال: وقال مَسْرُوق: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله.

آخْبَرَنَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحُسَيْن بن عُمَر (٣) ابن عمران بن حبيش الضراب، نَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نَا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن نمير الهمداني، نَا حفص بن غياث، عَن الأعمش، عَن أَبِي الضحى، عَن مَسْرُوق قال (٤):

إن المرءَ لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنبه، فيستغفر الله تعالى منه.

أَنْبَانَا<sup>(٥)</sup> أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ<sup>(١)</sup>، نَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحُسَيْن (٧)

<sup>(</sup>۱) بالأصل و (ز۱) وم: حيويه، تصحيف، والمثبت عن د.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قالوا... إلى هنا موجود بالأصل ثم شطبت كل الكلمات بخط أفقى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بن عمر) سقط من (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) من آخر السند في الخبر السابق، وسند هذا الخبر سقط كله من م.

<sup>(</sup>٥) الخبر التالي سقط من م.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نهيم الحافظ في حلية الأولياء ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وم، ولازا، ود، وفي حلية الأولياء: الحسن.

الصايغ، نَا أَبُو العباس السراج، نَا هنّاد بن السري، نَا أَبُو معاوية، نَا الأعمش، عَن مسلم، عَن مسلم، عَن مَسْرُوق قال: إن (١) المرءَ لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه ويستغفر منها.

قال (٢): ونا أَبُو حامد بن جَبَلة، نَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نَا يوسف بن موسى، نَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مغراء حَدَّثَنَا الأعمش، عَن أَبِي الضحى قال:

كان مَسْرُوق يقوم يصلي كأنه راهب، وكان يقول لأهله: هاتوا كل حاجة لكم، فاذكروها قبل أن أقوم إلى الصلاة.

أَنْبَانَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنَا أَبُو العباس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد الرازي ـ بإسكندرية ـ أنا أَبُو القاسِم هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر بن الحَسَن، أَنَا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن مُحَمَّد ابن إِسْمَاعيل، أَنَا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن المَّه الله أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن كثير الدورقي، نَا أَحْمَد بن يونس قال: سمعت نعيم بن يَحْيَى التميمي قال:

كان مَسْرُوق يدخل منزله فكان بينه وبين أهله سترة فيتفرغ بما يريد ويقول: عليكم دنياكم.

أَنْبَانَا أَبُو طالب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا، قَالا: قُرىء على أبي مُحَمَّد الجوهري - ونحن نسمع - عن أبي عُمَر بن حيُوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن الفهم، نَا مُحَمَّد ابن سعد (٣).

ح وأَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحدَّاد، أَنَا أَبُو نُعَيم (٤)، أَنَا القاضي أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم (٥) - في كتابه (٦) ـ نا مُحَمَّد بن أيوب.

قَالا: أنا سعيد بن منصور، نَا يعقوب بن عَبْد الرَّحْمٰن، حَدَّثَني حمزة بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود قال: بلغني أن مَسْرُوقاً ـ وفي حديث ابن سعد: أن مَسْرُوق بن الأَجْدَع ـ أخذ

<sup>(</sup>١) من قوله السراج إلى هنا سقط من حلية الأولياء، وكتب محققه في الهامش: بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) القائل أبو نعيم الحافظ، والخبر في حلية الأولياء ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء ٢/ ٩٦ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) من قوله: الفهم . . . إلى هنا سقط من «ز» .

<sup>(</sup>٦) زيد بعدها في حلية الأولياء: القال: ثنا محمد بن كنانة قال.

بيد ابن أخ له، فارتقى به على كناسة بالكوفة فقال: ألا أريك ـ وقال ابن سعد: أريكم ـ الدنيا، هذه الدنيا، أكلوها فأفنوها، لبسوها فأبلوها، ركبوها فأنضوها، سفكوا فيها دماءهم، واستحلوا فيها محارمهم، وقطعوا فيها أرحامهم.

قرات على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، عَن أبي الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، أَنَا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي الكوفي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحْمُن بن عُمَر بن أَحْمَد بن حمّة، أَنَا أَبُو الحُسَيْن عَبْد الرَّحْمُن بن عُمَر بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن أَنُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن نُمَيه، حَدَّثَني جدي، حَدَّثَني مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمَير، أَنَا وكيع، نَا الأعمش، عَن أبي الضحى، عَن مَسْرُوق.

أنه أنشد مرة بيتاً من شعر، فسكت عن آخره، فقيل له، فقال: إني أكره أن يُكتب في صحيفتي بيت شعر.

اَخْبَرَفَا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، وأَبُو بَكُر ابن إسْمَاعيل، قَالا: نا ابن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا عَبْد الله بن المبارك، أَنَا سفيان، عَن الأعمش، عَن أَبِي الضحى، عَن مَسْرُوق أنه سُئل عن بيت من شعر فكرهه، فقيل له، فقال: إني أكره أن أجد في صحيفتي شعراً (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو طالب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا ـ في كتابيهما ـ قالا: قُرىء على أبي مُحَمَّد الجوهري ونحن نسمع، عَن أبي عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنَا هشام بن مُحَمَّد بن السائب الكلبي، عَن أبيه قال:

كان مَسْرُوق بن الأَجْدَع قد شهد القادسية هو وثلاثة إخوة له: عَبْد اللّه، وأَبُو بَكْر، والمنتشر بنو الأَجْدَع، فقتلوا يومئذ بالقادسية، وجرح مَسْرُوق، فشلت يده وآصابته آمّة<sup>(٣)</sup>.

قال: وأنا ابن سعد (٤)، أنّا أَحْمَد بن عَبْد اللّه بن يونس، أنّا أَبُو شهاب، عَن الأعمش، عَن مسلم، عَن مَسْرُوق أنه كانت به آمّة فقال: ما أحب أنها ليست بي لعلها لو لم تكن بي كنت في بعض هذه.

قال أَبُو شهاب: أظنه يعني الجيوش.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، أَنَا

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٩/٤. (٣) الآمة: الشجة التي بلغت أم الرأس.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٦/٧٧.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٧٧.

عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثَني إِسْمَاعيل بن الخليل، نَا عَلي بن مسهر، نَا الأعمش، عَن مسلم (۲) قال:

كان مَسْرُوق بن الأَجْدَع رجلاً مأموماً<sup>(٣)</sup>، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها كذا وكذا من الدنيا، ولولا هي ما أمنت أن يفجعني<sup>(٤)</sup> بعض هذه الفتن.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، أَنَا أَبُو بَكْر البرقاني، أَنَا مُحَمَّد ابن عَبْد الله بن عمار المَوْصلي ابن عَبْد الله بن عمار المَوْصلي قال: سمعت وكيع بن الجرَّاح يقول:

لم يتخلف عن عَليّ من التابعين إلاّ مَسْرُوق، والربيع بن خُثَيم (٥)، والأسود، وأَبُو عَبْد الرَّحْمٰن السلمي، ومن الصحابة: مُحَمَّد بن مسلمة (٢)، وسعد بن أَبِي وقّاص، وأُسامة بن زيد (٧)، وعَبْد الله بن عُمَر.

اَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد الله بن البَنّا، وأَبُو الفضل بن ناصر ـ قراءة ـ عن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السَّلام، عَن أبي الحَسَن بن خَزَفة، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا عُبَيْد الله بن عَمْرو، عَن زيد بن أبي أنيسة، عَن عَمْرو بن [مرة] (٨)، عَن الشعبي قال:

كان مَسْرُوق إذا قيل له أبطأت عن عَلي وعن مشاهده ولم يكن شهد معه شيئاً من مشاهده، فأراد أن يناصحهم الحديث قال: أذكركم بالله، أرأيتم لو أنه حين صف بعضكم لبعض، وأخذ بعضكم على بعض السلاح يقتل بعضكم بعضاً، فتح باب من السماء وأنتم تنظرون، ثم نزل منه ملك حتى إذا كان بين الصفين قال: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تأكلوا

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>۲) هو مسلم بن صبيح أبو الضحى الهمدانى.

<sup>(</sup>٣) الرجل المأموم هو الذي أصابته شجة في أم رأسه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م: «تشجعني» وبدون إعجام في د، ومكانها بياض في «ز»، وفي المعرفة والتاريخ: «يستخفني».

<sup>(</sup>٥) في ازا: اجشما وفي د: اخيثما.

<sup>(</sup>٦) تحرفت بالأصل إلى: سلمة، والمثبت عن م، وهزا، ود.

<sup>(</sup>٧) تحرفت في (ز) إلى: ربيعة.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل واستدركت عن م، و (زا)، ود.

أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً (١)، أكان ذلك حاجزاً بعضكم عن بعض؟ قالوا: نعم، قال: فوالله لقد فتح الله لها باباً من السماء، ولقد نزل بها ملك كريم على لسان نبيكم على أسان نبيكم الله المحكمة في المصاحف، ما نسخها شيء (٢).

أَنْبَانَا أَبُو طَالَب بن يوسف، وأَبُو نصر بن البنّا، قَالا: أنا الجوهري ـ قراءة ـ عن أبي عمر بن حيُّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنَا عَبْد اللّه الله ابن إدريس قال: سمعت مطرّفاً يذكر عن عامر قال: قال لي مَسْرُوق:

أرأيت لو أن صَفّين من المؤمنين اصطفا للقتال، ففرج (٤) من السماء ملك، فنادى: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً أو أتراهم كانوا ينتهون؟ قال: قلتُ: نعم، إلا أن يكونوا حجارة صمّاً (٥)، قال: فقد نزل به صفيّه من أهل السماء على صفيّه من أهل الأرض فلم ينتهوا، ولأن يؤمنوا به عاينة

قال: وأنا ابن سعد(٦)، أنّا عارم بن الفضِل، نَا حمّاد بن زيد، عَن عاصم قال:

ذكر أن مَسْرُوق بن الأَجْدَع أتى صفين، فوقف بين الصفين، ثم قال: يا أيها الناس أنصتوا، ثم قال: أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه، فقال: إن الله نهاكم عن ما أنتم فيه، أكنتم مطيعيه؟ قالوا: نعم، قال: فوالله لقد نزل بذلك جبريل على مُحَمَّد على أنتم فيه، أكنتم مطيعيه؟ مناز: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم مُحَمَّد على أن الله كان بكم رحيماً في الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً في الناس، فذهب (٧).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) في (ز۱): فعرج، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٥) تقرأ بالأصل: ضبا، والمثبت عن م، و(ز)، ود، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٧٨.

آخر الجزء الثاني والستين بعد الستمئة من الفرع.

أَخْبَرَفَا أَبُو مُحَمَّد بن الأَكْفَاني، نَا أَبُو مُحَمَّد الكِتَّاني، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن أَبُو مُحَمَّد بن أَبُو مُحَمَّد بن أَبُو رُزعة (١)، حَدَّثَني عَبْد الله بن جَعْفَر الرقِّي، نَا عُبَيْد الله بن عَمْرو، عَن زيد بن أَبِي أُنيسة، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن الشعبي قال: لم يكن مَسْرُوق شهد مع عَلي من مشاهده شيئاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن مُحَمَّد بن خسرو، أَنَا أَبُو الفضل أَحْمَد بن الحَسَن بن خيرون، أَنَا مُحَمَّد بن عَمَر بن بكير، قال: قُرىء على عُثْمَان بن أَحْمَد بن سمعان، أَنَا الهيثم ابن خلف، نَا مَحْمُود بن غيلان، نَا سُلَيْمَان بن حرب، عَن حمّاد بن زيد، عَن عاصم.

أَنْ مَسْرُوقاً شهد صفِّين مع عَلي، ولم يقاتل، وقد روي أنه شهد معه النهروان وذلك فيما:

أَخْبَرَفَا أَبُو الحَسَن بن قُبَس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أَنَا إبْرَاهيم بن عُمَر البرمكي، أَنَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم، نَا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يوسف الجريري، نَا أَجْمَد بن الحارث الخراز (٣)، نَا أَبُو الحَسَن المداثني، عَن عبد ربّه بن نافع، وبشير بن عاصم، عَن ابن أبي ليلى قال:

شهد مَسْرُوقَ النهر مع عَلي، فلما قتلهم قام علي وفي يده قدوم فضرب باباً وقال: صدق الله ورسوله، فقلت: أسمعت من النبي ﷺ في هذا شيئاً؟ قال: لا، ولكن الحرب خدعة.

قرائا على أبي الفضل بن ناصر، وأبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السَّلام، أَنَا أَبُو الحَسَن بن خَزَفة، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن الزعفراني، نَا ابن أبي خيثمة، نَا ابن الأصبهاني مُحَمَّد بن سعيد، نَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق عن عامر قال: ما مات مَسْرُوق حتى الستغفر الله من تخلفه عن عَلى.

الله، نَا يعقوب<sup>(٤)</sup>، حَدَّثني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، نَا أَبُو الحُسَيْن، أَنَا عَبْد الله، نَا يعقوب<sup>(٤)</sup>، حَدَّثني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، نَا أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكَين، عَن عَمْرو بن أَبِي المقدام، عَن أَبِي إِسْحَاق قال:

<sup>(</sup>۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٦٥٣. (٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٣٦/ ٢٣٢.

 <sup>(</sup>٣) اضطرب إعجامها بالأصل وقزه، ود، وم وفيها: الخرار، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ١٨٣.

ثلاثة لم يكونوا يؤمنون على عَلي ـ عليه السلام ـ: شُرَيح، ومرّة، ومَسْرُوق، ومرّة هذا الذي يُقال له مرّة الطيّب، وهو مرّة بن شَرَاحيل(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد (٢) بن البغدادي، أَنَا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُوسَى بن الفضل، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَخْمَد الصفَّار، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثَني مُحَمَّد بن إدريس، حَدَّثَني عَلي بن مُحَمَّد الطنافسي، نَا وكيع، عَن مسعر، عَن إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن المنتشر قال: قال مَسْرُوق:

ما من بيت خير للمؤمن من لحد قد استراح من هموم الدنيا، وأمن عذاب الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنَا أَبُو عَمْرو بن مَنْدَة، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد ابن عُمَر، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نَا إِسْحَاق بن إِسْمَاعيل، نَا سفيان، عَن واثل بن داود قال: قال مَسْرُوق:

ما غبطتُ أحداً ما غبطتُ مؤمناً في لحده، قد استراح من نصب الدنيا، وأمن عذاب الله.

وائل لم يسمعه من مَسْرُوق، بينهما رجل.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، وأَبُو بَكُر ابن إسْمَاعيل، قَالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نَا الحُسَيْن بن الحَسَن، أَنَا ابن المبارك، عَن رجل، عَن مَسْرُوق قال:

ما غبطتُ شيئاً بشيء كمؤمن في لحده قد أمن عذاب الله، واستراح من الدنيا.

وهذا الرجل هو خفاف بن أبي سريحة.

كذلك أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنَا عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنَا أَبُو الحَسَن اللنباني<sup>(٣)</sup>، نَا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نَا داود بن عَمْرو الضبِّي، نَا مروان ابن معاوية الفزاري، نَا وائل بن داود، عَن خفاف بن أَبِي سريحة، عَن مَسْرُوق بن الأَجْدَع قال:

<sup>(</sup>١) هو مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي، يقال له مرة الطيب، ومرة الخير ترجمته في تهذيب التهذيب ١٠/٨٨.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في ازا إلى: سعيد.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل وم وفزه، ود إلى: اللبناني بتقديم الباء.

ما غبط شيء بشيء كمؤمن في لحد، قد أمن عذاب الله، واستراح من أذى الدنيا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنَا أَبُو منصور بن شكروية، أَنَا أَبُو بكر بن مردوية، أَنَا أَبُو بَكُر الشافعي، أَنَا مُعَاذ بن المثنّى العنبري، نَا مُسدد بن مسرهد، نَا هشيم، عَن حصين، عَن أَبِي واثل قال:

لما احتضر مَسْرُوق بن الأَجْدَع قال: أموت على أمر لم يسنّه رَسُول الله ﷺ، ولا أَبُو بَكُر، ولا عُمَر، أما إِنّي لست أدع صفراءَ ولا بيضاءَ إلاّ ما في سيفي هذا، فبيعوه وكفّنوني به.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن بن قُبَيْس، أَنَا أَبُو الحَسَن بن أَبِي الحديد، أَنَا [جدي] (١) أَبُو بَكُر (٢)، أَنَا أَبُو بَكُر الخرائطي، نَا عُمَر بن شبّة، نَا يَخْيَىٰ بن سعيد، عَن مُطيع، نَا عامر قال:

لما حضرت مَسْرُوقاً الوفاة قال: استقرضوا في ثمن كفن ولا تستقرضوا من زراع ولا متقبل، ولكن من صاحب ماشية، أو رجل يتبع ماشية.

أَخْبَرَفًا أَبُو غَالِب بن البَنّا، أَنَا أَبُو يَعْلَى بن الفرّاء، أَنَا أَبُو الحُسَيْن ابن أخي ميمي.

وَأَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، قَالا: نا أَبُو القَاسِم البغوي: نا أَبُو فروة مُحَمَّد بن زياد بن فروة البلدي، نا أَبُو شهاب، عَن ليث ـ زاد المُخَلِّص: بن أَبِي سليم ـ عن يزيد، عَن مَسْرُوق قال: ـ وفي رواية ابن أخي ميمي: أنه قال: ـ

ما ظلمت مسلماً ولا معاهداً، ولا أصبت ديناراً ولا درهماً، ولا أدع ذهباً ولا فضة إلاّ حلقة خاتم، فإذا أنا مت فاستقرضوا ثمن كفني ولا تستقرضوه من زراع<sup>(٣)</sup> ولا متقبل.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي الحُسَيْن بن الآبنوسي، أَنَا أَحْمَد بن عُبيد ـ قراءة .

ح وقرانا على أبي عَبْد الله أيضاً، عَن أبي نعيم مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلى بن مُحَمَّد بن خزفة، قَالا: أنا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا ابن أبي خيثمة، نَا المدائني قال: قال شُرَيح:

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل واستدركت عن (ز١) وم، ود.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو بكر» استدرك على هامش «ز»، وبعدهما صح.

<sup>(</sup>۳) في (ز): زارع.

قدمنا بطعام فاجتمع التجّار عند السلسلة، فاجتمعت خمسون ومائة سفينة، ونزل بمَسْرُوق الموت، فقال: مَنْ يكفّني؟ (١) فتنافسوا [في كفنه] (٢) فقال مَسْرُوق: لا يكفّني مضارب، ولا من مال يتيم، فكفنه شريح، وليس بشريح القاضي.

قال: ونا ابن أَبِي خيثمة، نَا مُحَمَّد بن يزيد، نَا يوسف أَبُو حَيْوَة، أو أَبُو حَنزة (٣)، عَن أَبِيه وكانت قد أتت عليه تسعون سنة قال:

قال مَسْرُوق: ادفنوني في النواويس، قلت: توصي بمثل هذا؟ قال: نعم، يبعثون يدعون [أصنامهم] (٤) وأُبعث أنا أشهد أن لا إله إلاّ الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب(٥).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر أَخْمَد بن عَلي بن سوار.

قَالُوا: أَنَا أَبُو الفرج الحُسَيْنِ بن عَلَي الطناجيري.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا نصر بن أَخْمَد بن نصر، أَنَا مُحَمَّد بن أَخْمَد الجواليقي.

قَالا: أنا مُحَمَّد بن زيد بن عَلي بن مروان الكوفي، أَنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة الشيباني، نَا هارون بن حاتم، نَا الفضل بن عَمْرو قال: مات مَسْرُوق وله ثلاث وستون.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب الماوردي، أَنَا أَبُو الحَسَن السيرافي، أَنَا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نَا أَحْمَد ابن عمران، نَا موسى، نَا خليفة قال (٢): وفي ولاية ابن زياد العراق مات مَسْرُوق بن الأَجْدَع.

أَخْبَرَنَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا أَبُو الفَضْل بن خَيْرُون، أَنَا أَبُو القَاسِم بن بشران، أَنَا أَبُو عَلَي بن الصوَّاف، نَا مُحَمَّد، نَا الهيثم بن عَيْمَان بن أَبِي شَيبة، نَا هاشم بن مُحَمَّد، نَا الهيثم بن عَدِي، نا.

### ح وَالْخْبَرَفَا أَبُو السعود بن المجلي، نَا أَبُو الحُسَيْن بن المهتدي.

(٣) في م: حمزة.

<sup>(</sup>١) في م: يكفنني. (٤) الزيادة للإيضاح عن م، ود، و (١).

<sup>(</sup>۲) زیادة عن "ز"، وم، ود. (۵) رواه الخطیب فی تاریخ بغداد ۱۳/ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢٥١ (ت. العمري).

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحُسَيْنِ بنِ الفرّاء [أنا] (١) أَبُو يَعْلَى، قالا: أنا أَبُو القَاسِم الصيدلاني، أَنَا مُحَمَّد بنِ مخلد بن حفص قال: فرأت على عَلي بن عَمْرو، حدَّثكم الهيثم بن عَدِي قال: مَسْرُوق بنِ الأَجْدَع في ولاية عُبَيْد الله بن زياد ـ يعني مات ـ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقال، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن بشران، أَنَا عُثْمَان بن أَخْمَد، نَا حنبل بن إسْحَاق قال: قال أَبُو نعيم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، وأَبُو مُحَمَّد بن حمزة، قَالا: نا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا مُحَمَّد بن هبة الله، قَالا: أنا ابن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نَا يعقوب بن سفيان قال: قال أَبُو نعيم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أبي صالح الكرماني، وأَبُو الحَسَن مكي بن أبي طالب، قَالا: أنا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي بن خلف، أَنَا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنَا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفّار، نَا أَبُو إسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذي قال: سمعت أبا نُعَيم الفضل بن دُكَين يقول.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحَسَن بن المفرج، أَنَا سهل بن بشر، وأَبُو نصر أَخْمَد ابن مُحَمَّد بن سعيد، قَالا: أنا أبو الفضل مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عيسى، أَنَا منير بن أَخْمَد بن الحَسَن، أَنَا جَعْفَر بن أَخْمَد بن إبْرَاهيم، أَنَا أَخْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نعيم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنَا أَبُو الفضل بن خيرون.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن بن قُبَيس، نَا ـ وأَبُو مَنْصُور بن خَيْرُون، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب.

قَالا: أنا الحَسَن بن الحُسَيْن بن العبّاس، أَنَا جدي إِسْحَاق بن مُحَمَّد النعالي، أَنَا عَبْد الله بن إِسْحَاق المدائني، أَنَا قَعْنَب بن المُحَرِّر<sup>(٣)</sup> الباهلي قال: قال أَبُو نعيم: ومات مَسْرُوق ابن الأَجْدَع سنة اثنتين وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلَص - إجازة - نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحْمٰن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، وفزه، ود. (۲) تاریخ بغداد ۲۳۱/ ۲۳۶ ـ ۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) تحرفت بالأصل، و (ز) إلى: (المحرز) وفي م: (المحزر) والمثبت عن د، وتاريخ بغداد.

أَبِي، حَدَّثَني أَبُو عُبيد قال: سنة اثنتين وستين فيها توفي مَسْرُوق بن الأَجْدَع الهمداني.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا ـ وأَبُو منصور المقرى، أَنَا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(١)</sup>، أَنَا الفضل، أَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير الخُلْدي.

ح وَاَخْبَرَهَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو عَلَي بن المسلمة، وأَبُو القَاسِم عَبْد الواحد ابن عَلي بن مُحَمَّد، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن الحمّامي، أَنَا الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن.

قَالا: نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن سُلَيْمَان الحضرمي، نَا ابن نُمَير قال: مات مَسْرُوق بن الأَجْدَع سنة ثلاث وستين.

أَخْبَرَفَا أَبُو الْأَعَزِ قَرَاتَكِين بن الأَسْعَد، أَنَا أَبُو مُحَمَّد الجَوْهَرِي، أَنَا أَبُو الحَسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نُصَير، أَنَا مُحَمَّد بن الحُسَيْن، نَا أَبُو حفص الفلاس قال: قال: مات مَسْرُوق بن الأَجْدَع الهمداني سنة ثلاث وستين، ويكنى أبا عَائِشَة.

قرانا على أبي عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحَسَن، عَن أبي نعيم مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن (٢)، وعن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السَّلام، قَالا: أنا أَبُو الحَسَن بن خَزْفة ـ زاد الزعفراني: نا ابن أبي خيثمة قال: قال المداثني: توفي مَسْرُوق سنة ثلاث وستين.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتَّاني، أَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، نَا ابن أَبي عَمْرو، أَنَا أَبُو عَبْد الله بن مروان، أَنَا أَبُو عَبْد الملك البسري، نَا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحْمٰن، نَا عَلي بن عَبْد الله التميمي قال: مَسْرُوق بن الأَجْدَع، يكنى أبا هاشم، مات سنة ثلاث وستين، ولم يتابع على كنيته.

أَخْبِرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَزْقَنْدي، أَنَا أَبُو القَاسِم بن البسري، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلَّس ـ إجازة ـ أنا عُبَيْد الله السكري، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبي، حَدَّثَني أَبُو عُبيد قال: سنة ثلاث وستين يقال: إن ميمونة ماتت فيها، وكذلك مَسْرُوق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَن المالكي، نَا وأَبُو منصور المقرىء، أَنَا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبِي عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبِي الدنيا، نَا مُحَمَّد بن سعد قال:

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ١٣/ ٢٣٥. (٢) رسمها بالأصل وم ود، و از، احصن،

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٥.

مَسْرُوق بن الأَجْدَع بن مالك الهمداني، ثم الوادعي، ويكنى أبا عَائِشَة، توفي سنة ثلاث وستين بالكوفة.

أَخْبَرَفَا أَبُو البَرَكات الأَنْمَاطي، أَنَا ثابت بن بُنْدَار، أَنَا أَبُو العَلاء الواسطي ـ القاضي ـ أَنَا أَبُو بَكُر البَابَسِيري، أَنَا أَبُو أمية الأحوص بن المفضّل، نَا أَبِي قال: سنة ثلاث وستين مَسْرُوق ـ يعنى مات ـ.

قرات (۱) على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنَا مكي بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نَا الهروي، نَا مُحَمَّد بن صالح، نَا سعيد بن أسيد قال: توفي مَسْرُوق سنة ثلاث وستين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج غيث بن عَلي ـ في كتابه ـ أنا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن أَخْمَد الرَّازي، أَنَا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عُمَر، أَنَا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، أَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله الباهلي، نَا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم بن كثير الدورقي، حَدَّثَني أَخْمَد بن عَبْد الله بن يونس قال<sup>(٢)</sup>: سمعت أبا شهاب يذكر.

حدثتني ملاّحة ـ قال أَحْمَد: ـ نبطية مشركة كانت تحمل له الملح ـ قالت: كنا إذا قحط المطر نأتي قبر مَسْرُوق ـ وكان منزلها بالسلسلة ـ فنستسقي ـ فنُسقى، قالت: فننضح قبره بخمر، قالت: فأتانا في النوم، فقال: إن كنتم لا بدّ فاعلين فبنضوح.

ومات مَسْرُوق بالسلسلة بواسط، رحمة الله تعالى عليه.

### ٧٣٧١ ـ مَسْرُوق العَكِّي<sup>(٣)</sup>

أدرك النبي ﷺ، ولا أعلم له رُؤْيَة ولا رواية.

وشهد وقعة اليرموك أميراً على بعض الكراديس.

أَخْبَرَفَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحُسَيْن بن النَّقُور، أَنَا أَبُو طَاهِر المُخَلِّص، أَنَا أَخْمَد بن عَبْد الله بن سعيد، نَا السري بن يَحْيَىٰ، نَا شعيب بن إِبْرَاهيم، نَا سيف بن عُمَر، قال (٤):

<sup>(</sup>۱) كتب فوقها في (ز»، ود: ملحق.

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦ / ٨٣ ـ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الإصابة ٣/ ٤٠٨ رقم ٧٩٣٤ من طريق ابن عساكر وله ذكر في تاريخ الطبري (الفهارس).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٧.

وكان مَسْرُوق بن فلان في كردوس ـ يعني يوم اليرموك ـ.

وذكر سيف أيضاً عن أبي عُثْمَان الغسَّاني عن خالد وعُبادة قالا (١):

وبعث ـ يعني ـ أبا عبيدة مَسْرُوقاً، وعلقمة بن حكيم فكانا بين دمشق وفلسطين.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنَا أَبُو عُمَر بن حيُّوية، أَنَا أَخُمَد بن معروف، نَا الحُسَيْن بن فهم، نَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر، حَدَّثَني أَبُو بَكُر ابن عَبْد اللّه بن أبي سَبْرَة، عَن ابن أبي عون قال:

أرسل عَلي بن أبي طالب جرير بن عَبْد الله إلى معاوية يعلمه حاله وما يريد، ويكلّمه، فخرج حتى قدم الشام، فنزل على معاوية، ثم قام، فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي عنه أمّ قال: أمّا بعد يا معاوية فإنه قد اجتمع لابن عمك الحرمان والناس لها تبع مع أن معه أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل مصر وأهل اليمن قد بايعوا، فبايع ابنَ عمك ولا تخالف، ولا تعتد عن الحق، وما أنت فيمن أنت فيه فلا تلفف على أصحابك أصدقهم، واجل لهم الأمر، وناصحهم في الحق والدين، وهو معطيك الشام ومصر تكون عليهما ما دمت حياً على أن تعمل بكتاب الله، وبسنة نبيه على أن عند معاوية يومئذ وجوه أهل الشام: ذو الكلاع، وشرَحبيل بن السمط، وأبو مسلم الخَوْلاني، ومَسْرُوق العَكِّي، فتكلّموا بكلام شديد، وردوا(٢) أشد الرد وتهددوا معاوية أشد التهدد إن هو أجاب إلى هذا، وترك الطلب بدم عُثمَان.

فقال جرير: الله الله في حقن دماء المسلمين، ولمّ شعثهم وجمع أمر الأمة، فإنّ الأمر قد تقارب وصلح، قالوا: لا نريد هذا الصلح حتى نقاتل قتلة عُثْمَان، فنحن ولاته والقائمون بدمه.

فقال معاوية: على رسلكم، أنا معكم على ما تريدون وتقولون ما بقيت أرواحنا، فجزاه القوم خيراً، وكفوا عنه.

وخرج جرير حتى قدم على عَلي بن أَبي طالب، فقال: ما وراءك؟ قال: الشر من<sup>(٣)</sup> معاوية فهو يرضى بما يُعطى، ولكنه مع قوم لا أمر له معهم، كلهم يقوم بدم عُثْمَان وهو مائة ألف والقوم مقاتلوكم.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٣/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكلمتان: «شديد، وردوا» مطموستان بالأصل والمثبت عن م، و﴿زَّ، ود.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «الشرا مع معاوية» وفي د: «الشر اما معاوية» وفي م: «الشراة فقال معاوية».

فقال الأشتر: يا أخا بجيلة، إنّ عُثْمَان اشترى دينك ودين قومك بهمدان، فقال جرير: أما والله لقد ناصحتك يا أمير المؤمنين، وجئتك بالصدق، فلم يزل الأشتر يحمل على جرير عند عَلي حتى خافه، فهرب جرير وكاتب معاوية، فسار على باب دار جرير فشعث منهما حتى كلّمه أبُو مسعود الأنصاري.

## ذِكْر مَنْ اسْمُه مسْعَدَة

#### ۷۳۷۷ \_ مشعَدَة

كان من الغزاة، له ذكر.

أَنْبَانَا أَبُو بَكُر الأنصاري، عَن الحَسَن بن عَلي الشيرازي، أَنَا مُحَمَّد بن العباس ـ إجازة ـ أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجلاب، أَنَا الحارث بن مُحَمَّد، أَنَا مُحَمَّد بن سعد، أَنَا مُحَمَّد بن عُمَر الواقدي قال:

وفيها ـ يعني ـ سنة ثمان وتسعين أغارت<sup>(۱)</sup> بوحان<sup>(۲)</sup> على مسلمة وهو في قلة من الناس، فأمدّه سُلَيْمَان بمسْعَدَة وعَمْرو بن قيس [في جمع]<sup>(۳)</sup> فمكرت بهم الصقالبة، ثم هزمهم الله بعد أن قتلوا شَرَاحيل بن عبدة.

#### ۷۳۷۳ \_ مشعَدَة

مولى خالد بن عَبْد اللَّه القسري.

ذكره أَبُو الحُسَيْن الرازي في تسمية كتّاب أمراء دمشق، وذكر أنه أَبُو عَمْرو بن مسْعَدَة، وكان خالد استعمله على الطّراز بالكوفة.

### ٧٣٧٤ ـ مشعَدَة بن الحرشي (٤) القرشي

من أهل دمشق.

له ذكر في كتاب أَحْمَد بن حميد بن أبي العجائز.

<sup>(</sup>١) بالأصل: اغزا، وبعدها بياض، ومكان اللفظة بياض في (ز،، والمثبت عن د.

 <sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل والنسخ.
 (۳) بياض بالأصل وفزه، وم، والمستدرك عن د.

<sup>(</sup>٤) في د و (ز۱: «الحرسي» وفي م: الحوشي.

الفهرس

# الفهرس

| ذكر من اسمه مأمون                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٩٥ ـ مَأْمُونَ بن أَحْمَد بن عَلي السُّلَمي الهروي٧١٩٠                                                  |
| ذكر من اسمه مُبَارَك                                                                                      |
| ٧١٩٦ ـ مُبَارَك بن تَمَّام بن الوَلِيْد بن عَبْد المَلِكُ بن مَرْوَان الْأُمُوِي                          |
| ٧١٩٧ ـ المُبَارَك بن الزُبَيْر المَشْجَعِي                                                                |
| ٧١٩٨ ـ المُبَارَك بن سَعِيْد بن إِبْرَاهيم بِن العَبَّاس أَبُو الحَسَن التَّمِيْمِي النصيبي٧              |
| ٧١٩٩ ـ المُبَارَك بن سَعِيْد بن الْمُبَارَك أَبُو يَزِيْد الْبَعْلَبَكِي                                  |
| ٧٢٠٠ المُبَارَك بَنْ عَبْد السَّلَام بن المُبَارَك بن عَبْد السَّلاَم أَبُو الحَسَن الإِمَام المُؤَدِّب   |
| ٧٢٠١ ـ المُبَارَك بن عَلي بن عَبْد البَاقِي بن عَلي أَبُو عَبْد اللَّه البَّغْدَادِي٧٠٠                   |
| ٧٢٠٢ ـ المُبَارَك بن عَلي بن مُحَمَّد بن عَلي بن خَضِر أَبُو طَالِب البَغْدَادِي الصيرفي البَرَّاد٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٧٢٠٣ ـ المُبَارَك بن مُحَمَّد أَبُو المَوَاهِب المُقْرىء٧٢٠٣                                              |
| ٧٢٠٤ ـ المُبَارَك بن الوليد بن عَبْد المَلِك بن مَروان بن الحكم بن أبي العاص الأُمَوِي ١١١٠               |
| ذکر من اسمه مُبَشّر                                                                                       |
|                                                                                                           |
| ۷۲۰۵ ـ مُبَشِّر بن رزام أو بشر بن رِزَام                                                                  |
| ٧٢٠٦ ـ مُبَشِّر بن الوليد بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحَكَم                                            |
| ذكر من اسمه مُتَوَكِّل                                                                                    |
| ٧٢٠٧ ـ مُتَوَكِّل بن عَبْد الله بن نهشل بن مسافع بن وهب بن عَمْرو بن لقيط بن يعمر بن عوف بن عامر          |
| ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خُزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار                          |
| أَبُو جَهْمَة الليثي الشاعر                                                                               |
| ٧٢٠٨ ـ مُتَوَكِّل بن اللَّيْث النَّضري، ويقال المُحَارِبي٧٢٠٨ مُتَوَكِّل بن اللَّيْث النَّضري             |

| ۱٦       | ۷۲۰۹ ـ مُتَوَكِّل بن مُوسَىٰ<br>۷۲۱۰ ـ مُثَنَّى بن معاوية بن عَبْد الله                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷<br>٤٤ | [ذكر من اسمه] مجاهد<br>٧٢١١ ـ مُجَاهِد بن جَبْر، ويقال: ابن جُبَيْراًبُو الحَجَّاجِ المَكِّي الفقيه المُقْرِىء<br>٧٢١٢ ـ مُجَاهِد بن فَرْقَد أَبُو الأَسْوَد الصَّنْعَانِي                        |
| ٤٦       | [ذكر من اسمه] مجالد<br>٧٢١٣ـ مجالد مولى هشام بن عَبْد الملك وآذنه، له ذكر                                                                                                                         |
| ٤٦       | [ذكر من اسمه] مجزأة<br>٧٢١٤ ـ مَجْزَأَة بن الكَوْثَر بن زُفَر بن الحَارِث أَبُو الوَرْد الكِلاَبِي                                                                                                |
| ٤٩       | [ذكر من السمه] مُجَلِّي الفَضْل بن حُضن بن أَبي يَعْلَى أَبُو الفرج الجهني المَوْصلي التاجر                                                                                                       |
| ٤٩       | [ذكر من اسمه] مُجَمَّع<br>٧٢١٦ ـ مُجَمَّع بن يَحْيَىٰ بن يَزِيْد بن جَارِيَة الأَنْصَارِي الكُوفِي<br>٧٢١٧ ـ مُحَارِب بن دثَار أَبُو مُطَرِّف، ويقال: أَبُو النضر، ويقال: أَبُو كردوس السَّدُوسِي |
| ۰٤<br>۲۱ | الذَّهْلِيِّ الكُوفِي                                                                                                                                                                             |
| ۷۱<br>۷۲ | [ذكر من اسمه] محبوب<br>۷۲۱۹ـ محبوب بن رجاء أَبُو الضحَّاك الحضاري                                                                                                                                 |
| ٧٨       | <b>ذكر من اسمه مُخْرِز</b><br>۷۲۲۱ ـ مُحْرِز بن أَسَيْد بن أخشن بن رياح بن أَبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عَمْرو بن سلامة<br>ابن ثعلبة بن واثل بن معن بن مالك                                       |
| ۷٩<br>۸• |                                                                                                                                                                                                   |

| ۸۱        | ٧٢٢٥ ـ مُحْرِز بن عَبْد اللَّه أَبُو رَجَاء الشَّامِي، ويقال: الجَزَرَي، مولى هشام بن عَبْد المَلِك              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳        | ٧٢٢٦ ـ مُحْرِّز بنُّ عَبْد اللَّه بن مُحْرِز بن رزّيق بن حيّان الفزاري المازني مولاهم                            |
| ۸٤        | ٧٢٢٧ ـ محْرِّز بْنَ عَبْد اللّه بنّ محْرِّز أَبُو القَاسِمُ التَنْيْسِي الشيخ الصالح ِ                           |
| ۸٥        | ٧٢٢٨ ـ مُحْرِّزَ بن مُحَمَّد بن مَرْوَانً، ويَقال: بن مُحَمَّد بن عَبْد المَلِك أَبُو مَرْوَان البَعْلَبَكي      |
| ۸٦        | ٧٢٢٩ ـ مُحْرِز بن مدرك الغسَّاني٧٢٢٩                                                                             |
|           |                                                                                                                  |
|           | ذِكْر مَنْ اسْمُه المحسن                                                                                         |
| ۸٧        | • ٧٢٣ ـ المُحَسِّن بن أَحْمَد أَبُو الفتح الشاعر٧٢٣٠                                                             |
|           | ٧٢٣١ ـ المُحَسَّن بنِ الحُسَيْن أبن القَاضِي أَبِي عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الحُسَيْن أَبُو طَالِب الحُسَيْني،    |
| <b>۸۷</b> | المعروف بابن النَّصِيْبِيالله المعروف بابن النَّصِيْبِي                                                          |
| ۸٧        | ٧٢٣٢ ـ المُحَسِّن بن خَلِيْل أَبُو الطَيِّب القَاضِيِ                                                            |
| دُب ۸۸    | ٧٢٣٣ ـ المُحَسِّن بن سُلَنْمَان بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن أبي مكرم أبُو البَرَكَات الفَارسِي البَعْلَبَكي المُؤَ |
|           | ٧٢٣٤ ـ المُحَسِّن بن طَاهِر بن المُحَسِّن بن أَفْلَح أَبُو الفضل الفقيه المُقْرِىء المالكي الطَّرَسُوسي،         |
| ۸۹        | الحسّاب، الحريري                                                                                                 |
|           | ٧٢٣٥ ـ المحسن بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن سعيد بن مُحَمَّد بن داود بن المُطَهِّر                     |
|           | ابن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع وهِو النعمان                              |
|           | ابن عدي بن عبد غطفان بن عَمْرو بن يربح بن جَذيمة بن تيم الله وهو تنوخ بن أُسد بن وبرة                            |
|           | بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير أَبُو القَاسِم                                       |
| ٩٠        | التنوخي المعري، الحنيفي، القاضي                                                                                  |
|           | ٧٢٣٦ ـ المُحَسِّن بن عَلِي بن الحُسَيْن بن أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن جَعْفَر              |
| ٩١        | ابن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسين بنِ عَلي بن أبي طالب أَبُو جَعْفَر العلوي                                         |
| ٩١        | ٢٣٣٧ ـ المُحَسِّن بن عَلي بن سعيد أَبُو طاهر الخِلاَطي المقرىء                                                   |
| ۹۲        | ٧٢٣٨ ـ المُحَسّن بن عَلي بن كوجك أَبُو عَبْد اللّه٧٢٣٨ ـ المُحَسّن بن عَلي بن كوجك أَبُو عَبْد اللّه             |
| ۹۳        | ٧٢٣٩ ـ المحسن بن عَلي بن يوسف أَبُو الفضل المعروف بابن السويسة                                                   |
| عَلى      | ٧٢٤٠ ـ المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن العَبَّاس بن الحَسَن بن أبي الحَسَن، الحِسَن بن عَلِي بن مُحَمَّد بن            |
| 7         | ابن إسْمَاعيل بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحُسَيْن بن عَلي بن أبي طالب أَبُو تراب                         |
| ۹٤        | ابن أبي طالب الحُسَيْني المعروف بابن أبي الحَسَن                                                                 |
| ٩٥        | ٣٠٤٠ ـ المُحَسّن بن مُحَمَّد أَبُو عَلَي الحُسَيْنِي٧٢٤١ ـ المُحَسّن بن مُحَمَّد أَبُو عَلَي الحُسَيْنِي         |
| ٩٥        | ٧٢٤٢ ـ المُحَسِّن بن المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن جمهور أَبُو الرَّضَا الأَنْصَارِي الفرَّاء المُعَدِّل             |
|           | 2 43 21 224 01 11 1 01 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                |

### [ذكر من اسمه] محفر

٧٢٤٣ ـ محفز، ويقال: مُحَفِّز بن ثَعْلَبَة بن مُرَّة بن خَالِد بن عَامِر بن قَنَان بن عَمْرو بن قَيْس

| ابن الحَارِث بن مَالِك بن عُبَيْد بن خُزَيْمَة بن لُؤَي بن غَالِب بن فِهْر العَائذي القُرَشِي                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ذكر من اسمه] محفن                                                                                               |
| ٧٢٤٤ ـ مِحْفَنُ الضّبّي                                                                                          |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَحْقُوظ                                                                                       |
| ٧٢٤٥ ـ مَحْفُوظ بن الحَسَن بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن أَحْمَد بن الحُسَيْن بن صصري                                |
| أَبُو البَرَكَاتُ التغلبي                                                                                        |
| ٧٢٤٦ ـ مَحْفُوظ بن سُلْطَان بن المتَوَّج بن عَبْد البَاقِي أَبُو الوَفَا النَجَّار                               |
| ٧٢٤٧ ـ مَحْفُوظ بن يَعْلَى                                                                                       |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَحْمُود                                                                                       |
| ٧٢٤٨ ـ مَحْمُود بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عِيْسَى بن القَاسِم بن سُمَيْع أَبُو الحَسَن القُرَشِي الحافظ ١٠١   |
| ٧٢٤٩ ـ مَحْمُود بن [بوري بن طغتكين أتابك أَبُو القَاسِم بن أَبي سعيد الملقب بشهاب [الدين] ١٠٣                    |
| ٧٢٥٠ ـ مَحْمُود بن الحَارِث السَرَّاجِ بِ٠٠٠                                                                     |
| ٧٢٥١ ـ مَحْمُود بن الحَسَن بن مُحَمَّد أَبُو الحَسَن التركي ٢٠٤ ـ                                                |
| ٧٢٥٢ ـ مَحْمُود بن الحسين بن نَصْرِ الشَاعِر المعروف بكشاجم٠٠٠٠ الحسين بن نَصْرِ الشَاعِر المعروف بكشاجم         |
| ٧٢٥٣ ـ مَحْمُود بن خَالِد بن يَزِيْد أَبُو عَلي السلمي                                                           |
| ٧٢٥٤ ـ مَحْمُود بن الرَّبِيْع بن سُرَاقَة بن عَمْرو بنِ زَيْد بن عبدة بن عامرة بن عدي بن كعب بن الخزرج           |
| ابن الحارث بن الخزرج الحارثي، ويقال: أَبُو مُحَمِّد، وأَبُو نُعَيْم الأَنْصَارِي الخزرجي                         |
| ٧٢٥٥ ـ مَحْمُود بن زنكي بن آق سنقر أَبُو القَاسِم بن أَبي سَعِيْد قَسِيْم الدَّوْلَة التركي، الملك               |
| العادل نور الدين، وناصر أمير المؤمنين                                                                            |
| ٧٢٥٦ ـ مَحْمُود بن عَبْد الرَّحْمٰن بن أبي زُرْعَة بن عَمْرو بن عَبْد اللَّه بن صفوان بن عَمْرو النصري           |
| ٧٢٥٧ ـ مَحْمُود بن عَبْد الوَهَّاب بن عُبَيْد بن سَلاَّم بن رباح أَبُو عَلي القُرَشِي الزملكاني مولاهم ١٢٥       |
| ٧٢٥٨ ـ مَحْمُود بن عَمْرو بن سُلَيْمَان بنِ عَمْرو بن حفص بن شليلة أَبُو بَكْر ١٢٥                               |
| ٧٢٥٩ ـ مَحْمُود بن مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ الأَطْرَابُلُسِي٧٢٥٩ ـ مَحْمُود بن مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ الأَطْرَابُلُسِي |
| ٧٢٦٠ ـ مَحْمُود بن مُحَمَّد بن الفَضْل بن الصباح بن موسى بن الليث بن أعين بن أربد بن محرز                        |
| ابن لأي بن سُمير بن ضِباب ابن حُجَيّة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عَمْرو                                |
| ابن تميم بن مرّ أَبُو العَبَّاس التَّمِيْمِي، المَازِنِي، الرافقي، الأديب                                        |
| ٧٢٦١ ـ مَخْمُود بن وَحْشِي بن ضبابٌ أَبُو الثَّنَاءُ الحموي القُرَشِي٧٢٦١                                        |
| ٧٢٦٢ ـ مَحْمُود بن هُود بن عَمْرو أَبُو عَلي البَيْرُوتِي                                                        |
| ۷۲۶۳ مُحْمُه د، لم ينسب إنا                                                                                      |

| ذِكْر مَنْ اسْمُه محمية                                                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٧٢٦٤ محمية بن زُنَيم                                                                                               |  |  |  |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخَارِق                                                                                         |  |  |  |
| ·                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |
| ٧٢٦٦ ـ مُخَارِق بن الصَّبَاح الكلاَعِي                                                                             |  |  |  |
| ٧٢٦٧ ـ مُخَارِق بن مَيْسَرَة بن حُجَيْر الطَّاثِيّ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |  |  |  |
| ٧٢٦٨ ـ مُخَارِق الكُلْبِي ٧٢٦٨ ـ مُخَارِق الكُلْبِي                                                                |  |  |  |
| ٧٢٦٩ ـ مُخَارِق أَبُو المُهَنِّى المطرب١٣٢ ـ ٧٢٦٩                                                                  |  |  |  |
| [ذكر من اسمه] [مختار]                                                                                              |  |  |  |
| ٧٢٧٠ ـ مُخْتَار بن فُلْفُل٧٢٧٠ ـ مُخْتَار بن فُلْفُل                                                               |  |  |  |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَخْرَمة                                                                                         |  |  |  |
| عِثْرَمة بن سُلَيْمَان الوَالِبي المَدَنِي٧٣٧ ـ مَخْرَمة بن سُلَيْمَان الوَالِبي المَدَنِي                         |  |  |  |
| ۷۲۷۲ ـ مخرمة بن شُرَخبيْل٧٢٧٢ ـ مخرمة بن شُرَخبيْل                                                                 |  |  |  |
| • <del></del>                                                                                                      |  |  |  |
|                                                                                                                    |  |  |  |
| ٧٢٧٤ ـ مخرمة بن تَوْفَل بن أهيب بن عَبْد مَنَاف بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب أبُو صفوان،                         |  |  |  |
| ويقال: أَبُو المسور، ويقال: أَبُو الأسود، ويقال: أَبُو مسعود الزهري                                                |  |  |  |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَخْلَد                                                                                          |  |  |  |
| ٧٢٧٥ ـِ مَخْلَد بن خَالِد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن حَمْزَة أَبُو عَلي الحَضْرَمِيِّ البَتَلْهي       |  |  |  |
| عمّ أبي القاسم خالد بن مُحَمَّد بن خلدون                                                                           |  |  |  |
| ٧٢٧٦ ـ مُخلد بنُ زِيَاد بن أَبِي مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن يزيد بن معاوية بن أَبِي سفيان صخر                      |  |  |  |
| ابن حرب الأموي السفياني                                                                                            |  |  |  |
| ٧٢٧٧ ـ مُخَلَّد بن عَلَى السَّلاَّمِي الشَّاعِر٧٢٧٧                                                                |  |  |  |
| ٧٢٧٨ ـ مخلد بنَ عَمْرُو بن الجُّمُوح بنَ زَيْد بن حَرَام بن كَعْب بن غَنْم بن كَعْب ابن سَلَمة بن سَعْد            |  |  |  |
| ابن عَلي بن أَسَد بن سَاردَةِ بن يَزِيْد بن جُشَم بن الخزرج                                                        |  |  |  |
| ٧٢٧٩ ـ مُخلد بن مُحَمَّد بن أبي صاَلح أَبُو هاشم الحرّاني٧٢٧٩                                                      |  |  |  |
| ٧٢٨٠ ـ مخلد بن يَزيْد بن المُهَلِّب بن أَبي صفرة أَبُو خَدَاش الأَزْدِيِّ٧٢٨٠ مخلد بن يَزيْد بن المُهَلِّب بن أَبي |  |  |  |
| ٧٢٨١ ـ مخلد بن يَوْلُد بن يَعْلَى بن قسيم بن نجيح القرشي٧٢٨                                                        |  |  |  |
| ٧٢٨٢ ـ مخلد بن يَزَيْد أَبُو خَدَاش، ويقال: أَبُو يَحْيَىٰ، ويقال: أَبُو خالد، ويقال:                              |  |  |  |

| ١٧٢                                     | أَبُو الحَسَن القُرشِي الحَرَّانِي                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۱                                     | ۷۲۸۳ ـ مخلد                                                                             |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخلص                                                                 |
| 11/4 · 15/1 · 1 · 1                     |                                                                                         |
| أبو عمر ـ التنوحِي . ١٧٨                | ٧٢٨٤ ـ مُخلص بن مُوَحَّد بن أبي الجَمَاهِر مُحَمَّد بن عُثْمَان أبو الجَمَاهِر ـ ويقال: |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مُخَيِّس                                                              |
| ١٧٩                                     | ٥٧٢٨ ـ مُخَيِّس بن تَمِيْم أَبُو بَكُر الأَشْجَعِي                                      |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مُذرِك                                                                |
| ١٨١                                     | ٧٢٨٦ ـ مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِي٧٢٨٦ ـ مُدْرِك بن الحَارِث الغَامِدِي              |
| ١٨٢                                     |                                                                                         |
| ١٨٣                                     | ۷۲۸۸ ـ مُدْرِك بن زِيَاد                                                                |
| ١٨٣                                     | ۷۲۸۹ ـ مُدْرِك بن أَبِي سَعْد، ويقال: ابن سَعْد أَبُو سَعِيْد الفزَارِي                 |
| 1AV                                     | ۱۹۸۰ - مدرِك بن عَبْد الله الأَزْدِيّ٧٢٩٠ مُدْرِك بن عَبْد الله الأَزْدِيّ              |
| \ <b>A</b> A                            | ۷۲۹۱ ـ مُدْرِك بن مُنِیْب الأَزْدِيّ                                                    |
|                                         | ۲۱۲۱ ـ مدرِك بن مييب ١٦ روي                                                             |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مدلج                                                                  |
| ١٨٩                                     | ٧٢٩٢ ـ مُذْلِج بن المِقْدَام بن زَمل بن عَمْرو العُذْرِي، ويقال: المُذَّلج بالتشديد     |
|                                         |                                                                                         |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مَذْلُوك<br>محسد مِنْ أَمْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ السَّمُهُ مَذْلُوكُ    |
| 191                                     | ٧٢٩٣ ـ مَدْلُوك أَبُو سُفْيَان٧٢٩٣ ـ مَدْلُوك أَبُو سُفْيَان                            |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مَذْعُور                                                              |
| ١٩٣                                     | ي عرس الطُّفَيْل القَيْسِيّ٧٢٩٤ ـ مَذْعُور بن الطُّفَيْل القَيْسِيّ                     |
| ١٩٨                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ٥ ٧٢٩ ـ مَذْعُور بن عَدِي العجلي                                                        |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مَذْكُور                                                              |
| ۲۰۰                                     | ٧٢٩٦ ـ مَذْكُور العُذْرِيّ                                                              |
|                                         |                                                                                         |
|                                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مرثد                                                                  |
| ۲۰۱                                     | ٧٢٩٧ ـ مرثد بن حَوْشَب ِالشَّيْبَانِي الكُوفِيِّ                                        |
| ۲۰۲                                     | ٧٢٩٨ ـ مَرْقَد بن سُمَي الأَوْزَاعِي، ويقال: الخَوْلاَنِي                               |

| ٧٢٩٩ ـ مَرثد بن نَجَبة بن ربيعة بن رباح بن ربيعة بن غوث بن هلال بن شَمْخ بن فزارة بن ذُبيان                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن بغيص بن ريت بن غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان الفزاري ٢٠٥                                                                                    |
| ٧٣٠٠ ـ مرثلا                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                |
| ذِکْر مَنْ اسْمُه مُرَجَّ <i>ی</i>                                                                                                             |
| ٧٣٠١ ـ مُرَجَّى بن حَبِيْب بن وُهَيْب أَبُو القَاسِم المجهر٧٣٠٠                                                                                |
| ٧٣٠٢ ـ مُرَجَّى بن عَبْد الله، ـ ويقال: بن الوَلِيْد ـ بن مزيد البَيْرُوتِي٧٣٠٠                                                                |
| ۷۳۰۳ ــ مُرَجَّى بن وَداع بن الأَسْوَد الرَاسِبِيّ                                                                                             |
| ۱۰۰۰ - شر بنی بن وقاع بن الم تفود الراتونبي                                                                                                    |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَرْزُوق                                                                                                                     |
| ٧٣٠٤ ـ مَوْزُوق بن أبي الهُذَيْل الثَّقْفِيّ أَبُو بَكْر [الدمشقي]٧٣٠٠                                                                         |
| ت ۱۰۰۰ ورورون بن بپي ههـين مسري بور پاتو واقعانستيء                                                                                            |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُزشِد                                                                                                                       |
| ٥ • ٧٣ ـ مُرْشِد بن عَلي بن المُقَلِّد بن نَصْر بن مُنْقِذ بن مُحَمَّد بن مُنْقِذ بن نَصْر بن هَاشِم                                           |
| أَبُو سُلاَمَة الكناني أَبُو سُلاَمَة الكناني ٢١٥                                                                                              |
| J.                                                                                                                                             |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَرْوَان                                                                                                                     |
| ٧٣٠٦ ـ مَرْوَان بن أَبَان بن عَبْد العَزِيْز بن أَبَان بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العاص الأُموي                                             |
| ٧٣٠٧ ـ مَرْوَان بن إسْمَاعيلِ بن عُبَيِّد الله بن أبي المهاجر المخزومي، مولاهم                                                                 |
| ۷۳۰۸ ـ مَرْوَان بن بَشِيْر بن أَبِي سَارَة                                                                                                     |
| ٧٣٠٩ ـ مَرْوَان بن جُنَاح، أَخُو رَوْح، مَوْلَى الوَلِيْد بن عَبْد المَلِك٢٢١                                                                  |
| · ٧٣١ ـ مَرْوَان بن جَهْم بن خَلِيْفَة بن بُحُر بن ضُبُع بن أبة بن يَحمد بن موهشل بن عقب بن الليسرح                                            |
|                                                                                                                                                |
| ابن سَعْد بن زَیْد بن شَرَخبیل بن حُجْر بن زَیْد بن مَالِك بن زَیْد بن رُعین الرُّعَیْنِیِّ المِصْرِیِّ ۲۲۳<br>۷۳۱۱ مَرْوَان بن أَبِي حفصة ۲۲۶ |
| ٧٣١٢ ـ مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُمَيّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف أَبُو عَبْد المَلِك،                                      |
|                                                                                                                                                |
| ويقال: أَبُو القَاسِم، ويقال: أَبُو الحَكُم الأَمَوِي                                                                                          |
| ٧٣١٢ ـ مَرْوَان بن الحَكَم الأَزْدي                                                                                                            |
| ٧٣١٤ - مَرْوَان بن سَالِم أَبُو عَبْد اللّه الغِفَاري القَرْقَساني٠٠٠                                                                          |
| ٧٣١٥ ـ مَرْوَان بن سَعِيد بن هشام بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم الأُمُوي ٢٨٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ٧٣١٦ ـ مَرْوَان بن سُلِيْمَان بن هشام بن عَبْد الملك بِن مروان بن الحكم الأُموي ٢٨٥                                                            |
| ٧٣١٧ ـ مَرْوَان بن سُلَيْمَانِ بن يَخْيَىٰ بن أَبِي حفصة أَبُر السمط، ويقال: أَبُو الهَيذَام الشاعر ٢٨٥                                        |
| ٧٣١/ ـ مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو الحَرَّاني الجَزَري٧٣١ ـ مَرْوَان بن شُجَاع أَبُو عَمْرو الحَرَّاني الجَزَري                            |

|         | ٧٣١٩ ـ مَرْوَان بن عَبْدَ اللّه بن عَبْد المَلِك بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أُميّة               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠١     | ابن عَبْدُ شَمْسُ الأُمُويِ ابن عَبْدُ شَمْسُ الأُمُويِ                                                         |
| ۳. ۹    |                                                                                                                 |
| ۳. ۹    |                                                                                                                 |
| ۳. ۰    |                                                                                                                 |
| ,       | ٧٣٢٣ ـ مَرْوَان بن عَبْد المَلِك بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبي العَاص بن أُميَّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَناف |
| ٣١.     | أَبُو عَبْد المَلِك الأُموي                                                                                     |
| ۳۱۲     |                                                                                                                 |
| ۲۱۳     | ٥ ٧٣٢ ـ مَرْوَان بن عُثْمَان أَبُو الحَسَن السُّقِلِّي، المغربي، الفقيه                                         |
| ۳۱۲     |                                                                                                                 |
| ٣1٢     |                                                                                                                 |
| ۲۱۲     | ٧٣٢٨ ـ مَرْوَان بنَ مُحَمَّد بن حَسَّانَ أَبُو بَكْر، ويقالِ: أَبُو خَفْص الْأَسدي الطَاطَري                    |
|         | ٧٣٢٩ ـ مَرْوَان بنَ مُحَمَّد بنَ مَرْوَان بنَ الحَكَم بن أَبي العَاص بن أُميَّة بن عَبْد شَمْس بن عَبْد مَنَاف  |
| ٣١٩     |                                                                                                                 |
|         | ٧٣٣٠ ـ مَرْوَان بن مُعَاوِيَةً بن الحَارِث بن أَسْمَاء بن خَارِجَة بن حصن بن حُذَيْفَة ابن بَذْر                |
| ٣٤٧     | أَبُو عَبْد اللّه الفزاري َ                                                                                     |
| ٣٦.     | ٧٣٣١ ـ مَرْوَان بن مُوسَىٰ بن نُصَير٧٣٣١                                                                        |
| ٣٦.     | ٧٣٣٧ ـ مَرْوَان بنَ المُهَلّب بن أبي صفْرَة الأزّدي                                                             |
| ۱۲۳     | ٧٣٣٣ ـ مَرْوَان بن هشام بن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم بن أَبِي العاص بن أُمِية بن عبد شمس                  |
| ۱۲۳     |                                                                                                                 |
| ۲۲۳     | ٧٣٣٥ ـ مَرْوَان بن يَحْيَىٰ بن الحَكَم بن أَبي العَاص بن أُميّة بن عبد شمس الأُموي                              |
| ٣٦٢     | ٧٣٣٦ ـ مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة٧٣٣٦ ـ مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَة                                                |
| 777     | ٧٣٣٧ ـ مروان أبو عبد الملك٧٣٣٧                                                                                  |
| ٣٦٣     | ۲۱۱۸ ـ مروان ابو طبعه الفرني العاريء                                                                            |
| 410     | ٧٣٣٩ ـ مَرْوَانَ المغربي٧٣٣٠ ـ٧٣٣٠                                                                              |
|         |                                                                                                                 |
|         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مُرَّة                                                                                        |
| 470     | ٧٣٤٠ ـ مُرَّة بن جُنَادة الكَلْبِي، ثم العُلَيمِي٧٣٤٠                                                           |
| 411     | ٧٣٤١ ـ مُرَّة الدَّارَاني                                                                                       |
|         | *** *** ***                                                                                                     |
| <b></b> | ذِكُر مَنْ اسْمُه مِرى                                                                                          |
| 1 1 1   | ٧٣٤٧ ـ م ي الرُّه م                                                                                             |

| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُزَاحِم                                                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٧٣٤٣ ـ مُزَاحِم بن خَاقَان٧٣٤٣ ـ مُزَاحِم بن خَاقَان                                                                                          |  |  |
| ٧٣٤٤ ـ مُزَاحِمُ بن أَبِي مُزَاحِم بن زُفْر الثوري ـ ويقال: الضّبّي الكوفي                                                                    |  |  |
| ٧٣٤٥ ـ مُزَاحِم بن زُفِّر بن علاج بن مالك بن الحارث بن عامر بن جِساس ـ بكسر الجيم ـ بن نشبة                                                   |  |  |
| ابن ربيع بن عمرو بن عَبْد اللَّه بن لؤي بن عَمْرو بن الحارث بن تَيم الرباب بن عبد مَنَاة                                                      |  |  |
| ابن أُدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، التيمي                                                                                                     |  |  |
| ٧٣٤٦ ـ مُزَاحِم بن عَبْد الوَارِث بن إسْمَاعيل بنّ عباد أَبُو الحَسَن البصري العَطَّار٧٣٠                                                     |  |  |
| ٧٣٤٧ ـ مُزَاحِمُ بن أَبِي مُزَاحِم                                                                                                            |  |  |
|                                                                                                                                               |  |  |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مزيد                                                                                                                        |  |  |
| ٧٣٤٨ ـ مزيد بن حَوْشَب بن يزيد بن رُويم الشيباني٧٣٤٨                                                                                          |  |  |
| ٧٣٤٩ ـ مزيد                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                               |  |  |
| [ذكر من اسمه] [مساحق]                                                                                                                         |  |  |
| • ٧٣٥ ـ مساحق بن عَبْد اللَّه بن مساحق بن عَبْد اللَّه بن مخرمة بن عبد العُزَّى بن أبي قيس بن عبدود                                           |  |  |
| ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي القرشي العامري                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                               |  |  |
| [ذكر من اسمه] [مسافر]                                                                                                                         |  |  |
| ٧٣٥١ ـ مُسَافِر بن أَحْمَد بن جَعْفَر أَبُو المُعَافَى البَغْدَادِي الجَزَرِي الخطيب بتنيس٧٣٥                                                 |  |  |
| ٧٣٥٢ ـ مُسَافِر ـ ويقال: مُسَاوِر ـ الخَرَاسَاني٧٣٥٢ ـ مُسَافِر ـ ويقال: مُسَاوِر ـ الخَرَاسَاني                                              |  |  |
| بغ د رو د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                     |  |  |
| ذِكْر مَنْ السَّمَه مُسَافِع<br>سوسر مُرَان يَرْ الْمُرَان مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |  |  |
| ٧٣٥٣ ـ مُسَافِع بن تَمِيْم بن نَصْر بن مُسَافِع بن عَبْد العُزّى بن جارية بن يَعْمر بن عَوف بن حُدِي                                          |  |  |
| ابن ضمرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة                                                                                                         |  |  |
| ٧٣٥٤ ـ مُسَافِع بن شَيْبَة                                                                                                                    |  |  |
| ٧٣٥٥ ـ مُسَافِع بن عَبْد الله بن شافع                                                                                                         |  |  |
| ٧٣٥٦ - مُسَافِع بن عَبْد الله بن شَيْبَة بن أبي طَلْحَة - عَبْد الله - بن عَبْد العُزّى بن عُثْمَان بن عَبْد الدار                            |  |  |
| ابن قُصَي بن كِلاَب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي بن غَالِب بن فِهْر أَبُو سُلَيْمَان القُرشِي، العبدري، المَكّي ٢٨١                             |  |  |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مُسَاوِر                                                                                                                    |  |  |
| ٧٣٥٧ ـ مساور بن شهاب بن مَسْرُور بن سَعْد بن أبي الغَادِيّة ، يسار بن سبع أَبُو الحَسَن المُزَني ٣٨٧                                          |  |  |
| ٧٢٥٨ ـ مُسَاوِر بن عُثْبَة الرَبْعِي                                                                                                          |  |  |

| ٧٣٥٩ ـ مُسَاوِر بن قَيْس بن زُهَيْر بن جَذيمة بن رواحة بن رَبيعة بن مَازن بن الحَارِث بن قَطِيعَة                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غَطَفان بن سعد ابن قَيْس بن عيلان العَبْسِي ٨٨                                                               |
| [ذكر من اسمه] [مسبح]                                                                                                                   |
| ٧٣٦٠ ـ مُسَبِّح الداراني                                                                                                               |
| [ذكر من اسمه] [مستورد]                                                                                                                 |
| ۷۳۲۱ ـ مستورد بن قُدامة الباهلي ۲۳۳۱ وستورد:                                                                                           |
|                                                                                                                                        |
| [ذكر من اسمه] [مستهل]<br>٧٣٦٢ ـ مستهل بن داود التميمي٩٠                                                                                |
| ٧٣٦٣ ـ مستهل بن الكميت بن زيد بن حبيش بن مُجالد بن وُهيب بن عَمْرو بن سميع ـ ويقال:                                                    |
| ابن زيد بن حبيش بن مُجالد بن رويبة بن قيس بن عَمْرو بن سبيع بن مالك بن سعّد بن دودان<br>ابن أسد بن خزيمة الأسدي                        |
| [ذكر من اسمه] [مسجر]<br>٧٣٦٤ ـ مسجر السَكْسَكِي                                                                                        |
| [ذكر من اسمه] [مسدد]                                                                                                                   |
| ٧٣٦٥ ـ مُسَدَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن العباس بن حُمَيد بن العباس بن الوليد بن أبي السجيس أَبُو المعمر بن أبي طالب الأمُلوكي، الحمصي |
| [ذكر من اسمه] [مسروح]                                                                                                                  |
| ٧٣٦٦ ـ مسروح أَبُو بَكُرة الثقفي٩٤                                                                                                     |
| ذِكْر مَنْ اسْمُه مَسْرُور                                                                                                             |
| ٧٣٦٧ ـ مَسْرُور بن صَدَقَة أَبُو صَدَقَة الحَارِثِي٧٣٦٧ ـ مَسْرُور بن صَدَقَة أَبُو صَدَقَة الحَارِثِي                                 |
| ٧٣٦٨ ـ مَسْرُور بن مُسَاوِر بن سَعْد بن أَبِي الغادية يسار بن سبع المُزَني١٥٠ أم العام بن أم أم بن عبد شمس                             |
| ٧٣٦٩ ـ مَسْرُور بن الوَلِيد بن عَبْد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس<br>أَبُو سعيد الأُموي                     |

### [ذكر من اسمه] [مسروق]

٧٣٧٠ ـ مَسْرُوق بن عَبْد الرَّحْمٰن ـ وهو الأُجَّدَع ـ بن مالك بن أُميَّة بن عَبْد اللَّه بن مرّ بن سلمان

| مر بن ناشح أَبُو عائشة، | ن سَعْد بن عَبْد اللّه بن وادعة بن عَمْرو بن عا، | ابن مَعْمَر بن الحارث بر       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| ٣٩٦                     | ر، ثم الوادعي الكوفي                             | و بقال: أَنُو أمية الهَمْدَانِ |
| <b>٤٤•</b>              |                                                  | ٧٣٧١ ـ مَسْرُوق العَكِّي       |
|                         | ذِكْر مَنْ اسْمُه مسْعَدَة                       |                                |
| <b>EEY</b>              |                                                  | ٧٣٧٧ ـ مشعَدَة                 |
| <b>£ £ £ Y</b>          |                                                  | ۷۳۷۳ ـ مشعَدَة                 |
| \$ \$ <b>Y</b>          | A 511                                            | 4 -11 . = 15 . VYVS            |